ريفان العرب مروف العرب

مكتبة فلسطين للكتب المصورة

# بيما في الأورث ني ممر النق العررب

للأب لوك الشيخواليسوي

أنجزئ أنخاميش

المطبعَة الكاثون كينه بيروت كل الحقوق محفوظة



### عظمة لخالق وجبروتهُ والاخلاص لمهُ تعالى

أَخُمْ دُ يِلْهِ ٱلْعَظِيمِ شَأْنُهُ ٱلْقَوِيِّ سُلْطَانُهُ ۚ ٱلظَّاهِرِ إِحْسَانُهُ . أَلْبَاهِرِ نُحَبُّنُهُ وَبُرْهَانَهُ . أَنْعُتَعِبَ إِيَّا لَجَلَالِ . وَٱلْمُنْفَرِدِ يَا لُكَمَالٍ . وَٱلْمُتَرَدِّي بِٱلْمَظَمَةِ فِي ٱلْآبَادِ وَٱلْآزَالِ لَا يُصَوِّرُهُ وَهُمْ وَخَيَالُ • وَلَا يَحْصِرُهُ حَدٌّ وَمِثَالٌ • ذِي ٱلْعِنِّ ٱلدَّامِمِ ٱلسَّرْمَدِيِّ • وَٱلْمُلْكِ ٱلْقَامِمِ ٱلدَّيُومِيِّ . وَٱلْقُدْرَةِ ٱلْمُتَنعِ إِدْرَاكُ كُنْهِهَا . وَٱلسَّطْوَةِ ٱلْمُسْتَوْعِرِ طَرِيقُ ٱسْتَيْفَاء وَصْفِهَا . نَطَقَتِ ٱلَّكَا يُنَاتُ بأَ نَّهُ ٱلصَّانِعُ ٱلْمُبْدِعُ . وَلَاحَ مِنْ صَفَحًاتِ ذَرَّاتِ ٱلْوُجُودِ بِأَنَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْمُخْتَرِعُ . وَسَمَ عَفْلَ ٱلْإِنسَانِ بَالْعَجْزِ وَٱلنَّقْصَانِ . وَأَ لْزَمَ فَصِيحَاتِ ٱلْأَلْسُنِ وَصْفَ ٱلْحَصِّرِ فِي حَلَّبَةِ ٱلْبَيَانِ • وَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ ٱلْكَرِيمِ أَجْنِحَةَ طَاثِرِ ٱلْهَهْمِ • وَسَدَّتْ تَعَزُّزًا وَإِجْلَالًا مَسَالِكَ ٱلْوَهْمِ • وَأَطْرَقَ طَامِحُ ۖ ٱلْبَصِـٰ يَرَةِ تَعْظِيُّما وَإِجْلَالًا. وَلَمْ يَجِدْ مِنْ فَرْطِ ٱلْمَيْبَةِ فِي فَضْلِ ٱلْجَبَرُوتِ مَجَالًا • فَعَادَ ٱلْبِصَرُ كَلِيلًا • وَٱلْعَقْلُ عَلِيلًا • وَلَمْ يَنْتَهِجُ ۚ إِلَى كُنْهِ ٱلْكِبْرِيَاء سَبِيلًا • فَسُنِجَانَ مَنْ عَزَّ مَعْرَفَتُهُ لَوْلَا تَعْرِيفُهُ . وَتَعَذَّرَ عَلَى ٱلْمُقُــولِ تَحْدِيدُهُ وَتَكْمِيفُهُ ۚ ثُمَّ أَلْبَسَ قُـلُوبَ ٱلصَّفْوَةِ مِنْ عِبَادِهِ مَلَابِسَ ٱلْعِرْفَانِ • وَخَصَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عِبَادِهِ بِخَصَائِصِ ٱلْإِحْسَانِ • فَصَارَتْ ضَمَائِرُهُمْ مِنْ

مَوَاهِبِ ٱلْأَنْسِ مَمَلُوَّةً • فَتَهَيَّأَتْ لِقَبُولِ ٱلْأَمْدَادِ ٱلْقُدُسِيَّةِ • وَٱسْتَعَدَّتْ لِوُرُودِ ٱلْأَنْوَارِ ٱلْمَلَوِيَّةِ • وَٱتِّخَذَتْ مِنَ ٱلْأَنْفَاسِ ٱلْمَطِرَةِ بِٱلْأَذْكَارِ جُلَّاسًا . وَأَقَامَتْ عَلَى ٱلظَّاهِر وَٱلْبَاطِنِ مِنَ ٱلتَّقْوَى خُرَّاسًا . وَأَشْعَلَتْ فِي ظُلَم الْبُشَريَّةِ مِنَ ٱلْيَقِينِ نِبْرَاسًا • وَٱسْتَخْقَرَتْ فَوَا نِدَ ٱلدُّنْيَا وَلَنَّاتِهَا • وَأَنْكُرَتْ مَصَايِدَ ٱلْهُوَى وَتَبِعَاتِهَا • وَٱمْتَطَتْ غَوَارِبَ ٱلرَّغَبُــوتِ وَٱلرَّهَبُوتِ . وَٱسْتَفْرَشَتْ بِعُلُقِ هِمَّتِهَا بِسَاطَ ٱلْلَكُوتِ . وَٱمْتَدَّتْ إِلَى ٱلْمَاآلَ أَعْنَافُهَا. وَطَلِيحَتْ إِلَى ٱللَّامِمِ ٱلْعَلَوِيِّ أَحْدَافُهَا . وَٱتَّخَــٰذَتْ مِنَ ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى مُسَامِرًا وَمُحَاوِرًا • وَمِنَ ٱلنُّودِ ٱلْأَغَرِّ ٱلْأَقْصَى مُزَاوِرًا وَمُجَاوِرًا • أَجْسَادُ أَرْضِيَّةُ بِقُلُوبٍ سَمَاوِيَّةٍ وَأَشْبَاحُ فَرْشِيَّةُ ۥ بِأَرْوَاحٍ عَرْشِيَّـةٍ ٠ نْفُوسُهُمْ فِي مَنَادِلِ ٱلْخِدْمَةِ سَيَّارَةٌ ۚ • وَأَرْوَاحُهُمْ فِي فَضَاءِ ٱلْقُرْبِ طَيَّارَةُ مَذَاهِبُهُمْ فِي ٱلْمُبُودِيَّةِ مَشْهُورَةُ وَأَعْلَامُهُمْ فِي أَقْطَارِ ٱلْأَرْضِ مَنَشُورَةٌ ۚ . يَقُولُ ٱلْجَاهِلُ بِهِمْ نُقِدُوا وَمَا نُقِدُوا . وَلَكِنْ سَمَتْ أَحْوَالْهُمْ فَلَمْ يُدْرَّكُوا . وَعَلَامَقَامُهُمْ فَلَمْ يُمَلَّكُوا . كَائِنِينَ بِٱلْخُثَمَانِ. بَا نِبْيِنَ بِقُلُوبِهِمْ عَنْ أَوْطَانِ ٱلْحِدْثَانِ وَلِأَرْوَاحِهِمْ حَوْلَ ٱلْمَرْشِ تَطْوَافْ وَوَلِقُلُوبِهِمْ مِنْ خَزَائِنَ ٱلْبَرِ إِسْعَافُ. مَيَنَعَّمُونَ بِٱلْخِدْمَةِ فِي ٱلدَّ يَاجِرِ • وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْ وَهَجِ ٱلظَّمَا ِ بِظَمَا الْهُوَاجِرِ • سَلُوا بِٱلصَّلَوَاتِ عَنِ ٱلشَّهَوَاتِ • وَتَعَوَّضُوا بِحَلَاوَةِ ٱلبِّلَاوَةِ عَنِ ٱللَّذَّاتِ ، يَلُوحُ مِنْ صَفَحَاتِ وُجُوهِهِمْ بِشْرُ ٱلْوِجْدَانِ وَينِمْ عَلَى مَكْنُونِ سَرَاثِرِهِمْ نَضَارَةُ ٱلْعِرْفَانِ. لَا يَزَالُ فِي كُلِّ عَصْر مِنْهُمْ عَلَّامُونَ بِٱلْخَقِّ وَاعُونَ لِلْغَلْقِ مُمْخِوْا بِحُسْنِ ٱلْمَاَبَعَةِ رُتْبَةَ ٱلدَّعْوَةِ

في التدتن

وَجُعِلُوا لِلْمُتَّفِينَ قُدْوَةً فَلَا يَزَالُ تَظْهَرُ فِي الْخَلْقِ آ ثَارُهُمْ . وَتَزْهَرُ فِي الْخَلْقِ آ ثَارُهُمْ . وَتَزْهَرُ فِي الْخَلْقِ آ ثَارُهُمْ . وَتَزْهَرُ فِي الْآفَاقِ أَنْوَارُهُمْ . مَنِ الْقَتَدَى بِهِمِ الْهَتَدَى . وَمَنْ أَنْكُرَهُمْ صَلَّ وَاعْتَدَى . فَاللهِ الْخَمَدُ عَلَى مَاهَيَّا لِلْعِبَادِ. مِنْ بَرَكَةِ خَوَاصٌ حَضْرَ تِهِ مِنْ أَعْتَدَى . فَاللهِ الْخَمَدُ عَلَى مَاهَيًّا لِلْعِبَادِ. وَمِنْ بَرَكَةِ خَوَاصٌ حَضْرَ تِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَدَادِ فَي اللهِ اللّهُ اللهِ ال

٢ قَالَ أُمَّيَّهُ بْنُ أَبِي ٱلصَّلْتِ فِي ٱلْخَالِقِ شُجُانَهُ:

إِلَّهُ ٱلْعَالَبِينَ وَكُلِّ أَدْض وَرَبُّ ٱلرَّاسِيَاتِ مِنَ ٱلْجَبَال بَنَاهَا وَٱبْتَنَى سَبْعًا شِدَادًا بِلَا عَمَدٍ يُرَيْنَ وَلَا رَجَالِ وَسَـوَّاهَا وَزَيَّنَهَا بنُـود مَرَامِيهَا أَشَدُّ مِنَ ٱلنَّصَالِ وَمَنْ شُهُ ۗ تَـ لَأَلَأَ فِي دُجَاهِــاً وشَقَّ ٱلْأَرْضَ فَٱنْبَجِسَتْ عُنْـوِنًا ۚ وَأَنْهَــَارًا مِنَ ٱلْعَــذْبِ ٱلزُّلَالِ وَ مَارَكَ فِي نَوَاحِيهَا وَزَكِّي بِهَا مَا كَانَ مِنْ حَرْثِ وَمَالَ وَذِي دُنْيَا يَصِيرُ إِلَى زَوَالِ فَكُلُّ مُعَمَّ إِلَا بُدَّ يَوْمًا سِوَى ٱلْبَاقِي ٱلْمُقدَّسِ ذِي ٱلْجَلَالِ وَيَفْنَى بَعْدَ جِدَّتِهِ وَيَبْلَى إِلَى ذَاتِ ٱلْقَامِمِ وَٱلنَّكَالِ وَسِيقَ ٱلْمُجْــرِمُونَ وَهُمْ غُرَاةٌ وَعَجُوا فِي سَلَاسِلهَا ٱلطِّوَالِ فَنَادَوْا وَيْلَنَا وَيْكِلَّا طَويلًا وَكُلُّهُمْ بِبَحْرِ ٱلنَّادِ صَالِي فَلَيْدُوا مَيْنِينَ فَيَسْتَرِيخُوا وَحَلَّ ٱلْمُتَشُونَ بِدَادِ صِدْقٍ وَعَيْشٍ نَاعِمٍ تَحْتَ ٱلظِّلَالَ مِنَ ٱلْأَفْرَاحِ فِيهَا وَٱلْكَمَالِ لَهُمْ مَا يَشْتَهُـونَ وَمَا تَّنَـوْا

#### صفاتهُ تعالى

هُوَ ٱللهُ ٱلظَّاهِرُ بَآيَاتِهِ • أَلْبَاطِنُ بِذَاتِهِ • أَلْقُرِيبُ بِرَحْمَةِهِ • أَلْبَعِيدُ بعزَّ تهِ ۚ أَ لُكَرِيمُ بِآ لَا يْهِ ۚ أَ لْعَظِيمُ بِكِبْرِيا نِهِ ۖ أَ لْقَادِرُ فَلَا يُمَا نَعُ • وَٱلْقَاهِرُ فَلَا نُيَازَعُ. وَٱلْعَزِيزُ فَلَا يُضَامُ. وَٱلْمَنِيعُ فَلَا يُرَامُ. وَٱلْمَلِيكُٱلَّذِي لَهُ ٱلْأَقْضِيَةُ وَٱلْأَحْكَامُ • ٱلَّذِي تَفَرَّدَ بِٱلْبَقَاء • وَقَوَحَّدَ بِٱلْعِزَّةِ وَٱلسَّنَاء • وَأُسْتَأْثَرَ بِأَحَاسِنِ ٱلْأَسْمَاءِ . وَدَلَّ عَلَى قُدْرَتِهِ بِخَلْقِ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاءِ . كَانَ وَلَا مَكَانَ وَلَا زَمَانَ وَلَا نُبْيَانَ • وَلَا مَلَكَ وَلَا إِنْسَانَ • فَأَنْشَأَ ٱلْمُعْدُومَ إِبْدَاعًا ۚ وَأَحْدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ إِنْشَا ۗ وَٱخْتَرَاعًا ۚ جَلَّ وَتَعَالَى فِيَما خَلَقَءَن ٱحْتَذَاء صُورَةٍ وَأُسْتَدْعَاء مَشُورَةٍ . وَأَقْتَفَاء رَسِم وَمِثَال . وَٱفْتِقَارِ إِلَى نَظَرِ قِيَاسٍ وَٱسْتِدْلَالٍ • فَفِي كُلِّ مَا أَ بْدَعَ وَصَنَعَ وَفَطَـرَ وَقَدَّرَ دَ لِيلْ عَلَى أَنَّهُ ٱلْوَاحِدُ بِلَا ظَهِيرِ وَٱلْقَادِرُ بِلَا نَصِيرٍ . وَٱلْعَالِمُ بِلَا تَنْصِير وَ تَذْكير و وَأَلْحَكِيمُ بَلَا رُؤْيَةٍ وَ تَفْكِيرٍ وَٱلْحَى اللَّذِي لَا يَمُوتُ وَ بَيْدِهِ ٱلْخِيْرُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ ۚ . رَفَعَ ٱلسَّمَاءَ عِبْرَةً لِلنَّظَّارِ . وَعَلَّةً لِلظُّلَمِ وَٱلْأَنْوَارِ . وَسَبَا لِلْنُيُوثِ وَٱلْأَمْطَارِ . وَحَيَاةً لِلْمُحُولِ وَأَلْقِفَارِ . وَمَعَاشًا لِلْوُحُوشِ وَٱلْأَطْيَارِ • وَوَضَعَ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا لِلْأَبْدَانِ • وَقَرَارًا لْخَيَوَانِ . وَفَرَاشًا لَلْجُنُوبِ وَٱلْمَضَاجِعِ . وَبِسَاطًا لِلْمَكَاسِبِ وَٱلْمَنَافِعِ . وَذَلُولًا لِطُ لَكِبِ ٱلرِّزْقِ وَأَرْبَابِ ٱلصَّنَا مِنْ وَأَشْخَصَ ٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا رَاسِيَةً وَأَعْلَامًا بَادِيَةً . وَعُيُونًا جَادِيَةً . وَأَرْحَامًا لِأَجِنَّـةِ ٱلْأَعْلَاق حَاوِيَةً • وَجَعَلَ ٱلْجَارَ مَغَايِضَ لِفُضُولِ ٱلْأَنْهَارِ • وَمَغَايِرَ لِسُيُــولِ

في التديّن \_\_\_\_\_\_ في التديّن \_\_\_\_\_

الأُمْطَادِ وَمَرَاكِ لِرِفَاقِ التُّجَّادِ ، وَمَضَادِ بَلَصَالِحِ الْأَمْصَادِ ، وَمَضَادِ ، وَمَضَادِ ، وَمَنَاجِحِ الْأَوْطَادِ مَّخُويِ مِنَ الدُّرِ وَاللَّهِ جَانِ نَبَاتًا ، وَتُغْمِنُ بَيْنِ الْمُغْجِ الْأَجْاجِ عَذْ بًا فُواتًا ، وَتَقْذِفُ لِلاَّكِ لِينَ لِمُمَّاطَرِيًّا ، وَتَعْمِلُ لِلَّا بِسِينَ جَوَاهِ وَخُلِيًا ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى عِمَادَةِ عَالِمَهِ مَنِ الْنَخَبَهُمْ مِنْ خَلْقِهِ جَوَاهِ وَخُلِيًا ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى عِمَادَةٍ عَالِمَهِ مَنِ الْنَخَبَهُمْ مِنْ خَلْقِهِ وَآ ثَرَهُمْ بِإِلْمَامِهِ ، وَدَبَّرَهُمْ بِأُوامِرِهِ وَأَحْكَمِهِ (لابي نصر العتبي ) وَصَدِدة ابي محمد بن السيد البطليوسي في التوحيد

إِلَاهِيَ إِنِّي شَاكِرٌ لَكَ حَامِدُ ۚ وَإِنِّي لَسَاعٍ فِي رِضَاكَ وَجَاهِدُ وَإِنَّكَ مَهْمَا زَلَّتِٱلنَّعْـلُ بِٱلْفَتَى ۚ عَلَى ٱلْعَائِدِٱلتَّوَّابِ بِٱلْعَفْـوِعَائِدُ تَبَاعَدتَّ عَجْدًا وَٱدَّنَيْتَ تَعَطُّفًا ۗ وَحِلْمًا فَأَنْتَ ٱلْمُدَّنِي ٱلْمَتَكَاعِدُ وَمَا لِي عَلَى شَيء سِوَاكَ مُعَــوَّلُ ۚ إِذَا دَهِمَتْنِي ٱلْمُصْلِلَاتُ ٱلشَّدَا ئِلُهُ أَغَـــيْرَكَ أَدْعُو لِي إِلَاهًا وَخَالِقًا ۖ وَقَدْ أَوْضَحَ ٱلْبُرْهَانُ أَنَّكَ وَاحِدُ عَلَى ذَاكَ بُرْهَانٌ وَلَالَاحَ شَاهِدُ وَقَدْمًا دَعَا قَوْمٌ سِوَاكَ فَلَمْ يَقُمْ وَلِلنَّـ يِرَاتِ ٱلسَّبْعِ دَاعٍ وَسَاجِدُ وَبِأُلْفَلَكِ ٱلدُّوَّارِ قَدْ ضَلَّ مَعْشَرْ وَكُلُّهُمْ عَنْ مَنْهُجَ ِ ٱلْخَــَقَّ حَانِدُ وَلْمَقُـلِ عُبَّادٌ وَللَّنْفُسِ شِيعَــةٌ ۗ وَنَهْجَ ٱلْهُدَى مَنْ كَانَ نَحُولَ عَاصِدُ وَكُيْفَ يَضِلُّ الْقَصْدَ ذُوا لْعِلْمِ وَالنَّهَى لِأَمْرِكَ عَاصِ أَوْلِحَقُّكَ جَاحِدُ وَهَلْ فِي ٱلَّذِي طَاعُوا لَهُ وَتَعَبَّدُوا إِذَاصَحَ فِكُرْ أَوْرَأَى ٱلرَّشْدَرَاشِدُ وَهَلْ يُوجَدُ ٱلمَّعْلُولُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وُجُودَكَ أَمْ لَمْ تَبْدُمِنْكَ ٱلشَّوَاهِدُ وَهَلْ غِبْتَ عَنْ شَيْءٍ فَيُنْكِرَ مُنْكُرْ مِنَ ٱلصَّنْعِ ثَبْدِي أَنَّهُ لَكَ عَابِدُ وَفِي كُلِّ مَعْبُ ودٍ سِوَاكَ دَلَائِلْ

فَلَا شَيْءً أَعْلَى مِنْكَ تَحْدًا وَأَنْجَدُ لكَ ٱلْحَمْدُ وَٱلنَّعْمَا ۚ وَٱلْلُّكُ رَبَّكَ لِعِـزَّتهِ تَعْنُــو ٱلْوُجُوهُ وَتَسْجُدُ مَلِيكُ عَلَى عَرْشِ ٱلسَّمَاءِ مُهَيْمِنُ وَأَنْهَــَارُ نُورِ حَوْلَهُ تَــَــــَوَقَدُ عَلَيْهِ حِجَابُ ٱلنُّورِ وَٱلنَّــورُ حَوْلَهُ ۗ وَدُونَ حِجَابِ ٱلنُّودِ خَلْتُ مُؤَيَّدُ فَلَا بَصَرْ يَشْمُو إِلَيْهِ بِطَرْفَهِ بَكَفُّيهِ لَوْلَا ٱللهُ كَلُّوا وَأَ بَلَدُوا مَلَانِكَةُ أَقْدَانُهُمْ تُحْتَ عَرْشِهِ فَرَا نِصْهُمْ مِنْ شِدَّةِ ٱلْخُوْفِ تُرْعَدُ قِيَامْ عَلَى ٱلْأَقْدَامِ عَانِينَ تَحْتُـهُ وَسِبْطُ صُفُوفٌ يَنْظُرُونَ قَضَاءَهُ يُصِيخُونَ بِٱلْأَشَاعِ لْلُوَحْيِ رُكَّدُ وَمِيكَالُ ذُو ٱلرُّوحِ ٱلْقَوِيَّٱلْلُسَدَّدُ أَمِينْ لِوَحْيِ ٱلْفُدْسِ جِبْرِيلُ فِيهِم قِيَامْ عَلَيْهَا بِٱلْقَالِيـدِ رُصَّ وَحْرَّاسُ أَبْوَابِ ٱلسَّمَاوَاتِ دُونَهُمْ وَمِنْ دُونِهِمْ خُنْـدُ كَثِيفٌ مُجَنَّـ فَيْعُمَّ ٱلْعَبَادُ ٱلْمُصْطَفَوْنَ لِأَثْمُرِهِ كَرُوبِيَّةً مِنْهُمْ دُكُوعٌ وَسَعِّ مَلَائِكَةُ لَا يَفْتُرُونَ عِبَادَةً يُعَظِّمُ رَبًّا فَوْقَهُ وَيُجِّدُ فَسَاجِدُهُمْ لَا يَرْفَعُ ٱلدَّهْرَ رَأْسَهُ وَرَاكِمُهُمْ يَحْنُ وَلَهُ ٱلدَّهْرَ خَاشِعًا يُرَدِّدُ آلَآءَ ٱلْإِلَٰهِ وَيَحْمَـدُ يَكَادُ لِذِكْرَى رَبِّهِ يَتَفَصَّـدُ وَمِنْهُمْ مُلِفٌّ فِي ٱلْجَنَاحَيْنِ رَأْسَهُ

وَلَاهُوَمِنْ طُولِ ٱلتَّعَبُّدِيجُهَدُ مِنَ ٱلْخُـوْفِلَاذُو سَأْمَةٍ بِعَبَادَةٍ مَلَائِكَةُ تَنْحَطُّ فِيهِ وَتَصْعَدُ وَدُونَ كَثِيفِٱلْمَاءِ فِي غَامِضٱلْهُوَا مَلَائِكَةٌ بِٱلْأَمْرِ فِيهَا تَرَدَّدُ وَبَيْنَ طِبَاقِ ٱلْأَدْضِ تَحْتَ بُطُونَهَا وَمَنْ هُوَ فَوْقَ ٱلْعَرْشِ فَرْدُ مُوَحَّدُ فَسُبْعَانَ مَنْ لَا يَعْرِفُ ٱلْخُلْقُ فَقَدْرَهُ ۗ وَإِنْ لَمْ تُفَرَّدُهُ ٱلْعِبَادُ فَنُفْرَدُ وَمَنْ لَمْ 'تَنَازِعُهُ ٱلْخَـلَائِقُ مُلْكَـهُ وَلَيْسَ لِشَيْءٍ عَنْ قَضَـاهُ تَأَوُّدُ مَليكُ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلشَّدَادِ وَأَدْضَهَا إِمَا ﴿ لَهُ طَوْعًا جَمِيعًا وَأَعْبُدُ هُوَ ٱللهُ بَارِي ٱلْخَلْقِ وَٱلْخَلْقُ كُلُّهُمْ يَدُومُ وَيَبْقَى وَٱلْخَلِيقَـةُ تَنْفَـدُ وَأَنِّي يَكُونُ ٱلْخَلْقُ كَٱلْخَالِقِ ٱلَّذِي وَمَنْ ذَاعَلَى مَرِّ ٱلْحَــوَادِثِ يَخْلُدُ وَلَيْسَ لِهَخْلُوقِ مِنَ ٱلدَّهْرِ جِدَّةٌ هُمِيتُ وَيُحْيِي دَائِبًا لَيْسَ يَهْمُـــُدُ *وَنَفْنَى وَلَا يَبْقَ سِوَى ٱ*لْوَاحِدِٱلَّذِي وَإِذْ هِيَ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ تُصَعَّدُ نُسَبِّجُهُ ٱلطَّيْرُ ٱلْجُوَانِحُ فِي ٱلْخِفَى وَسَجَّهُ ٱلْأَشْجَارُ وَٱلْوَحْشُ أَبَّدُ وَمِنْ خَوْفِرَ بِي سَبِّحَ ٱلرَّعْدُ فَوْقَنَا وَمَاضِمَّ مِنْ شَيْءٍ وَمَا هُوَ مُقْ لِدُ وَسَبِّحَـهُ ٱلنَّيْنَانُ وَٱلْبُحْــرُ زَاخِرًا أَلَا أَيُّهَا ٱلْقَلْ ُ ٱلْفِي عَلَى ٱلْهُوَى إِلَى أَيِّ حِينَ مِنْكَ هٰذَا ٱلتَّصَدُّدُ وَلَيْسَ يَرُدُّ ٱلْحَـٰقَّ إِلَّا مُفَتِّـٰ دُ عَن ٱلْحُقّ كَالْأَعْمَى ٱلْمُعْطِعَن ٱلْهُدى وَحَالَاتِ دُنْيَا لَا تَدُومُ لِأَهْلِهَــَا وَبَيْنَا ٱلْفَتَى فِيهَـا مَهِيبٌ مُسَـ وَأَصْبَحَ مِنْ تُرْبِ ٱلْقُبْ وِرِيُوَسَّ إِذِ ٱنْقَلَبَتْ عَنْهُ وَزَالَ نَعِيمُهَا وَجَاوَرَ مَوْتَى مَالَهُمْ مُــــَّتَرَدَّدُ وَفَارَقَ رُوحًا كَانَ بَـِيْنَ جَنَـانِهِ لَهُ فِي قَدِيمِ ٱلدَّهْرِ مَا يَتَــوَدَّدُ فَأَيَّ فَتِّي قَبْلِي رَأَيْتُ مُخَــلَّدًا

وَمَنْ يَنْتَلِيهِ ٱلدَّهْرُ مِنْهُ بِعَثْرَةٍ سَيَكُبُو لَمَّا وَٱلنَّانِهَاتُ تَرَدَّدُ فَلَمْ تَسْلَم الدَّهْرُ قَدْ يَجَدَّدُ فَلَمْ تَسْلَم الدَّهْرُ قَدْ يَجَدَّدُ فَلَمْ تَسْلَم الدَّهْرُ قَدْ يَجَدَّدُ أَلَسْتَ تَرَى فِيمَا مَضَى لَكَ عِبْرَةً فَهَ لَا تَكُن يَا قَلْبُ أَعْمَى يُلِدَّدُ فَكُن خَانِفًا لِلْمَوْتِ وَٱلْبَعْثُ بَعْدَهُ وَلَا تَكُ مِمَّنْ غَرَّهُ ٱلْيَوْمَ أَوْ غَدُ فَكُنْ خَانِفًا لِلْمَوْتِ وَٱلْبَعْثُ بَعْدَهُ وَلَا تَكُ مِمَّنْ غَرَّهُ ٱلْيَوْمَ أَوْ غَدُ فَإِنَّكَ فِي دُنْهَا فَرُورٍ لِأَهْلِهَا وَفِيهَا عَدُوْ كَا يَبْحُ ٱلصَّدْرِ مُوقَدُ فَإِنَّكَ فِي دُنْهَا غَرُورٍ لِأَهْلِهَا وَفِيهَا عَدُوْ كَا يَبْحُ ٱلصَّدْرِ مُوقَدُ فَإِنَّكَ فِي دُنْهَا عَرُورٍ لِأَهْلِهَا لَهُ تَعَلَى لَعَبْدَ الرَحِيمِ البَرَّي

مِنْ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ ٱلْأَهْلُونَ وَٱلْمَالُ لِي فِي نَوَالِكَ يَامَــُوْلَايَ آمَالُ دُونَ ٱلْوَرَى لَمْ يَحُلْ عَنِّي إِذَا حَالُوا أُوصِي إِلَيْكَ لِعِلْمِي أَنَّ لُطْفَكَ بِي دَ بِنِي فَإِنَّ حُقْــوقَ ٱلْخَلْقِ أَثْقَالُ فَأْدْضَعَنِّي خُصُومِي وَأَقْضَ يَا أُمَلِي لِي بِٱلشَّهَادَةِ أَقْوَالٌ وَأَفْعَالُ وَلَمْ يَضِقْ بِيَ مِنْكَ ٱلْعَفُو ۚ إِنْ خُتِمَتْ بَاكِينَ أَسْمَعُ مِنْهُمْ كُلَّ مَا قَالُوا كُنْ لِي إِذَا أَغْمَضُوا عَيْنَيُّ وَٱنْصَرَفُوا صَاقَ ٱلْخِنَاقُ فَهَوْلُ ٱلْمُوْتِ أَهُوَالُ وَٱمۡنُنْ بِرَوْحٍ وَرَيۡحَانٍ عَلَى ۗ إِذَا وَيِاٰلَنَّفُوسِ فَلِـالْأَعْمَارِ آجَالُ وَجَاءَ نِي مَلَكُ ٱلْمُ وْتِ ٱلْمُوكَّلُ بِي لَمَا إِلَى لُطْفِكَ ٱلْمَأْمُولِ تَرْحَالُ وَٱسْتَخْرَجَ ٱلنَّفْسَ أَمْلَاكُ مُطَهَّرَةٌ ۗ لِحَضْرَةِ ٱلْقُدْسِ جَبْرِيلٌ وَمِيكَالُ جَاوُا إِلَيْكَ بِهَا يَا رَبُّ يُقْدِمُهَا فِي حَيْثُ يَرْ جُوكَ مَغْسُولٌ وَغَسَّالُ الْ ثُمَّ ٱ نُثَلَتْ عَنْ قَرِيبٍ نَحْوَمُغْتَسَل مَنْ لا يُدَانِيهِ أَشْبَاهٌ وَأَمْثُ الْ وَلَيْسَ لِي وَلِمُثْلِي غَيْرُ جُودِكَ يَا وَلِي بِنَفْسِي عَنِ ٱلْأَغْيَادِ إِشْغَالُ أُصْبَعْتُ بَيْنَ يَدَ يْكَ ٱلْيُوْمَ مُطَّرِّحًا يَبْقَى عَلَىَّ مِنَ ٱلْأَوْزَادِ مِثْقَالُ فَأُولِنِي يَاغَفُورُ ٱلْعَفُو َ مِنْكَ فَــالَا

في التديّن \_\_\_\_\_\_\_

أَبُ هُنَاكَ وَلَا عَمٌّ وَلَا خَالُ وَإِنْ نَزَلْتُ إِلَى بَيْتِٱلْخَرَابِ وَلَا ذَاكَ ٱلْمُقَامِ جَوَابَاتٌ وَتَسْآلُ أَلْهِمْنِي يَاخَالِقِ ذِكْرَ ٱلْجُوَابِ فَفِي هْنَاكَ لَا أَمَلُ يُرْجَى وَلَا عَمَــلُ يُجزي وَلَاحيـلَةُ عِنْدِي فَأَحْتَالُ فَأُفْتَعُ لِرُوحِي إِلَى ٱلْفَرْدَوْسَ بَابَ رِضًا يُهْدِي رِيَاحَ رِيَاضِ ظِلْهَــَا صَالُ وَٱلْطَفْ وَرَائِي بِأَطْفَالِ وَأَيْهِمِ إِنْ كَانَ خَلْفِي أُوَّ بِلَادٌ وَأَطْفَالُ فَرَا بِصُ ٱلْخَلْقِ مِنْ بَعْضِ ٱلَّذِي نَالُوا حَتَّى إِذَا نُشِرَٱلْأُمْوَاتُ وَٱرْ تَعَدَتْ وَعَادَتِ الرُّوحُ فِي الْجُسْمِ الضَّعِيفِ وَقَدْ تَفَرُّقَتْ مِنْـهُ أَعْضَا ۗ وَأَوْصَالُ فَجُدْ عَلَى ۗ وَلَاطِفْنِي بِعَفْوِكَ عَنْ ذَنْبِي فَشَأْنُكَ إِنْعَامٌ وَإِفْضَالُ م رَيْنِ فَأَنْزِلْ حِمِّي مَا فِيــهِ إِهْمَالُ أُ <u></u> وَقُلُ كَفَيْثُكَ يَاعَبْدُ ٱلرَّحِيمِ أِذَى ٱلدَّا إِنْ كَانَ أَيْغِنِي عَنِ ٱلتَّفْصِيلِ إِجَمَالُ أ يَاوَاسِعُٱللَّطْفِ قَدْ قَدَّمْتُ مَعْذِرَتِي نَفْسِي ثُخَالِفْ هَوَاهَا فَهُوَ قَتَالُ جَنِّبْنِيَ ٱلْمُجْبَ وَٱلشُّحَّ ٱلْمُطَاعَ وَثُر وَعُدْعَلَى بِنُـورٍ مِنْـكَ مُبْتَهِجٍ يَزْكُو بِهِ بَصَرِي وَٱلسَّمْمُ وَٱلْبَالُ يَعْمُهُمْ يَا إِلْهِي مِنْكُ إِقْبَالُ وَٱرْحَمْ بَنِيُّ وَآ بَا فِي وَحَاشِيتِي وَمِنْكَ بِاَسَيْدِي حِلْمُ وَإِنْهَالُ مَاذَا أَفُولُ وَمِيِّنِي كُلُّ مَعْصِيَّةٍ فِي يَوْم ِ تُوضَعُ فِي ٱلْمِيزَآنِ أَعْمَالُ ْ وَمَا أَكُونُ وَمَا قَدْرِي وَمَا عَلِي عَبْدُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِيمَانِ سِرْبَالُ لَكِنْ أَيَيْأُسُ مِنْ رَوْحِ ٱلْإِلَٰهِ فِدًى فِي كُلِّ حَالَ إِذَا حَالَتْ بِيَ ٱلْحَالُ رَبَّاهُ رَبَّاهُ أَنْتَ ٱللهُ مُعْتَمَدِي

تَجَلَّتْ لِوَحْدَانِيِّـةِ ٱلْحُقِّ أَنْوَارُ فَدَلَّتْ عَلَى أَنَّ ٱلْجُحُــودَ هُوَ ٱلْعَارُ

بَمْقْعَدِ صِدْقِ حَبَّذَا ٱلْجَارُ وَٱلدَّارُ وَأَغْرَتْ لِدَاعِي ٱلْحَقَّ كُلَّ مُوِّحَدٍ فَلَمْ يَحْتَمِلْ عَقْلَ ٱلْمُحِيِّينَ إِنْكَارْ وَأَبْدَتْ مَعَانِي ذَاتِهِ بَصِفَاتِهِ تَرَاءَى لَهُمْ فِي ٱلْغَيْبِ جَلَّ جَلَالُهُ عِيَانًا فَلَمْ يُدْرِكُهُ سَمْعِ ثُو وَأَ بْصَارُ وَإِقْبَالُهُ فِي يَرْزَخِ ٱلْبَعْثِ إِدْبَارُ مَعَانَ عَقَلْنَ ٱلْعَقْلَ وَٱلْعَقْلُ ذَاهِلْ إِذَاهَمَّ وَهُمْ أَلْفُكْ إِدْرَاكَ ذَاتِهِ وَكَيْفَ يُحِيطُ ٱلْكَيْفُ إِدْرَاكَ حَدِّهِ تَمَارَضَ أَوْهَامُ عَلَيْهِ وَأَفْكَارُ وَلَيْسَ لَهُ فِي ٱلْكَيْفِ حَدٌّ وَمِقْدَارُ وَأَيْنَ يَحُلُّ ٱلْأَيْنُ مِنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنَ مَعَ ٱللَّهِ غَــ يُرْ ٱللَّهِ عَــ يْنٌ وَآ ثَارُ وَلَا ٱلرِّزْقَ مَفْسُومٌ وَلَا ٱلْخَلْقَ إِفْطَارُ وَلَا شَيْءَ مَعْلُومٌ وَلَا ٱلْكُوْنُ كَائِنٌ وَلَا ٱلْقَمَرُ ٱلسَّادِي وَلَا ٱلنَّجْمُ سَيَّارُ وَلَا ٱلشَّمْسُ بِٱلنُّورِ ٱلْمَنيرِ مُضِيَّةٌ فَأَنْشَأْ فِي سُلْطَا نِهِ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَا لِيُخْلُدِقَ مِنْهَا مَا يَشَاءُ وَيَخْتُ ارُ فَمِنْ نُورِهِ مُحَبِّ عَلَيْهِ وَأَسْتَ ارْ وَزَيَّنَ بَٱلْكُرْسِيِّ وَٱلْعَرْشِ مُلْكَـهُ وَ يَلْقَاهُ رَهْنَ ٱلذُّلِّ مَنْ هُوَ جَبَّارُ فَسُنْجَانَ مَنْ تَعْنُو ٱلْوُجُوهُ لِوَجْهِهِ شَدِيدُ أُ أَقُورَى كَافٍ لِذِي أَلْقَهْر قَهَّارُ عَظِيمٌ يَهُونُ ٱلْأَعْظَـمُونَ لِعِزِّهِ لَطِيفٌ بِلُطْفِ ٱلصَّنْعِ فَضَّلْنَا عَلَى خَلَائِقَ لَا تَحْصَى وَذَٰ لِكَ إِيثَ ارْ يرَى حَرَّكَاتِ ٱلنَّمْلِ فِي ظُلَم ٱلدُّجَى وَكُمْ يَخْفَ إِعْلَانٌ عَأَيْــهِ وَ إِسْرَارُ وَمَا ٱشْتَمَلَتْ نَجْدٌ عَأْيْهِ وَأَغْوَارُ وَيُحْصِيعَدِيدَالنَّلْ وَٱلْفَطْرُوَٱلْحُصَى فَبَاحَتْ بِأَحْوَالِ ٱلْمُحِبِّ بِنَ أَسْرَارُ أَضَاءَتْ قُـلُوبُ ٱلْعَادِفِينَ بِنُورِهِ عَلَى ٱلْأَصْلِ فَهُوَ ٱلْبِرُّ وَٱلْقَوْمُ أَبْرَارُ وَشَقَّ عَلَى أَسْمَائِهِمْ مَنْ عَلِا ٱسْمُهُ عَلَيْـهِ وَ يُعْصَى وَهُوَ بِٱلْخِلْمِ سَتَّارُ فَذَاكَ ٱلَّذِي لَيْجَا ۚ إِلَيْـهِ قَوَكُلًا

فَأَذْ نَى ٱلرَّجَا لِلْخَلْقِ مِنْ بَابِ فَضْلِهِ لِتُعْمَى إِسَاءَاتُ وَتُغْفَّرَ أَوْزَاد لَسَبَّهُ ذَرَّاتُ ٱلْوُجُودِ بِحَمْدِهِ وَيَسْجُدُ بِالتَّعْظِيمِ مَجِهُ وَأَشْجَارُ وَيَبْجُدُ بِالتَّعْظِيمِ مَجِهُ وَأَشْجَارُ وَيَبْجُدُ بِالتَّعْظِيمِ مَجِهُ وَأَشْجَارُ وَيَبْجِي غَمَامُ ٱلْغَيْثِ طَوْعًا لِأَمْرِهِ فَتَضْحَكُ مِمَّا يَفْعَلُ ٱلْغَيْثُ أَزْهَارُ فَيَانَفُسِ لِلإِحْسَانِ عُودِي فَرُبَّا أَقِلْتِ عِثَارًا فَابْنُ آدَمَ مِعْثَارُ فَيَانَفُسِ لِلإِحْسَانِ عُودِي فَرُبَّا أَقِلْتِ عِثَارًا فَابْنُ آدَمَ مِعْثَارُ إِلَيْ فَي الْمِهْالُ اللهُ اللهُ وَلَيْ مَالِهِ فِي الاَتِهَالُ اللهُ الله صَدِدَ عِلَى بن ابي طالبِ في الاَتِهالُ اللهِ الله

لَكَ ٱخَّمَدُ مَاذَا ٱلْجُودِ وَٱلْجُدِوا لَعْلَى تَبَارَكْتَ تُعْطِي مَنْ تَشَا ۚ وَتَمَنَّعُ إِلَيْكَ لَدَى ٱلْإِعْسَادِ وَٱلْيُسْرِ أَفْزَعُ إَلْهِي وَخَلَّاقِي وَحِرْزِي وَمَوْبِلِي فَمَنْ ذَا ٱلَّذِي أَرْجُو وَمَنْ أَتَشَفَّعُ إِلْمِي لَـنِنْ خَيَّنتَنِي أَوْطَرَدَتَّنِي فَعَفُ وُلْءَعَنْ ذَنْهِي أَجَلُّ وَأَوْسَعُ إِلْمِي لَـ إِنْ جَلَّتْ وَجَمَّتْ خَطِيئِتِي فَهَا أَنَا فِي رَوْضِ ٱلنَّــدَامَةِ أَرْتَعُ إِلْمِي لَـ بِنْ أَعْطَيْتُ نَفْسِيَ سُوْلُهَا وَأَنْتَ مُنَــاجَاتِي ٱلْخَفِيَّــةَ تَسْمَعُ إَلْهِي تَرَى حَالِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي إَلْمِي فَ لَا تَقْطَعُ رَجَاءِي وَلَا تُزغُ فُؤَادِي فَلِي فِي بَابِ جُودِكَ مَطْمَعُ أَسِيرٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ لَكَ أَخْضَ إَلْمِي أَجِرُ نِي مِن عَــذَا بِكَ إِنَّنِي إِذَا كَانَ لِي فِي ٱلْقَبْرِ مَثْوًى وَمَضْحِمُّ إلهِم فَآنِسني بَتْلْقِين حُجَّتي فَحُبُ لُ رَجَائِي مِنْكَ لَا يَتَقَطَّ إِلْهِي لَـٰ يَٰنْ عَذَّ بْبَنِي أَلْفَ حِجَّـةً وَإِنْ كُنْتَ تَرْعَانِي فَلَسْتُ أَضَيُّ إلمِي إِذَا لَمْ تَرْعَني كُنْتُ ضَائِعًا فَمَـنُ لِلْسِيءِ بِٱلْهَــوَى يَتُمَّتَّ إِلْهِي إِذَا لَمْ تَعْفُ عَنْ غَيْرِ مُحْسِن إِلْهِي لَئِنْ قَصَّرْتُ فِي طَابِ ٱلتَّقَ فَلَسْتُ سِوَى أَبْوَابِ فَضْلِكَ أَقْرَعُ

إِلْهِي أَقِلْنِي عَثْرَقِي وَامْحُ حَوْبَتِي فَإِنِي مُقِـرٌ خَائِفٌ أَتَضَرَّعُ إِلَٰهِي لَائِنْ خَيَّبْتَنِي أَوْ طَرَدَتَنِي فَمَا حِيلَتِي يَا رَبُّ أَمْ كَيْفَ أَصْنَعُ إِلْهِي حَلِيفُ ٱلْخُبِ بِأَلَّا يُلْ سَاهِرُ 'يَنَاجِي وَيَبْكِي وَٱلْمُفَّلِ وَيُشْكِي وَٱلْمُفَّلِ يَعْجَبُ وَكُلِّهِ يَطْمَعُ وَفِي ٱلْمُلْمَى وَفِي ٱلْمُلْمَى وَفِي ٱلْمُلْمَى وَفِي ٱلْمُلْمَى وَفِي ٱلْمُلْمِي وَقِي الْمُلْمَى وَفِي ٱلْمُلْمِي فِي الْمِلْمِي فِي الرَّجَاتُ ٱلْمُظْمَى وَفِي ٱلْمُلْدِ يَظْمَعُ إِلَيْهِي يُمَنِينِي رَجَا فِي سَلَامَةً وَقَعْ خَطِيئًا تِي عَلَي يُشَنِّعُ إِلَيْهِي فِي الرَجَاءُ مِن قصيدة للبرعي في الرَجَاءُ مَن قصيدة للبرعي في الرجاء

إِلَيْهِ بِهِ شَجْانَهُ أَقَوَسُلُ وَأَرْجُو ٱلَّذِي يُرْجَى لَدَ يهِ وَأَسْأَلُ لَهُ وَعَلَيْهِ وَحْدَهُ أَتُوَكَّلُ وَأُحْسِنُ فَصْدِي عَنْ خُضُوعِي وَذِ أَتِي وَأُنْزِلُ حَاجَاتِي بَمِنْ لَيْسَ يَنْخُـــلُ وَأَضْعَتُ آمَالَي إِلَى فَضْلِ جُودِهِ وَسُجُانَهُ مِنْ آخِرٍ هُوَ أَوَّلُ فُسُنِّعَانَهُ مِنْ أَوَّلُ هُــوَ آخِرُ وَسُنْجَانَ مَنْ تَعْنُو أَلْوُجُوهُ لِوَجْهِهِ ۗ وَمَنْ كُلُّ ذِي عِزَّ لَهُ يَتَـٰذَ لَلْ وَمَنْ هُوَ فَرْدُ لَا نَظِيرٌ لَهُ وَلَا شَبِيهُ وَلَا مِثْلُ بَهِ يَتَّمَّقُّـلُ وَمَنْ كَلَّتِٱلْأَفْهَامُ عَنْ وَصْفِذَا تِهِ فَلَيْسَ لَمَا فِي ٱلْكَيْفِ وَٱلْأَيْنِ مَدْخَلُ عَلَى ٱلْحَاْقِ فَهُوَ ٱلرَّاذِقُ ٱلْمُتَّكَفِّ لُ تَكَفُّ لَ فَضًالًا لَا وُجُوبًا برزْقِهِ وَلَكِنَّهُ لَدْجِي لِلْأَمْرِ وَيُهَلِّ وَلَمْ يَأْخُذِ ٱلْمَبْدَ ٱلْمُسِيِّ بِذَنْبِهِ حَلِيمٌ عَظِيمٌ رَاحِمٌ مُتَكِرُمُ رَوْوفْ رَحِيمْ وَاهِبْ مُتَطَـوّلُ جَوَادٌ عَجِيدٌ مُشْفِيقٌ مُتَعَطِّفٌ حِجَلِيكُ جَمِيكُ مُنْعِمٌ مُتَهَضِّلُ لَهُ ٱلرَّاسِيَاتُ ٱلشُّمُّ تَهْبِطُ خَشْيَةً ۗ وَتَنْشَقُّ عَنْ مَاءٍ يَسِيعُ وَيُغْضِلُ ۗ وَأَ نَشَأَ مِنْ لَاشَى ۚ سُحْبًا هَوَاطِلًا لْسَبِّحُ فِيهَا رَعْدُهَا وَيُهَـالِلُ

بِمُنْسَجِمٍ غَيْثٍ مِنَ ٱلسَّعْبِ يَهْدِلُ وَأَحِيا نَوَاحِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِمَوْتُهَا وَيَدْدِي دَبِيبَ ٱلنَّلْ وَٱللَّيْلُ أَلْيَلُ الْمَلْ يُحِيهُ عِمَا تُخْفِي ٱلضَّمَائِرُ عِلْمُهُ وَيَا نَافِذَ ٱلِتَّدْبِيرِمَا شَاءَ يَفْعَلُ فَيَاغَافِرَ ٱلزَّلَاتِ وَهٰمِيَ عَظِيمَــةُ ۗ سَريعًا فَشَانُ ٱلْعَبْدِ يَدْعُو وَيُغْجِلُ أُجِنْدَعُونِي يَاسَيْدِي وَأَقْضَحَاجَتِي وَلا يَرْتجِي مِن عِنْدِ غَيْرِكَ رَحْمَةً وَلَا يَبْتَغِي فَضَـالًا لِمَنْ يَتَفَضَّــلُ فَأَنْتَ لِمَنْ يَرْجُوكَ حِصْنُ مُؤَمِّلُ فَحَقَّقُ رَجَانِي فِيكَ يَاغَايَةَ ٱلْمَي فَقُلْ يَاعِبَادِي هٰذِهِ ٱلْجَنَّةُ ٱدْخُلُوا وَ إِنْ فَتَعَتْ جَنَّاتُ عَدْنِ لِدَاخِل وَحَبْلُكَ لِلرَّاجِينَ بِأَلْخُيْرِ يُوصَلُ فَجُـودُكَ يَاذَا ٱلْكِبْرِيَاءِ مُؤَمَّلُ وله ايضًا في الرجاء من قصيدةٍ

عَسَى فَرَجْ يَأْتِي بِهِ ٱللهُ عَاجِلًا يُسَرُّ بِهِ ٱلْمُأْلُهُ وَفُ إِنْ عَمَّهُ ٱللَّهُونُ فِمِنْ مِحِنِ ٱلْأَيَّامِ قَلْبِي مُعَـٰذَّتْ أَلَمَّ بِرُوحِي قَبْلَ حَثْفِ ٱلْفَنَا حَثْفُ فَكَمْهُمْ مَصَرْفُ ٱلدَّهْرِ يَصْرِفُ نَا لَهُ عَلَى ُّفِجَاءً ٱلْغَوْثُ وَٱنْصَرَ فَٱلصَّرْفُ وَلَمْ أَعْتَصِمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَمَدَّ لِي مِنَ ٱلْبِرِّ ظِلَّا فِي دِضَاهُ لَهُ وَكُفُ إِلَيْهِ وَمُسْتَقُو وَإِنْ كَانَ بِي ضَمْفُ وَإِنِّي لَمْسَتَغْنِ بِفَقْـرِي وَفَاقَتِي غَدَا قَبْلَ أَنْ يَرْ تَدُّ للنَّاظِرِ ٱلطُّرْفُ فَكُمْ رَاحَ رَوْحُ ٱللهِ فِي خَلْقِهِ وَكُمْ طَرَا بِتَوَفَوْقَ ٱلْأَرْضِ فَهْيَ لَمَا سَقْفُ بِقُدْرَةِ مَنْ شَدُّ ٱلْهُوَا وَبَنِي ٱلسَّمَا فَلَيْسَ لَمَّا مِنْ قَبْلِ مَوْعدِهَا نَسْفُ وَأَنْقَ ٱلْجِبَالَ ٱلشُّمَّ فِيهِكَ رَوَاسِيًّا وَأَلْبَسَهَا مِنْ سُنْدُسُ ٱلنَّبْتِ بَهْجَةً مِنَ ٱلنَّبْتِ مَا صِنْفُ يُشَابِهُهُ صِنْفُ إِذَا ٱ نُتَشَرَتْ دَرَّتْ سَحَا ئِبُهَاٱلْوُطُفُ وَسَغِّـرَ مِنْ نَشْرِ ٱلسَّحَابِ لَوَاقِحًا

وَكُمْ فِي غَرِيبِ ٱلْلَكِ وَٱلْمَكُوتِ مِنْ عَجَائِبَ لَا يُحْصَى لِأَيْسَرِهَا وَصْفُ وَلَمْ ثُحِطِ ٱلسِّتُ ٱلْجِهَاتُ بِذَاتِهِ فَأَيْنَ يَكُونُ ٱلْأَيْنُ وَٱلْقَبْلُ وَٱلْخَلْفُ إلهي أَقِلْنِي عَنْرَقِي وَقَلَّنِي بِعَفْ وِ فَإِنَّ ٱلنَّا بِبَاتِ لَمَا عَنْفُ خَلَمْتُ عِذَادِي ثُمَّ جِئْنُكَ عَامِدًا بِعُذْدِي فَإِنْ لَمْ تَعْفُ عَنْ يَعْفُو وَأَنْتَ غِياثِي عِنْدَ ثُكِلِ مُلِمَّةٍ وَكُونُ إِذَا لَمْ يَنْفَالُورَى كَهْفُ

عَلَى كُلِّ حَالٍ يَشْمُلُ ٱلسِّرَّ وَٱلْجَهْرَا لَكَ ٱلْحُمْدُ حَمْدًا طَسَّا أَنْتَ أَهُلُهُ إلمِي تَغَمَّدُنِي بِرَحْمَتُكَ ٱلَّتِي وَسَعْتَ وَأُوْسَعْتَ ٱلْبَرَايَا بِهَا بِرَّا عَلَى ٱلْفَقْرَوَٱغْفِرْ زَلَّتِي وَٱقْبَلِ ٱلْعُذْرَا وَقَوْ بِرَوْحٍ مِنْكَ ضَعْفِي وَهَمَّتِي وَصُنْ مَاءً وَجْهِي فَٱلسُّوَّالَ مَذَلَّةٌ وَعَنْ جَوْدِ دَهُو لَمْ يَزَلُ خُلُوهُ مُرًّا رَمَتْهُمْ خُطُوبٌ مَا أَطَافُوا لَهَا صَبْرًا وَلَاطِفُ أُطَيْفَاتِي وَإِخْوَتَهُمْ فَقَدْ وَهُمْ يَأْ لَفُونَ ٱلْخَيْرَ وَٱلْخَيْرُ وَاسِعْ لَدَ يِكَ وَلَا وَٱللَّهِ مَا عَــرَفُوا شَرًّا فْجَدِّدْ لَهُمْ مِنْ جُودِكَ ٱلنِّعْمَةَ ٱلْخَضْرَا رَبُوا فِي رُبَى رَوْضِ ٱلنَّعِيمِ وَظِلِّـهِ عَلَى ٱلِْلَّةِ ٱلْبَيْضَاءِ وَٱلسَّنَّةِ ٱلزَّهْرَا وَبَعْدَ حَيَاتِي فِي دِضَاكَ تَوَفَّني فَإِنَّ ثَرْ بِلَ ٱلْقَبْرِ يَسْتَوْحِشُ ٱلْقَبْرَا وَفِي ٱلْقَبْرِ آنِسْ وَحْشَتِي عِنْدَوَحْدَتِي بهِ ٱلْكُتُ تُعْطَى بِٱلْيَمِينِ وَبِٱلْيُسْرَى وَ إِنْ ضَاقَ أَهُلُ ٱلْحَشْرِ ذَرْعًا لِمُوقِفٍ وَمَغْفِرَتِي لَا تَخْشَ بُوْسًا وَلَا ضُرًّا فَقُلْ فُزْتَ يَاعَبْدَ ٱلرَّحِيمِ بِرَحْمِتِي

مُقِيلَ ٱلْعَاثِرِينَ أَقِلْ عِثَـادِي ۚ وَخُذْ لِي مِنْ بَنِي زَمَّنِي بِثَـادِي

مِنَ ٱلْأَمْرَاضِ وَٱلْمِلَلِ ٱلطُّوَادِي وَجِّمْلْـنِي بِعَـَافِيَةٍ وَعَفْوٍ وَلَا نَشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَٱنْظُرْ إِلَيَّ بِرَحْمَةٍ نَظَرَ ٱخْتِيكَارِ عَلَى نِعَم ٍ تَدِرُ عَلَى دِيَادِي فَقَدْ هَتَكُوا حِمَايَ وَعَالَدُونِي وَإِنَّ تَضَرُّدِي وَعَنَايَ مِنْهُمْ نَظِيرُ تَذَلُّلِي لَكَ وَٱفْتِقَــارِي فَقَضْلُكَ سُرِوقٌ أَرْبَاحٍ ٱلْتَجَارِ فَإِنْ يَغْسَرُ بِسُوقِهِمِ ٱلِّجَارِي وَإِنْ يَكُ عَقَّني صَغْبِي وَجَادِي فَجُودُكَ بِأَلَّذِي أَرْجُوهُ جَادِي فَأَنْتَ بَنَيْتُهَا سَبْعًا شِدَادًا يُزَيِّنُ جَـوَّهَا ثُمْهِتْ سَـوَادِي وَمَهُدتُ ٱلْأَرَاضِيَ مِنْ نَجُودٍ وَغَوْرِ أَوْ عِمَارٍ أَوْ قِفَارِ وَسَغَّرْتَ ٱلْبِعَادَ ٱلسَّبْعَ تَجْرِي بِهَا ٱلْأَفْ لَاكُ مِنْ غَادٍ وَسَادِ سَخَرْتَ ٱلشَّمْسَ جَلْفَ ٱلْبَدْرِ تَسْعَى كَسَعْي ٱللَّيْل فِي طَرَفِ ٱلنَّهَادِ وَقَبْضًا فِي رَوَاحٍ وَأُبْتِكَارِ وَتُمُسكُ فِي ٱلْمَوَاءِ ٱلطَّـيْرَ بَسْطًا وَتَكُفَلُ كُلَّ وَحْشِ فِي ٱلْبَرَادِي وَتَرْزُقُ كُلُّ حُوتٍ فِي ٱلْبِحَارِ إلهي عَافِنِي وَأَصِحَ جِسْمِى وَصلُ وَأُقْبَلِ بِرَحْمَتكَ أُعْتذَادِي وَطَهِّـرْ قَالَبِي وَتَغَشَّ قَلْبِي بأُنْوَارِ ٱلسَّكِينَةِ وَٱلْوَقَارِ إِلَى كُرَم يَفِيضُ بِلَا ٱلْحِصَادِ وَإِنْ كَرَّدْتُ مَسْئَلَتِي فَكِلْنِي فَتَحْتَ يَدَيْ أَطَيْفَالٍ صِغَادٍ فَهَنْنِي لِلْأَطِيْفَالِ ٱلصَّفَار أُجَاهِــدُ فِيكَ نُحْتَسِبًا عَلَيْهِمُ وَأَبْذُلُ فِيكَ جَهْدِي وَأَقْدَارِي وَتَيْسِيرُ ٱلْأُمُورِ عَلَيْكَ دُونِي فَفَرّ ج هُمَّ عُسْرِي بِٱلْيَسَادِ



# يخبة من كتاب اطباق الذهب لعبد المؤمن المغربي الاصبهائي المقالة الاولى

١٣ يَا أَدْبَابَ ٱلْقُوَّةِ وَالطَّاقَةِ ١٠ نَظُرُوا بِعَيْنِ ٱلْإِفَاقَةِ ١ إِلَى أَهْلِ ٱلْفَاقَةِ ٠ وَيَا حَمَّلَةَ ٱلْأَوْرَارِ وَخَزَنَةَ ٱلْمَالِ وَيَا خَمَلَةَ ٱلْأَوْرَارِ وَخَزَنَةَ ٱلْمَالِ الْمُشْتَعَادِ ٠ لَا تَخَرُّوا ذَيْلَ ٱلِا فَتَخَارِ عَلَى أَرْبَابِ ٱلا فَتَقَارِ ٠ فَقُلُوبُهُمْ خَيْنَ مِنْ قُلُوبِكُمْ وَمَطْلُوبُهُمْ أَعَرُّ مِنْ مَطْلُوبِكُمْ شَعْلَكُمْ ٱلْجَوِّلُ بِالْأَسُواقِ . مِنْ قُلُوبِكُمْ وَمَطْلُوبُهُمْ أَعَرُّ مِنْ مَطْلُوبِكُمْ شَعْلَكُمْ ٱلْجَوِّلُ إِللَّاسُواقِ . عَنْ تَنْسَمُ قَبُولِ ٱلْأَشُواقِ . وَأَلْهَا كُمْ حُبُّ ٱلرِّزْقِ عَن ٱلرَّزَقِ وَيَا عُمَّارَ الْمَالُوبُهُمْ أَلْعَلَى اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّه

#### المقالة الثانية

١٤ إِنْ آدَمَ عُجِنَ مِنَ ٱلصَّاصَالِ . ثُمَّ تَاهَ بِشَرَافِ ٱلْحِصَالِ . وَمَا دَرَى أَنَّ ٱلْحِصَالَ ٱلْحَمِيدَةَ مِنْ مَوَاهِبِ ٱلرَّحَمَانِ . لَا مِنْ مَكَاسِبِ الْإِنْسَانِ . مَا ٱلْعَقْلُ إِلَّا عَطِيَةٌ مِنْ عَطَايَاهُ . وَمَا ٱلنَّهْسُ إِلَّا مَطِيَّةٌ مِنْ مَطَايَاهُ . وَمَا ٱلنَّهْسُ إِلَّا مَطِيَّةٌ مِنْ مَطَايَاهُ . وَمَا ٱلنَّهْسُ إِلَّا مَطِيَّةٌ مِنْ مَطَايَاهُ . وَإِنْ شَاءَ تَرَكَعَهَاسُدًى . فَمَنْ مَطَايَاهُ . وَهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَعَهَاسُدًى . فَمَنْ يَشَاعِمُ لِنَفْسِهِ خَفْضًا أَوْ رَفْعًا . فُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا

#### المقالة لخادية عشرة

١٥ أَ لَعَلِقُلُ قَصِيٌ مَرَامِي ٱلنَّظَرِ . فَسِيحُ مَوَامِي ٱلْعِبَرِ . عَلَيْ مَرَامِ ٱلْخَطَرِ . يَقْرَأُ مُكْثُوبَ أَسْرَادِ ٱلْغَدِ مِنْ عُنْوَانِ ٱلْيَوْمِ . وَيَقْطِفُ ثَيَّارَ ٱلْغَيْبِ مِنْ صِنْوَانِ ٱلنَّوْمِ . يَرَى مَوْعُودَ ٱللهِ نَاجِزًا . وَمَكْنُونَهُ بَادِزًا . فَكُنْ يَقظًا حَاذِرًا • وَمَثِّلِ ٱلْغَيْبَ حَاضِرًا • وَإِذَا مَلَكُتَ فَٱذُّكُو ٱلْقَادِرَ وَقُدْرَ تَهُ • وَإِذَا بَغَمْتَ فَأُذُكُرِ ٱلصَّا يْدَ وَقُتْرَتَهُ. وَأَعْلَمْ أَنَّ مَسَرَّاتِ ٱلْأَيَّامِ مَقْرُ ونَهُ ` بِٱلْغَمْ ۚ . وَحَلَاوَةَ أَلَدُّنَيَا مَعْجُونَةَ ۚ بِٱلسَّمْ ۚ . وَٱلْحَ ِٱلدَّهْرَ بِعَيْنِ ٱلذَّكَاءِ . وَإِلَّالَ أَنْ تَقْنَعَ مِنَ ٱلْفُلُومِ بِأَلْقُشُورِ . وَإِذَا صَحِكْتَ فَٱجْهَلْ لِلْبُكَاءِ . وَإِيَّالَكَ أَنْ تَقْنَعَ مِنَ ٱلْفُلُومِ بِأَلْقُشُورِ . وَمنَ ٱلرَّقِّ ٱلْمَنْشُودِ بِٱلدَّوَائِرُ وَٱلْمُشُودِ ۚ أُولٰئِكُّ قَوْمٌ نَزَلُوا هٰذِهِ ٱلثَّنِيَّةَ ۥ وَغَفَلُوا عَنِ ٱلْمُرْحَلَةِ ٱلثَّانِيَّةِ • وَشُغِلُوا بِٱلدُّنْيَا ٱلدَّنِيَّةِ • عَنِ ٱلْقُطُوفِ ٱلدَّانِيَةِ • فَهُمْ فِي مَهَابِطِ ٱلْغَيِّ سَافِلُونَ • وَفِي مَبَاذِلِ ٱلْمَيْشِ رَافِلُونَ • يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ غَافِلُونَ

١٦ مِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَسْتَطِيبُ رُكُوبَ ٱلْأَخْطَادِ وَوُرُودَ ٱلنَّيَّادِ وَكُونَ ٱلْمَادِ وَأَيْقُلَ ٱلسَّمَادِ لِأَجْلِ ٱلْمَادِ وَأَيْقُلَ ٱلسَّمَادِ لِأَجْلِ ٱلْمَادِ وَنَقْلَ ٱلسَّمَادِ لِأَجْلِ الْأَوْلَادِ وَيَصْبِرُ عَلَى نَسْفِ ٱلْجِبَالِ وَقَجَشُم ٱلْأَهْوَالِ لِشَهْوَةِ ٱلْمَنَالِ وَيَجْشُمُ ٱلْأَهْوَالِ لِشَهْوَةِ ٱلْمَنَالِ وَيَجْشُمُ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللْكِلَا الللْكِلَالِ الللْكَالِ اللللْكَالِي الللْلِي الللْكَامِ اللللْكِلَا الللْكِلْمُ اللْلِهُ الللْمُؤْمِ اللللْلِمُ اللللْلُهُ الللْمُؤْمِ اللللْلَالِمُ اللللْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُومُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الل

طَبِيعَةً . وَيَرَى ٱلذُّلُّ شَرِيعَةً . وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَخْتَادُ ٱلْعَفَافَ . وَيَعَافُ ٱلْإِسْفَافَ مَيدَعُ ٱلطَّعَامَ طَاوِّيا وَيَذَرُ ٱلشَّرَابَ صَادِيًا . وَيَرَى ٱلْمَالَ رَائِحًا وَغَادِيًا وَيَثُرُكُ ٱلدُّنْيَا لِطُلَّابِهَا وَيَطْرَحُ ٱلْجِيفَةَ لِكِلَابِهَا وَلَا يَسْتَرُ ذِقُ لِئًامَ ٱلنَّاسِ. وَيَقْنَعُ بِٱلْخَبُرِ ٱلنَّاسِّ. يَكْرَهُ ٱلْمَنَّ وَٱلْأَذَى. وَيَعَافُ ٱلْمَاءَ عَلَى ٱلْقَذَى . إِنْ أَثْرَى جَعَلَ مَوْجُودَهُ مَعْدُومًا . وَ إِنْ أَقْوَى حَسَقَفَارَهُ مَأْذُومًا . جَوْفُ ْخَالٍ . وَتَوْثُ بَالٍ . وَنَحْدٌ عَالٍ . وَتَوْثُ أَسْمَالُ ْ . وَرَاءَهُ عِزٌّ وَجَّالٌ. وَعَقْتُ مَرْزُوقُ. وَذَيْلُ مَفْتُوقُ . يَجُرُّهُ فَتِّي مَغْبُوقُ ۗ يِللهِ تَحْتَ قِبَابِ ٱلْعِنْ طَائِفَةُ أَخْفَاهُمُ فِي رِدَاء ٱلْفَقْر إِجَلالًا هُمُ ٱلسَّلَاطِينُ فِي أَثْوَابِ مَسْكَنَةٍ إِسْتَعْبَدُوامِنْ مُلُوكِ ٱلْأَرْضَ أَقْالًا غُـ بْرُ مَلَابِسُهُمْ ثُمُ مُ مُعَاطِسُهُمْ أَجَرُّواْعَلَى فُلَلِ ٱلْخَضْرَاءَ أَذْيَالَا هٰذِي ٱلسَّعَادَةُ لَا تُوَّبِّانِ مِنْ عَدَنَ خِيطًا قِيِّصًا فَصَارَا بَعْدُ أَسْمَالًا يِّلْكَ ٱلْمُنَاقِبُ لَا قَمْبَانِ مِنْ لَـبِّنِ شِيبًا بَمَاءِ فَمَادَا بَمْـدُ أَبْوَالًا هُمُ ٱلَّذِينَ جُبُلُوااً بْرَاءٌ مِنَ ٱلتَّكَّلُفِ. يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنَيا مِنَ ٱلتَّعَفُّف

#### المقالة للحادية والعشرون

المن يَامَنْ يَسْعَى لِقَاعِدٍ وَيَسْهَرُ لِرَاقِدٍ • وَيَامَنْ يَحْرُسُ لِرَ اصِدٍ وَيَرْدَعُ لِلْصِدِ • وَيَخْمُ لِلْآكِلِ • تَبْنِي ٱلْإِيوَانَ وَعَنْ قَلِيلٍ لِلْآكِلِ • تَبْنِي ٱلْإِيوَانَ وَعَنْ قَلِيلٍ يَنْهَدِمُ ذَرُكْنَاكَ • وَتَبْسُطُ ٱلرِّوَاقَ وَفِي ٱلْجَدَثَ سُكْنَاكَ • قَلْبُ كَقُلُوبٍ يَنْهَدِمُ لِكُفَّادٍ وَلَا يُبْقِي عَلَى ٱلْمَأْدُومِ وَالْمَقَادِ وَلَا يُبْقِي عَلَى ٱلْمَأْدُومِ وَالْقَقَادِ • قَلْ لِي إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِمَ ـ ثَهُ • وَقُرِعَتِ ٱلْقَادِعَةُ • وَأَزِفَ لَكَ وَالْهَمَادِ • قُلْ لِي إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِمَ ـ ثَهُ • وَقُرِعَتِ ٱلْقَادِعَةُ • وَأَزِفَ لَكَ

ٱلرَّحِيلُ. وَٱخْتَمَ ٱلطَّبِيبُ وَٱلْعَلِيلُ. وَٱخْتَلَفَ ٱلْغَسَّالُ وَٱلْعَسِيلُ. وَٱلْعَالِئُدُ يَغْبِزُ عَيْنَيْهِ وَٱلطَّبِبُ يُقِلِّبُ كَفَّيْهِ . حَتَّى إِذَا ٱنْقَطَعَ نَفَسُكَ . وَخَفِي جَرْسُكَ وَأَيْفَعُكَ حِينَانِ حَلَالْ أَصَبْتَهُ وَأَمْ حَرَامْ غَصَبْتَهُ وَأَمْ نَشَبْ حَرَشْنَهُ ۚ أَوْ وَلَدْ حَضَلْتَهُ أَوْ رَبِّهُ أَسَسْتَهُ أَوْ نَبْعٌ غَرَسْتَــهُ ۚ أَوْ حُطَامْ حَرَسْتَهُ أَوْ قَفْلُ حَرَثْتَهُ ۥ أَوْ وَفُلْ أَوْرَثْتَهُ ۥ كَلَّا لَا يَنْفَعْكَ فَي ﴿ قَدْ غَنْمْتَهُ ۥ وَلَا يَضُرُّكَ شَيْءٍ عَدِمْتَهُ ۥ وَلَا يُغْجِيكَ إِلَّا خَيْرٌ أَمْضَيْتُهُۥأَوْخَصْمُ أَرْضَيْتَهُۥ فَأُ نَتَبِهُ يَا نَائِمُ . وَٱستَقِمْ يَا هَائِمُ . لَقَدْ تَهْتَ فِي بَادِيَةٍ لَا يَبْلُغُكَ نِدَائِي . وَتَرَدُّ بِنَّ فِي هَاوِيَةٍ لا يَبِنْلُغُهَا رِدَا بِي • تَنَّيُّمَ هَوَاؤُكَ وَسَيضْحِي • حِينَ لَا يَنْفَعُكَ نَصْحِي . وَلَا تَعْصِ ٱللَّهَ فِي أَوْلَادِ سَوْء إِذَا حَضَرَكَ ٱلْمُوْتُ غَالُوا . وَمَا حَزِنُوا لِمَا أُصِيبُوا بَلْ فَرِحُوا بِمَا أَصَابُوا . وَإِنْ تَدْعُهُمْ ۚ لَا يَسْمُو ۖ وَا دْعَا وَلَوْ سَمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا

## مَنْ ديوان خطب الامام ابرهيم بن بدوي النَّحاس) لخطبة الاولى لشهر محرَّم

 مُوقِظْ وَنَذِيرٌ. مَامِنْ يَوْم ِيُمَرُ إِلَّا وَهُوَ نِنَادِيكُمْ بِلِسَانِ حَالِهِ • هَاأَنَا مُؤْذِنْ كُلُّ رَاحِل بِثُرْبِ ٱرْتَحَالِهِ ۚ فَلْيَتَأَهَّبِ لِلْمَسِيرِ ۚ إِلَى دَارِ ٱلْمُصِيرِ • يَا أَيُّهَا ٱلْمَسْرُورُ بِتَغِدِيدِ ٱلْأَعْوَامِ • ٱلْمَفْرُورُ بِقْدُومِ ٱلْأَهِلَّةِ وَتَتَا بْعِ ٱلْأَيَّامِ • أَمَاعَلِمْتَ أَنَّهَا تُقَصِّرُ عُمْرِكَ ٱلقَصِيرَ . أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ تَنَا بُعَ ٱلْلَوَيْنَ . وَتَعَاقُبَ ٱلتَّيِّرَيْنِ مَلَمْ يُبْقِيَا مِنْ عُرِكَ إِلَّا ٱلْيَسِيرَ وَأَمَا عَلِمْتَ أَنَّ فِي تَصَرُّم ِ ٱلْأَيَّام بِٱلْغَفْلَةِ وَٱلْمَنَامِ أَشَدُّ حِرْمَانٍ وَتَحْسَيرٍ . أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ فِي ٱنْهَرَاض ٱلْأَعْمَارِ بُمرُورِ ٱلدُّهُورِ وَٱلْأَعْصَارِ أَعْظَمَ عِـــْبَرَةٍ وَتَذَكِيرِ • أَتَظُنُّ أَنَّ غَيْرَكَ ٱلرَّاحِلُ عَنِ ٱلدُّنْيَا وَأَنْتَ ٱلْهِيمُ ۚ وَأَوْ أَنَّ مَنْ أَخَذَ غَيْرَكَ يَثْرُكُكَ فِي كُلِّ وَادٍ تَهِيمُ • لَا وَٱللَّهِ بَلْ لَا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُسْلَكَ فِي سِلْحَهُمْ وَيُلْتَحِقَ ٱلنَّظِيرُ بِٱلنَّظِيرِ ۚ فَٱنْتَبِهُ يَا مِسْكِينُ فَٱلدُّنْيَا أَضْغَاثُ أَحْلَام • وَدَارُ ٱلْفَنَاء لَا تَصْلُحُ لَلْمُقَامِ . وَكَأَنَّكَ بِهَا وَقَدْ كُسِفَ بَدْرُهَا ٱلْنُيرُ وَأَعْتَ بِرْ بِغَيْرِكَ فَأَلْمَاقِلُمَنْ بَغَيْرِهِ ٱعْتَبَرَ. وَتَزَوَّدْ مِنَ ٱلتَّفْوَى لِطُولِ ٱلسَّفَرِ. فَإِنَّهُ وَٱللهِ سَفَرُ خَطِيرٌ وَذَرِ ٱلْحَارِمَ وَقُمْ عَلَى أَقْوَم سَنَنِ . وَشَيَّرْ عَنْ سَاعِدِ ٱلْجِدِّ فِي أَدَاءِ ٱلْفَرَا بِصْ وَٱلسُّنَنِ. وَ إِيَّاكَ إِيَّاكَ وَٱلتَّقْصِيرَ ۚ وَقَدَّمْ صَالِحَ ٱلْأَعْمَالِ بَيْنَ يَدَ يْكَ. وَٱجْعَلِ ٱلْمُوتَ دَاغًا نُصْبَ عَيْنَيْكَ . وَلَا تَنْسَــهُ فَنْسَيَانُهُ صَلَالْ كَيرْ وَأَعْبُدِ ٱللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ أَوْ يَرَاكَ وَإِمَّاكَ إِمَّاكَ وَأَنْ يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ . فَيَشْتَدُّ عَلَيْكَ ٱلنَّكِيرُ . وَهُوَ وَإِنِ ٱسْتَتَرْتَ مُطَّلَعْ عَانْكَ . وَأَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ ٱلَّتِي بَيْنَ جَنْدَكَ وَأَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَاقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ . يَعْلَمُ مَا يَلِجُ ۚ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْدِرُ جُ مِنْهَا . وَمَا يَنْزِلُ

مِنَ ٱلسَّمَاء وَمَا يَمْرُجُ عَنْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْثُمْ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينُ

#### خطبة لشهر صفر

١٩ ۚ أَخْمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي عَمَّ ٱلْوُجُودَ بِرَحْمَتِ هِ . وَأَفَاضَ عَلَى كُلِّ مَوْجُودٍ سِحَإِلَ نِعْمَتِهِ . وَغَمَرَ ٱلْأَنَامَ . بِبَحْرِ جُودِهِ وَكَرَمِهِ ٱلْمُسَاكَطِم . سُجَّانَهُ لَانَحْصِي ثَنَا ۚ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ أَحْكُمُ حَاكِمٍ وَأَدْحَمُ رَاحِمٍ . أَحْمَدُهُ سُنِجَانَهُ وَتَعَالَى وَأَشْكُرُهُ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ فَيَ الْمُؤْهُ وَأَثُوبُ إِلَيْهِ وَأَلَمَا مَعْدُ فَيَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا وَأَسْتَغْفِرُهُ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ وَٱلْمَا تِمْ ِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَا أَجْهَ لَكَ بِنِعَم مَوْلَاكَ وَأَنْسَاكَ. مَعَ أَنَّكَ غَرِيقٌ فِي كَجِجِ بَحْرِهَا مُذْ أَوْجَدَكَ وَأَ نَشَاكَ. وَلَوْ تَدَبَّرْتَ ٱلْوُجُودَ. لَرَ أَنيَهُ سَاعِيًا فِي مَصَالِحِكَ كَأُلْخَادِمٍ.أَخْرَجَكَ مِنْ خِسَّةِ ٱلْعَدَمِ إِلَى شَرَفِ ٱلْوُجُودِ • وَغَمَرَكَ فِي تَيَّادِ بِحَادِ ٱلْفَضْلِ وَٱلْجُودِ • وَأَنْتَ تَعْلَمُ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱلتَّحْفِيقِ وَٱلْيَقِ يِن ٱلْجَازِمِ ثُمَّ مَا زَالَ يُرَبِّيكَ وَيُحْسِنُ إِلَيْكَ بِرِزْقِهِ ٱلْمُستَزَا يِدِ • وَأَنْتَ تَشْكُوهُ لِخَلْقِهِ شِكَا يَةَ ٱلْمُضْطَرِّ ٱلْفَاقِدِ مَكَا نَّكَ مِنْ وِرْدِمَنْهَا عَيْرُ شَرِيبٍ أَوْأَ نَتَ لَمَا عَادِمْ . وَٱلْعَجَبُ أَنَّكَ تَعُدُّ ٱلنِّقَمَ وَٱلْهِحَـنَ . وَتَنْسَى مَا لِللهِ عَلَيْكَ مِنَ ٱلنِّعَمِ وَٱلْمِنَنِ. وَرُبًّا كَانَتِٱلْهِخْنَةُ مِنَّةً عِنْدَ ٱلْهَهِيمِ ٱلْعَالِمِ.كُمْ فِي ٱلْفَقْرِ مِنْ أَجْرِ وَكُمْ فِي ٱلضَّرِّ مِنْ تَكْفِيرِ وِزْرِ فَهَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ بَلْ عَدْلٌ فِي كُلِّ مَاهُوَ بِهِ حَاكِمْ . فَأَدِيُوا رَحِكُمْ ٱللهُ شُكْرَ ٱلْنُعِم بِخَالِصِ ٱلتَّقْوَى وَصَالِحِ ٱلْهِبَادَةِ . وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةً .

وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَاءَ سَيِّئَةٍ بَمْثِلِهَا وَنُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمْ مِنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمٍ

# (من ديوان خطبالشيخ زكرياً الانصاري) خطبة لربيع الآخر

أَكُّمَدُ للهِ ٱلَّذِي عَزَّتْ مَعْرِفَتُهُ فَلَا يُدْرَكُ بِٱلْمَثُولِ خَافِيهَا . وَجَلَّتْ صِفَتُهُ فَلَا يَتَّكَدَّرُ بِٱلْمَنْقُولِ صَافِيهَا ﴿ وَتَّمَّتْ كَلَمَنُهُ فَلَا يُرَدُّ حُكُمُ قَاضِيهَا ﴿ وَدَامَتْ أَزَ لَتَهُ فَمَنْ ذَا يُضَاهِيهَا . أَحْمَدُهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى نِعْمِهِ ٱلَّتِي لَا يُكِنُ تَنَاهِيهَا مَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱسْتَدْرِكُوا مَا فَاتَ مِنْ أَعْمَارِكُمْ بِٱلتَّوْ بَقِ فَالدُّنيَا كَمْثِلِ ٱلْمَنَامِ . وَحَصَّلُوا ٱلتَّوْبَةَ فَقَدْ قَرْبَ ٱلرَّحِيلُ وَٱلِأُ نُصِرَامُ . فَمَا أَسْعَدَمَنْ يَادَرَ بَقِيَّةً غُمْرِهِ بِٱلِاغْتِنَامِ . وَمَا أَحْسَنَ مَنْ دَعَاهُ مَوْلَاهْ فَأَجَابَهُ بِٱلذُّلِّ وَٱلاَّحْتَشَامِ • وَمَا أَبْرَكَ مَنْ خَلَعَ عَلَيْـهِ خِلَعَ ٱلْقَبُولِ وَٱلْإِنْعَامِ وَمَا أَشْقَى مَنْ ذَهَبَتْ فِي ٱلْبَطَالَةِ شُهُورُهُ وَٱلْأَيَّامُ . وَكَتَبَ عَلَيْهِ ٱلْمُلَكَانِ الْقَبَائِحَ وَٱلْآثَامَ • وَمَا أَقْسَى قَلْتَ مَنْ عَصَى ٱلْمُلكَ ٱلْمَلَّام -يَسْمَعُ ٱلْمَوَاعِظَ فَكَأَنَّهَا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ • وَتَمَّضِي عَلَيْهِ ٱللَّمَالِي وَٱلْأَيَّامُ • وَهُوَّ مُصِرُّ عَلَى ٱلاَ ۚ قَامِ • وَيَطْمَعُ فِي ذُخُولِ ٱلْجَنَّةِ وَقَدْ ضُرِبَ بَيْنَــهُ وَبَيْنَهَا بِسُورِ لَهُ بَاثُ . وَيَتَّصَنَّعُ بِعِمَارَةِ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنْهُ خَرَابٌ . وَيَتَعَفَّفُ ءَنِ ٱلْقَلِيلِ وَهُوَ لِلْكَثِيرِ نَهَّاتْ . فَمَاعُذْ رُهْذَا إِذَا ٱخْتَمَعَتِ ٱكْخَلَا تْقُ. وَتَحَقَقَّتِ ٱكْخَاائِقُ. وَوُزِنَتِ ٱلْأَعْمَالُ بٱلدَّقَائِقِ. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْس مَعَهَا شَهِيدٌ وَسَابِقُ . وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ . وَنُوقِشَ ٱلْحِسَابُ . وَلَمْ يَدْدِ

مَا ٱلْجَوَابُ . وَأَحَاطَتْ بِهِ مَلاَ بِكُمَّ ٱلْعَذَابِ . يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ عَمَلَهَا . وَنَشَأَلُ ٱلْعَا لَمُونَ عَنْ عِلْمِهِمْ . وَٱلْحَا لَكُونَ عَنْ عِلْمِهِمْ . وَٱلْحَا لَكُونَ عَنْ عِلْمِهِمْ . وَوَهَمَ اللَّهُ مَنْ حُكْمِهِمْ . وَوَمَ تَظْهَرُ ٱلْأَشْرَادُ . وَتَنْكَشَفُ ٱلْأَسْتَادُ . وَيَتَجَلِّي ٱللَّكُ الْجَبَّادُ . فَكَيْفَ تَسْخِطُونَهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَقَدْ أَقْرَدْتُمْ بِرُ بُوبِيَّتِهِ . وَكَيْفَ أَسْخِطُونَهُ وَقَدْ عَلِمَتُمْ مَكَدُوبِ وَقَدْ عَلِمَتُمْ مَكُمُ ٱلْقُلُوبَ . وَٱجْتَذِبُوا مَعَاصِي اللهِ فَالْوَعِيدُ غَيرُ مَكُذُوبِ وَيَعْطِفْ عَلَيْكُمُ ٱلْقُلُوبَ . وَٱجْتَذِبُوا مَعَاصِي اللهِ فَالْوَعِيدُ غَيرُ مَكُذُوبِ وَيَعْطِفْ عَلَيْكُمْ الْقُلُوبِ فَعَلَيْهِ اللهِ فَالْوَعِيدُ غَيرُ مَكُذُوبِ خَطَبة لهُ لَجْمادى الادلى

٢١ أَخُمْدُ لِلَّهِ مُظْهِرِ ٱخْمَدِ وَمُبْدِيهِ • وَمُنْجِزِ ٱلْوَعْدِ وَمُوفِيهِ • وَمُسْعِدِ أَلْعَبْدِ وَمُشْقَيهِ . وَمُرْسِلُ السَّعَابِ وَمُنْشِيهِ . ٱلَّذِي يُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِيهِ . وَيَقْبَلُ قُوْبَةَ ٱلْعَاصِي وَإِنْ كَثْرَتْ مَعَاصِيهِ . أَهْدُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَمْدًا يُوَا فِي إِنْعَامَهُ وَ بُكَافِيهِ • أَيُّهَا ٱلنَّاسُ دَارِكُواْ مَا فَرَطَ مِنْ أَيَّامِ ٱلْبِطَالَةِ • فَسَيَلْقَى كُلُّ عَامِلٍ مِنْكُمْ أَعْمَالَهُ . يَوْمَ يَسْتَقِيلُ فَلَا يُجَابُ إِلَى ٱلْإِقَالَةِ . يَعَضُّ أَنَامِلَهُ عَلَى ٱلصَّلَالَةِ • يَوْمَ تَحْشَرُ فِيهِ لِلْعَرْضِ • عَلَى دَيَّانِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ • يَوْمَ تَزْدَحِمُ فِيهِ ٱلْخَلَائِقُ قَوَّيًا وَضَعِيفًا • وَدَنيًّا وَشَرِيفًا . وَيَصِيرُ عَلَى كُلِّ قَدَم أَ لَفُ قَدَم فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ عَنْ نَفْسهِ دَفْعًا وَلَا تَخْفِيفًا . وَتُنْشَرُ ٱلدَّوَاوِينُ. وَتَطَايَرُ ٱلصَّحْفُ وَتُنْصَلُ ٱلْمَوَاذِينُ. وَٱلْمَلَائِكَةُ قَدْ حَفُوا بِٱلْخَلَائِقِ أَجْمِعِينَ ۚ وَقَدْ خَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ . وَقَدْ تَجَلَّى ٱلْمَلَكُ ٱلدُّيَّانُ مُهْنَالِكَ تَشِيبُ ٱلْأَطْفَالُ . وَتُوضَعُ فِي ٱلْآَعْنَاقِ ٱلْأَغْلَالُ . وَ'يُقَادُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَأَهْلُ ٱلضَّلَالِ • فَهٰذَا مَأْخُوذُ

بِنَاصِيَتِهِ . وَهٰذَا مَسْخُوبْ عَلَى جَبْرَتِهِ وَوَجْهِ وَهٰذَا قَدْ سَاعَهُ رَبُّهُ وَنَجَّاهُ . وَهٰذَا وَهٰذَا يَقُولُ وَافَضْعَتَاهُ وَاسَوْ ۚ تَاهُ . وَهٰذَا أَ الْفُغِشِّ فِي الْحِسَابِ . وَهٰذَا وَهُذَا وَهُذَا وَ يَهُ رَبُّ الْأَرْبَابِ . وَهٰذَا وَ يَهُ دَبُّ الْأَرْبَابِ . وَهٰذَا أَ الْعَدَهُ وَالْمُقَطَعَتُ عَنْهُ اللَّكُ التَّوَّابُ . وَهٰذَا وَيَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ عَالُ الْمَاصِيَ قَلِيلَ وَهُذَا أَ الْعَامِي وَالشَّلِ . فَي هٰذَا الْيَوْمِ الشَّدِيدِ النَّكَالِ . اللهُ عَمَالُ السَّالِ . فَي هٰذَا الْيَوْمِ الشَّدِيدِ النَّكَالِ . اللهُ عَمَالُ الصَّالِ اللهُ وَقَدَّمُوا اللَّهُ عَمَالُ الصَّالِ اللهِ وَقَدَّمُوا اللَّهُ عَمَالُ الصَّالِ السَّالِ . وَلَا تَشْرِيفًا . اللهُ وَقَدَّمُوا اللَّهُ عَمَالُ الصَّالِ السَّالِ اللهُ وَقَدَّمُوا اللَّعْمَالُ الصَّالِ السَّالِ اللهُ وَقَدَّمُوا اللَّهُ عَمَالُ الصَّالِ اللهُ وَقَدَّمُوا اللَّهُ عَمَالُ الصَّالِ اللهُ وَقَدَّمُوا اللَّهُ عَمَالُ الصَّالِ اللهُ وَلَا تَشْمِ يَفًا . وَلَا تَتَبْهُ وَاللَّهُ عَلَالُ اللهُ عَمَالُ السَّالِ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَدَّمُوا اللَّهُ عَمَالُ الصَّالِ اللهُ وَلَا تَتَبُوا عَنِ اللهُ اللهُ وَالسَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِيفًا . وَلَا تَتَبْهُ وَا كُذُوا كُذُوا كُذُوا كُذُوا كُذُوا كُذُوا اللَّهُ اللهُ الل

#### نخبة من ديوان خطب ابن نُباتة خطبة لشهر صفر

٢٢ أَلْهَاهِرِ مَنْ حَارَبَهُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْقَامِهِ مَنْ فَازَعَهُ وَدَافِعَهُ عَنْ مُرَادِهِ وَأَخْدَهُ أَلْقَاهِمِ مَنْ فَازَعَهُ وَدَافَعَهُ عَنْ مُرَادِهِ وَأَخْدَهُ أَلْقَاهِمِ مَنْ فَازَعَهُ وَدَافَعَهُ عَنْ مُرَادِهِ وَأَخْدَهُ أَلْقَاهِمِ مَنْ فَازَعَهُ وَدَافَعَهُ عَنْ مُرَادِهِ وَأَخْدَهُ أَلْقَاهِمِ مَنْ فَالَّهُ وَإِمْدَادِهِ وَإِبْنَ آدَمَ كُمْ لِللهِ عَلَيْكَ مِنْ نِفْهَةٍ أَنْتَ مَعَ مَوْجِدَتِهَا كَاظِمْ وَمِنْ نِفْهَةٍ أَنْتَ مَعَ مَوْجِدَتِهَا كَاظِمْ وَنَفْهُ مِنْ نِفْهَةٍ أَنْتَ مَعَ مَوْجِدَتِهَا كَاظِمْ وَلَا مَنْ فَوْقَةً إِلْفَظَامُ وَقَوْتَهُ النَّقَمَ وَتَلْسَى الْوَجُودِ لَلَّ أَيْهُ سَاعِيًا فِي مَصَالِحِكَ كَالْمُادِمِ وَوَاعَجَبَا تَعُدُّ النَّقَمَ وَتَلْسَى الْوَجُودِ لَلَّ أَيْهُ مَا عَلْ إِلَّا لَكَ كَالْمُادِمُ وَوَاعَجَبَا تَعُدُّ النَّقَمَ وَتَلْسَى الْوَجُودِ لَلْ أَيْعَالَ النَّقَمَةُ فِي الضَّرِّ مِنْ تَكُفَيدِ سَيِّتُ قَوْدَفَعِ مَأْتُمَ وَتَلْسَى الْتَعَلِقُ الْفَاقِلِ الْقَاقِلِ الْقَاقِلِ اللّهَا لَمُ اللّهُ وَاعَجَبَا تَعُدُّ اللّهُ مَا فَا وَلَا اللّهُ وَ عَلَالًا مِنْ تَكُفَيدِ سَيِّتُ قَوْدَ فَعِ مَأْتُمَ وَتَلْسَى الْفَقْوِمِ مِنْ أَجْرِ وَكُمْ فِي الضَّرِ مِنْ تَكُفَيدِ سَيِّتُهُ وَدَفْعِ مَأْتُمُ وَقَا مَشْفُولًا فَا لَكُونَ اللّهُ وَالْفَالَ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُكُولُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

بِالْإِعْرَاضِ عَنْ مَوْلَاكَ أَفِقْ فَإِنَّكَ فِي الْحِسَابِ غَالِطٌ وَفِي دَعُواكَ طَالِمٌ وَإِنْ أَسْقَمَكَ مَوْمًا فَكُمْ طَالِمٌ وَإِنْ أَسْقَمَكَ مَوْمًا فَكُمْ مِنْ مَرَّةٍ أَعْطَاكَ وَإِنْ أَسْقَمَكَ يَوْمًا فَكُمْ مِنْ أَيَّامٍ عَافَاكَ وَفَوَاللهِ لَوْلَا رَحْمَتُهُ مَا دَفَعَ عَنْكَ الْمَالَمُ وَلَا أَوْصَلَ إِلَيْكَ مِنْ أَيَّامٍ عَافَاكَ وَفَوَاللهِ لَوْلَا رَحْمَتُهُ مَا دَفَعَ عَنْكَ الْمَالَمُ وَلَا أَوْصَلَ إِلَيْكَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكَ وَعَالَمُ وَهُو مَلْكَ رَبُّكَ بِالْإِحْسَانِ وَمَعَ مُقَابَلَتِكَ بِالْعَصْيَانِ وَهُو مَلْكَ رَبُّكَ بِالْإِحْسَانِ وَمَعَ مُقَابَلَتِكَ بِالْعَصْيَانِ وَهُو مَا أَلَمْ فَوَا لِللّهِ مَا عَزَّ شَيْ \* إِلّا وَهَانَ وَوَحَد تَهُ بِاللّهِ مَاعَزَ شَيْ \* إِلّا وَهَانَ وَوَحَد تَهُ بِاللّهِ مَاعَزَ شَيْ \* إِلّا وَهَانَ وَكَامَ مُ أَلُو خَلَاصٍ إِلّا وَعَمَرَهُ بِبَعْرِ جُودِهِ اللّهُ تَلَاطِمِ إِلّا وَمَا أَطَاعَهُ عَبْدُ مَعَ الْإِخْلَاصِ إِلّا وَعَمَرَهُ بِبَعْرِ جُودِهِ اللّهَ لَلْكُولِمِ إِلّا وَمَا أَطَاعَهُ عَبْدُ مَعَ الْإِخْلَاصِ إِلّا وَعَمَرَهُ بَبَعْمِ جُودِهِ الْمُنَالِطِمِ

#### ولهُ من خطبة في الصلاة

٢٣ تَارِكُ ٱلصَّلَاةِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَأَهِيلَ عَلَيْهِ ٱلتُّرَابُ بِأَلْمَسْحَاةِ يُخَاطِبُهُ ٱلْقَبْرُ بِلْسَان فَصِيحٍ وَأَنْهَا ظِمْعَ رَاتٍ وَلَا أَهْلًا بِكَ وَلَا سَهْ لَلَّ يَا مَنْ ضَيَّعَ فِي ٱلدُّنْيَا مُفُوقً رَبِّ ٱلْخُلُوقَاتِ وَاللَّا اللَّهَ عَلَى طَهْرِي وَرَّكُتَ ٱلصَّلُواتِ وَسَهَوْتَ عَنْهَا بِالشَّهَوَاتِ وَٱللَّذَاتِ الْيَوْمَ تَنْظُرُ مِنِي عَذَابًا لَا تُطِيقُهُ ٱلْجَبَالُ ٱلرَّاسِيَاتُ . فَيَضَّهُ ٱلْقَبْرُ ضَمَّةً وَاحِدةً . وَتَصِيرُ أَضَلَاعُهُ مُغْتَلِفًاتٍ . فَا تَقُوا ٱللهُ حَقَّ تَقُواهُ فِي جَمِيمِ ٱلْأَوْقَاتِ فَتَصِيرُ أَضَلَاعُهُ مُغْتَلِفًاتٍ . فَا تَقُوا ٱللهُ حَقَّ تَقُواهُ فِي جَمِيمِ ٱلْأَوْقَاتِ

#### ولهُ من غيرها

أَيُّمَا النَّاسُ قَرُبَ الرَّحِيلُ وَأَ نَتُمْ عَنِ الطَّاعَةِ غَافِلُونَ . وَا نَقَصَّتِ الْأَهُوالُ وَأَنْتُمْ فِي الْآجَالُ وَأَنْتُمْ عَلَى الْلَّمُوالُ وَأَنْتُمْ فِي طُغْيَا نِكُمْ تَعْمَهُونَ . وَتَرَادَفَتِ الْأَهُوالُ وَأَنْتُمْ فِي طُغْيَا نِكُمْ وَبَيْنَ طُغْيَا ذِكْمَ تَعْمَهُونَ . فَهَلْ أَنْتُمْ عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْخَيَاةِ وَالْقَرَادِ . أَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ طُغْيَا نِكُمْ تَعْمَهُونَ . فَهَلْ أَنْتُمْ عَلَى ثِقَةٍ مِنَ الْخَيَاةِ وَالْقَرَادِ . أَمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

ٱللهِ عَهْدْ عَلَى ٱلْبَقَاء فِي هٰذِهِ ٱلدَّارِ ٠ كَلَّا وَٱللهِ إِنَّكُمْ مِنْهَا رَاحِلُونَ ولنَعِيمِا مُفَارِقُونَ أَمَا تَعْتَ بِرُونَ بَمَنْ مَضَى مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ • آمَا تَحَافُونَ مِنَ ٱلْعَرْضِ عَلَى رَبِّ ٱلسَّمَا وَاتِ أَمَّا تَرَوْنَ أَهْوَالَ ٱلْقِيَامَةِ وَقَدْ تَوَارَدَتْ . أَمَا تَرَوْنَ ٱلْقُلُوبَ مِنَ ٱلْحَسَدِعَنْ بَعْضِهَا تَنَافَرَتْ الْمَا تَرَوْنَ ٱلْفَوَاحِشَ وَقَدْ أَصْبَحَتْ ظَاهِرَةً • أَمَا تَرَوْنَ ٱلْهِمَمَ عَنِ ٱلْخُـيْرَاتِ قَاصِرَةً • أَمَا تَرَوْنَ أَنَّ ٱلْبِدَعَ قَدْ كَثْرَتْ وَعَمَّتْ الْمَا تَرَوْنَ ٱلْفِتَنَ غَلَبَتْ وَطَمَّتْ الْمَا تَرَوْنَ ٱلْأَمَانَةَ قَدْ ذَهَبَتْ وَضَاعَتْ . أَمَا تَرَوْنَ ٱلْخِيَانَةَ قَدَ كَثَرَتْ وَشَاعَتْ. فَكَأْتِي بِكُمْ وَقَدْطَرَقَكُمْ طَادِقْ ٱلْمُنُونِ. وَأَخَذَكُمْ بَغْنَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ . فَتَلَبَّهُوا رَحِمَكُمُ ٱللهُ ۚ قَبْلَ هُجُومٍ ٱلْمَوْتِ. وَتَزَوَّدُوا لِآخِرَ يَكُمُ قَبْلَ ٱلْفَوْتِ. قَبْلَ ٱلْعَرْضِ عَلَى ٱلْمَلِكِ ٱلْجَبَّادِ . قَبْلَ كَشَفِٱلْأَسْرَادِ. قَبْلُ يَوْم ٱلْقِصَاصِ، قَبْلَ تَعَذُّرِ ٱلْخَلَاصِ، قَبْلَ دُنْقِ ٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلرُّؤُوسِ، قَبْلَ هَلَاكِ ٱلْأَرْوَاحِ وَٱلنَّفُوسَ

خطبة لابن رندقة الطرطوشي

وَٱلرَّامَاتُ ۚ أَيْنَ ٱلَّذِينَ قَادُوا ٱلْجَيْـوشَ وَٱلْعَسَاكِرَ • أَيْنَ ٱلَّذِينَ عَمَرُوا ٱلْفُصُورَ وَٱلدَّسَاكِرَ • أَيْنَ ٱلَّذِينَ أَعْطُوا ٱلنَّصْرَ فِي مَوَاطِنِ ٱلْخُــرُوبِ وَٱلْمَوَاقِفِ. أَيْنَ ٱلَّذِينَ ٱفْتَحَمْ واٱلْخَاطِرَ وَٱلْخَاوِفَ. أَيْنَ ٱلَّذِينَ دَانَتْ لَهُمُ ٱلْمَشَادِقُ وَٱلْمَغَادِبُ وَأَيْنَ ٱلَّذِينَ مَّتَّعُوا فِي ٱللَّذَاتِ وَٱلْمَا دِبِ وَأَيْنَ ٱلَّذِين تَاهُواعَلَى ٱلْحَلَائِقِ كِبْرًا وَعُتِيًّا ۚ أَيْنَ ٱلَّذِينَ رَاحُوا فِي ٱلْخُــلَلِ بَكُرْةً ۗ وَعَشيًّا أَيْنَ ٱلَّذِينَ ٱ سَتَلَانُوا ٱلْمَلَابِسَ أَثَا ثَا وَدِ ثَيًّا . وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِن قَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَنَّا لَّا وَرِنْيًا • أَيْنَ ٱلَّذِينَ مَلَا وَامَا بَيْنَ ٱلْخَافِقَيْنِ عِزَّا • أَيْنَ ٱلَّذِينَ فَرَ شُوا ٱلْقُصُورَ خَزًّا وَقَزًّا • أَيْنَ ٱلَّذِينَ تَضَعْضَعَتْ لَهُمُ ٱلْأَرْضُ هَيْبَةً وَهَزًّا وَأَيْنَ الَّذِينَ ٱسْتَذَنُّوا ٱلْعِبَادَ قَهْرًا وَلَزًّا وهَلِ تَحِسُّ مِنْهُم مِن أَحَدٍ أَوْ تَشْمَعُ لِمُمْ رِكْزًا وَأَفْنَاهُمْ وَٱللهِ مُفْنِي ٱلْأَمَمِ وَأَبَادَهُمْ مُبِيدُ ٱلرِّمَمِ وَأَخْرِجَهُمْ مِنْ سَعَةِ ٱلْقُصُورِ وَأَسْكَنَهُمْ فِي ضَنْكِ ٱلْفُبُورِ ، تَحْتَ ٱلْجُنَادِلِ وَٱلصَّخُورِ ۚ فَأَصْبَحُوا لَا تُرَى إِلَّا مَسَا كُنُّهُمْ فَعَاثَ ٱلدُّودُ فِي أَجْسَامِهِمْ • وَٱتَّخَذَ مَقِيلًا فِي أَبْدَانِهِمْ • فَسَالَتِ ٱلْعُيُونُ عَلَى ٱلْخُذُودِ • وَٱمْتَلَأَتْ تِلْكَ ٱلْأَفْوَاهُ بِٱلدُّودِ . وَتَسَاقَطَتِٱلْأَعْضَا ۚ وَتَمَّزَّقَتِ ٱلْجُلُودُ . فَلَمْ يَنْفَعْهُمْ مَا جَّعُوا وَلَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا • أَسْلَمَكَ ٱلْأَحِبَّةُ وَٱلْأَوْلِيَا ۚ • وَهَجَرَكَ ٱلْإِخْوَانُ وَٱلْأَصْفَيَا ۚ . وَنَسَيَكَ ٱلْقُرَبَا ۚ وَٱلْبُعَدَا ۚ . فَأَنْسِيتَ وَلَوْ نَطَقْتَ لَأَ نْشَدتَ قَوْلَنَاعَنْ سُكَّانِ ٱلثَّرَى . وَرَهَانِي ٱلتَّرْبِ وَٱلْبِلِّي: مُقِيمٌ بِٱلْخَجُونِ رَهِينَ رَمْس وَأَهْلِي رَائِحُونَ بِكُلِّ وَادِ

كَأَنِّي لَمْ أَكْنَ لَهُمْ حَبِيبًا ۚ وَلَا كَآنُوا ٱلْأَحِبَّةَ فِي ٱلسَّوَادِ

قَعُوجُوا بِالسَّلَامِ فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَأَوْمُوا بِالسَّلَامِ عَلَى بِمَادِ فَإِنْ طَالَ اللَّهَ وَصَفَا خَلِيلٌ سِوَانَا فَأَذْكُرُوا صَفْوَ الْوَدَادِ وَإِنْ طَالَ اللَّهَ مَا لَكَ مِنْ حَبِيبٍ وَآخِرُهُ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ وَذَاكَ أَقَلُ مَا لَكَ مِنْ حَبِيبٍ وَآخِرُهُ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ فَذَاكَ أَقَلُ مَا لَكَ مِنْ حَبِيبٍ وَآخِرُهُ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِ فَوَالَّهُ أَقَلُ اللَّهُ مِنْ مُعَجِ الْفُؤَادِ فَا لَوْ أَنَّا يَمُونِ فِي مَنْ مُعَجِ الْفُؤَادِ مِنْ مُعَجِ الْفُؤَادِ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مُعَجِ الْفُؤَادِ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٦ ( يَاأَيُّهَا ٱلرَّجُلُ) أَعْتَبُرْ بَمِنْ مَضَى مِنَ ٱلْلُـ أُوكِ وَٱلْأَفْيَالِ • وَخَلَا مِنَ ٱلْأُمَمِ وَٱلْأَحْبَالِ. وَكَيْفَ بُسِطَتْ لَهُمُ ٱلدُّنْيَا وَأَنْسِئَتْ لَهُمُ ٱلْآجَالُ . وَأَ تُسِيحَ لَهُمْ فِي ٱلْمُنَى وَٱلآمَالِ . وَأَمِدُوا بِٱلْآلَاتِ وَٱلْمُدَدِ وَٱلْأَمْوَالِ • كَيْفَ طَحَنَّهُمْ بِكُلْكَلِهِ ٱلْمُنُونُ • وَٱخْتَدَعَهُمْ بِزُخْرُفِهِ ٱلدَّهْرُ ٱلْخُوْونُ . وَأَسْكِنُوا بَعْدَ سَعَةِ ٱلْقُصُورِ . بَيْنَ ٱلْجُنَادِلِ وَٱلصَّخُورِ . وَعَادَ ٱلْعَيْنُ أَثَرًا . وَٱلْمُلْكُ خَبَرًا . فَأَمَّا ٱلْيَوْمَ فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُ ٱلزَّمَانِ وَبَقِيَ كَدَرُهُ ۚ . فَٱلْمُوْتُ تَحَفَّةٌ لِكُلِّ مَنْ ۚ كَأَنَّ ٱلْخَيْرَ أَصْبَحَ خَامِلًا وَٱلشَّرَّ أَصْبَحَ نَاضِرًا. وَكَأْنَّ ٱلْغَيَّ أَصْبَحَ ضَاحِكًا وَأَدْبَرَ ٱلرُّشْدُ بَاكِيًا . وَكَأْنَّ ٱلْعَدْلَ أَصْبَحَ غَائِرًا وَأَصْبَحَ ۗ ٱلْجَــُـوْدُ عَالِيًا ۚ وَكَأَنَّ ٱلْعِلْمَ أَصْبَحَ مِدْفُونَا وَٱلْجَهْلَ مَنْشُورًا . وَكَأْنَّ ٱللُّوْمَ أَصْبَحَ بَاسِقًا وَٱلْكَرَمَ ذَاوِيًا • وَكَأْنَّ ٱلْوِدَّ أَصْبَحَ مَقْطُوعًا وَٱلْبُغْضَ مَوْصُولًا . وَكَأَنَّ ٱلْكَـرَامَةَ قَدْ سُلبَتْ مِنَ ٱلصَّالِمِينَ وَنُوجِيَ بِهَا ٱلأَشْرَادُ . وَكَأَنَّ ٱلْخُبْثَ أَصْبَحَ مُسْتَيْفِظًا وَٱلْوَقَاء نَاغِيًا . وَكَأْنَ ٱلْكَذِبَ أَصْبِعَ مُثْمِرًا وَٱلصِّدْقَ قَاحِلًا . وَكَأَنَّ ٱلْأَشْرَاد أَصْجُوا يُسَامُونَ ٱلسَّمَاءَ وَأَصْبَحِ ٱلْأَخْيَارُ يَرِدُونَ بَطْنَ ٱلْأَرْضِ. أَمَا تَرَى

من خطبة للسان الدين ابن الخطيب في ذم الكسل

٧٧ أَ لُكَسَلُ مَنْ لَقَةُ ٱلرِّبْعِ وَمَسْخَرَةُ ٱلصَّبْعِ وَإِذَا رَقَدَتِ ٱلنَّفْسُ فِي فِرَاشِ ٱلْكَسَلِ ٱسْتَغْرَقَهَا نَوْمُ ٱلْغَفْلَةِ وَلَوْ كُنَّا لَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي فِرَاشِ ٱلْكَسَلِ ٱلشَّمْعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَضْحَابِ ٱلسَّعِيرِ وَ أَلَنَّدَامَةُ فِي ٱلْكُسَلِ وَ كَاللَّهُمِ فِي ٱلْمُسَلِ وَ الْكُسَلُ وَ الْمُسَلِ وَ الْكُسَلُ وَ الْمُسَلِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَقَالِ اللّهُ وَلَا تَسَلّ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا لَعُلْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

ظَهْ رَانِ لَا يُبْغَانِ ٱلْمَنْ وَأَنْ ذُكِبَا بَابَ ٱلسَّمَادَةِ ظَهْرُ ٱلْعَجْزِ وَٱلْكَسَلِ
وَفِي ٱغْتِنَامِ ٱلْأَنَامِ مَنْ أَضَاعَ ٱلْفُرْصَةَ وَتَجَرَّعَ ٱلْفُصَّةَ وَإِنْ كَانَ لَكَ
مِنَ ٱلزَّمَانِ شَيْ \* فَٱلْحَالُ . وَمَا سِوَاهُ فَحُالٌ . تَادِكُ أَمْرِهِ إِلَى غَدِه لَا يُنظِمُ
مِنَ ٱلزَّمَانِ شَيْ \* فَٱلْحَالُ . وَمَا سِوَاهُ فَحُالٌ . تَادِكُ أَمْرِهِ إِلَى غَدِه لَا يُنظِمُ
لِلْأَبَدِ وَ أَلْإِنسَانُ ٱبْنُ سَاعَتِهِ وَ فَلْمُحِلْهَا مِنْ إِضَاعَتِهِ وَ أَلْتَسُويِفُ مُمُ اللَّاعِينَ فِي ٱلنَّادِرِ وَمَا دَرَجَتُ الْأَعْمَالُ . وَمَا يَكُومُ اللَّهُ إِدِرُ وَإِلَّا فِي ٱلنَّادِرِ وَمَا دَرَجَتُ الْأَعْمَالُ . وَمَا يَعْهُ وَلَا بَسَقَتْ فُرُوعُ نَدَم إِلَّا مِن خُرْثُومَةِ إِلَّامِن خُرْثُومَةً إِلَّامِن خُرْثُومَةً إِلَّامِن خُرْثُومَةً إِلَا مِن وَتُقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . إِنَّا الْحَرْمُ سُوقٌ . وَلَا بَسَقَتْ فُرُوعٌ وَمَن وَتِقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . إِنَّا مِن وَكُو طَمَاعَةٍ وَلَا بَسَقَتْ فُرُوعٌ وَمَن وَتِقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . أَنْ مَا أَنْ وَقُونَ وَقُونَ وَقُونَ مِن وَتَقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ وَتَقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . وَمَا اللَّهُ وَالْمَانِ وَمُونَ وَقُونَ وَقُونَ وَمُن وَتَقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . إِنَّمَانَ مَنْ وَتُقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . أَعْلَى اللَّهُ وَلَا مَن وَقُونَ وَمُ مَن وَتَقَ بِعَهْدِ ٱلزَّمَانِ . إِنَّا الْمُؤْمُ الْمَانِ . الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُقَانِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّذُوم

عَلِقَتْ يَدَاهُ بِحَبْلِ ٱلْحِرْمَانِ وَأَلرِّبُحُ فِي ضِمْنِ ٱلْجَسَارَةِ وَٱلْمُضَيَّعُ أَوْلَى إِلَّا خِسَارَةِ ( نَفْحِ الطّيب للقري )

خطب للخلفاء

# خطبة ابي بكر عند ما بويع بالخلاقة

٢٨ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ • وَٱلضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ ٱلْحَقَّ لَهُ . وَٱلْقَوِيُّ مِنْكُمُ ٱلضَّعِيفُ عِنْدِي حَتَّى آخْذَ ٱخْلَقَ مِنْهُ • لَا يَدَعْ أَحَدٌ مِنْكُمُ ٱلْجِهَادَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ • فَإِنَّهُ لَا يَدَعُهُ قَوْمٌ إِلَّا ضَرَ بَهُ ٱللَّهُ بِٱلذُّلِّ • وَلَا تَشَيعُ ٱلْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمْ ٱللهُ بِٱلْبَلَاءِ ۚ وَإِنَّا أَنَا مُتَّبِغٌ وَلَسْتُ بُمِبْتَدِعٍ ۚ ۚ فَإِنِ ٱسْتَقَمْتُ فَتَا بعُونِي ۖ وَ إِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي . وَٓ إِنَّكُمْ تَرِدُونَ وَتَرُوحُونَ فِي أَجَلِ قَدْ غَيِّبَ عَنْكُمْ عِلْمُهُ . فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَلَّا يَصْنِيَ هَٰذَا ٱلْأَجَلُ إِلَّا وَأَنْتُمْ فِي عَمَل صَالِحٍ فَٱفْعَلُوا • وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَشَبَلُ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ • فَأْرِيدُوهُ بِأَعْمَا لِكُمْ وَإِنَّ مَا أَخْلَصْتُمْ لِلَّهِ مِنْ أَعْمَا لِكُمْ فَطَاعَةٌ أَنْتُمُوهَا وَخَطَأَ ۚ ظَفِرْتُمْ بِهِ وَضَرَا نِبُ أَدَّ يَتُمُوهَا وَسَلَفٌ قَدَّمْتُمُوهُ مِنْ أَيَّامٍ فَانِيَةٍ لِأُخْرَى بَاقِيَةٍ لِحِينِ فَقْرِكُمْ وَحَاجَتِكُمْ ﴿ إِعْتَبِرُوا عِبَادَ ٱللهِ بَمِنْ مَاتَ مِنْكُمْ وَتَفَكَّرُوا فِيَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَيْنَ كَانُوا أَمْسِ وَأَيْنَ هُمُ ٱلْيَوْمَ • أَيْنَ ٱلْجُبَّارُونَ أَيْنَ ٱلَّذِينَ كَانَ لَهُمْ فِكُرُ ٱلْقِتَالِ وَٱلْغَلَةِ فِي مَوَاطِنِ ٱلْحُرُوبِ قَدْ تَضَعْضَعَ بِهِمِ ٱلدُّهُرُ وَصَارُوا رَمِيًا • قَدْ ثُرِكَتْ عَلَيْهِمِ ٱلْقَالَاتُ ٱلْحَبِيثَ اللَّهِ لِلْغَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْغَبِيثَاتِ . وَأَيْنَ ٱلْمُلُوكُ ٱلَّذِينَ أَ ٱلرُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَّرُوهَا قَدْ بَهْدُوا وَأْنْسِيَ ذِكْرُهُمْ وَصَارُوا كَلَا شَيْءٍ • أَلَا وَقَـدْ أَبْقَى ٱللهُ عَلَيْهِمِ ٱلتَّبِعَاتِ وَقَطَـعَ عَنْهُمْ ٱلشَّهَوَاتِ • وَمَضَوْا وَٱلْأَعْمَالُ أَعْمَالُهُمْ وَٱلدُّنْيَا ذُنْيَا غَيْرِهِمْ . وَبِقِينَا خَلَفًا بَعْدَهُمْ . فَإِنْ نَحْنُ ٱعْتَبَرْنَا جِهِمْ نَجَوْنَا وَإِنِ ٱغْتَرَرْنَا كُنَّا مِثْلَهُمْ ۚ أَيْنَ ٱلْوِضَا ۚ ٱلْحُسَنَةُ وُجُوهُهُمْ ٱلْمُغْجَبُونَ بِشَبَابِهِمْ • صَادُوا نُرَابًا وَصَادَ مَا فَرَّطُوا فِيهِ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ • أَيْنَ ٱلَّذِينَ بَنُوْا ٱلْمَدَائِنَ وَحَصَّنُوهَا بِٱلْحُوَا نِطِ وَجَعَلُوا فِيهَــا ٱلْأَعَاجِيٰ قَدْ تَرَّكُوهَا لِمَنْ خَلَفَهُمْ . فَتِلْكَ مَسَا كِنْهُمْ خَاوِيَةٌ وَهُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْقُنُورِ . هَــلْ تُحِينٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا • أَيْنَ مَنْ تَعْرِفُونَ مِنْ أَ بْنَائِكُمْ وَإِخْوَانِكُمْ قَدِ ٱ نْتَهَتْ بِهِمْ آجَالُهُمْ . فَوَرَدُوا عَلَى مَا قَدَّمُوا فْحَلُّواعَكَيْهِ وَأَقَامُوا لِلشَّقْوَةِ وَٱلسَّمَادَةِ بَعْدَ ٱلْمُوْتِ •أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقهِ سَبَبْ يُعْطِيهِ بِهِ خَيْرًا وَلَا يَصْرِفُ بِهِ عَنْـهُ شُوءًا إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَٱتَّبَاعِ أَمْرِهِ • وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَبِيدٌ مَدِينُونَ وَأَنَّ مَا عِنْدَهُ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِطَاعَتِ مِ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرً بِخَيْرٍ بَعْدَهُ ٱلنَّارُ وَلَا شَرَّ بِشَرٍّ (من تاريخ الطَبريّ باختصار)

خطبة لعلي بن ابي طالب

٢٩ (جَمَدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ): أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ مَنْ فَرَّطَ فِي عَلَهِ مَلْ مَنْ فَرَّطَ فِي عَلَهِ مَلْ مَنْ فَرَا اللهِ عَلَهِ مَلْ مَنْ فَرَاء اللهُ عَلَمِ مَنْ وَرَاء اللهِ وَاللّهَ الرّ مَالِ مَلْحَجَ اللّهِ عَلَم وَمَفَا وِزِ الْفَقَادِ م يَسِيرُ مِنْ وَرَاء اللّهِ إَلَى وَمَا لِحَ اللّهِ مَا لَوْمَالِ مَ وَمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ مَا اللهِ مَالِ مَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ مَالِ مَا لَهُ عَلَم اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ ال

يَصِلُ ٱلْغُدُوُّ بِٱلرَّوَاحِ وَٱلْمَاءَ بِٱلصَّبَاحِ . فِي طَلَبِ غَقَّرَاتِ ٱلْأَرْبَاحِ . هَجَمَتْ عَلَيْهِ مَنِيَّتُ لَهُ - فَعَظْمَتْ بِنَفْسِهِ رَزِيَّتُهُ • فَصَارَ مَا جَمَعَ بُورًا • وَمَا ٱكْتَسَتَ غُرُورًا • وَوَافَى ٱلْقَيَامَةَ عَسُورًا • أَيُّكَا ٱللَّاهِي ٱلْغَادُّ بِنَفْسِهِ كَأَ نِّي بِكَ وَقَدْ أَتَاكَ رَسُولُ رَبِّكَ لَا يَقْرَعُ لَكَ بَابًا. وَلَا يَهَابُ لَكَ حِجَابًا • وَلَا يَقْبَلُ مِنْكَ بَدِيلًا • وَلَا يَأْخُذُ مِنْكَ كَفِيلًا • وَلَا يَرْحَمُ لَكَ صَغِيرًا • وَلَا يُوَقِّرُ فِيكَ كَبِيرًا • حَتَّى يُؤَدَّ يَكَ إِلَى قَعْرِ مُظْلِمَةٍ • أَرْجَاؤُهَا مُوحِشَةُ ۚ كَفِعْلِهِ بِٱلْأَمَمِ ٱلْخَالِيَةِ • وَٱلْقُرُونِ ٱلْمَاضِيَةِ • أَيْنَ مَنْ سَعَى وَٱجْتَهَدَ وَجَمَعَ وَعَدَّدَ . وَبَنَى وَشَيَّدَ وَزَخْرَفَ وَنَجَّدَ . وَبِٱلْقَلِيلِ لَمْ يَقْنَعْ . وبِٱلْكَثِيرِ لِمْ يُثَعْ أَيْنَ مَنْ قَادَ ٱلْجُنُودَ . وَنَشَرَ ٱلْبُنُودَ . أَضْحَوْا رُفَاتًا . تَحْتَ ٱلثَّرَى أَمْوَاتًا ۚ وَأَنْتُمْ بِكَأْيِهِمْ شَادِ بُونَ • وَلِسَبِيلِهِمْ سَالِكُونَ • عِبَادَ ٱللهِ فَأُتَّقُوا ٱللهَ وَرَاقِبُوهُ وَٱعْمَلُوا لِلْيَوْمِ ٱلَّذِي تَسيرُ فِيهِ ٱلْجَالُ • وَتَشَقُّنُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَتَطَايَدُ ٱلْكُتُبُعَنِ ٱلْأَيْمَانِ وَٱلشَّمَا ئِل ِ لابن عبد رَّبهِ ﴾ خطمة أخرى له حماسة

لًا أَغار سُفيان بن عوفِ الأَسديُّ على الأَنبار في خُلافة علي وعليها حسَّان البَكريُّ فقتلهُ وأَزال ثلك الخيل عن مسارحها . فخرج علي حتى جلس على باب السَّدَّة فحمد الله وأَثنى عليـــهِ ثُمَّ قالـــــ :

٣٠ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ . فَمَنْ تَرَكَهُ أَلْبَسَهُ اللهُ تَوْبَ الذُّلِّ وَأَشْكُهُ الْبَلَاءَ وَأَلْزَمَهُ الصَّغَارَ وَسَامَهُ الْخَسْفَ . وَمَنَعَهُ النِّصْفَ . أَلَا وَإِنِّي دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَنَهَارًا وَسِرًّا وَإِعْلَا نَا . وَقُلْتُ لَكُمُ : اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَاللهِ مَا غُزِي قَوْمٌ

قَطُّ فِي غُثْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا • فَتَوَاكَلُنُّمْ وَتَخَاذَ لُتُمَّ وَثَقُلَ عَلَيْكُمْ قَوْلِي • فَأَتَّخَذْتُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا حَتَّى شُنَّتْ عَلَيْكُمْ ٱلْفَارَاتُ . هٰذَا أَخُو غَامدٍ قَدْ بَلَغَتْ خَيْلُهُ ٱلْأَنْبَارَ وَقَتَــلَ حَسَّانَ ٱلْبَكْرِيُّ وَأَذَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَارِحِهَا وَقَتَلَ مِنْكُمْ رِجَالًا صَالِحِينَ ثُمَّ ٱنْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَاكُلِمَ رَجُلْ مِنْهُمْ • فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا مَاتَ مِنْ بَعْدِ هٰذَا أَسْفًا مَا كَانَ عِنْدِي مَلُومًا بَلْكَانَ بِهِعِنْدِي جَدِيرًا . فَوَاعَجَبَا مِنْ جِدِّهُوْلًا ۚ فِي بَاطِلِهِمْ وَفَشَلِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ. فَقَبْعًا لَكُمْ وَتَرَحًا حِينَ صِرْتُمْ غَرَضًا يُرْمَى يْغَارُ عَلَيْكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ. وَتُغْزَوْنَ وَلَا تَغْزُونَ . وَيُعْصَى ٱللهُ ۚ وَتَرْضَوْنَ . فَإِذَا أَمَرْ تُكُمُّ بِٱلْمَسِيرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامٍ ٱلْحَرِّ ثُلْتُمْ: حَمَارَّةُ ٱلْقَيْظِ أَمْلِلْنَا حَتَّى يُسَبِّخَ عَنَّا ٱلْحَــرُّ .وَإِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِٱلْسِيرِ إِلَيْهِمْ ضَعِيَّ فِي ٱلشِّتَاءِ فَلْنُتُمْ أَمْهِلْنَا حَتَّى يَنْسَلِخَ عَنَّا لهذَا ٱلْهُــرُ ۚ ۚ فَأَنْتُمْ وَٱللَّهِ مِنَ ٱلسَّيْفِ أَفَرُ ۚ يَا أَشْبَاهَ ٱلرِّجَالِ وَلَا رِجَالٌ • وَيَا أَحْلَامَ أَطْفَالٍ وَعُقُولَ رَبَّاتِ ٱلحِجَالِ . وَدِدتُّ أَنَّ ٱللَّهَ أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْنِ أَظْهُرُكُمْ وَقَبَضَنِي إِلَى رَحْمَتِهِ مِنْ بَيْنِكُمْ وَأَنِّي كَمْ أَرَكُمْ وَكَمْ أَيْرِفُكُمْ مَعْرِفَةً • وَلِلَّهِ حِرْتُ وَهْنَا وَوَرَّ يُثُمُّ وَٱللَّهِ صَدْدِي غَيْظًا • وَجَرَّ غَمَّــونِي ٱلْـوْتَأْ نْفَاسًا . وَأَفْسَدَثُمْ عَلَىَّ رَأْيِي بِٱلْمِصْيَانِ وَٱلْخِذْلَانِ حَتَّى قَالَتْ قُرَيْشُ: إِنَّ أَبْنَ أَبِي طَالِبٍ شَجَاعٌ وَلَكِنْ لَاعِلْمَ لَهُ بِٱلْحَرْبِ وَلِلَّهِ أَبُوهُمْ وَهَلْ مِنْهُمْ أَحَدُ أَشَدُّ لَهَا مِرَاسًا وَأَطْوَلُ تَجْرِبَةً مِنِي لَقَدْ مَارَسَتُهَا وَأَنَا ٱبْنُ عِشْرِينَ ۚ. فَهَا أَنَاذَا قَدْ نَيَّفْتُ عَلَى ٱلسِّيِّتِ مِنَ • وَلَٰكِنْ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ ( عن نهج البلاغة والعقد الفريد وإلاغاني )

## خطبة ُعُر بن عبد العزيز بخُناصِرة

٣١ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّكُمْ لَمْ تُخَلُّفُ وَاعَبَثًا وَلَمْ ثُتَثَّرَ كُوا سُدًى • وَإِنَّ لَكُمْ مَعَادًا يَحْكُمُ ٱللهُ عَيْنَكُمْ فِيهِ • فَخَابَ وَخَسرَ مَنْ خَرَجَ مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ ٱلَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَحُرْمَ جَنَّةً عَرْضَهَا ٱلسَّهَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱلْأَمَانَ غَدًا لِمَنْ يُخَافُٱ لِيَوْمَ وَبَاعَ فَلِيــلَّا بَكَثِيرِ وَفَانِيًّا بِبَاقِ • أَلَا تَرَوْنَ أَنَّكُمْ فِي أَصْلَابِ ٱلْهَالِكِينَ. وَسَيَخْلُفُهَا مِنْ بَعْدِكُمْ ٱلْبَافُونَ حَتَّى يُرَدُّوا إِلَى خَيْرِ ٱلْوَادِثِينَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ نُتُشَيِّعُونَ غَادِيًا وَرَائِحًا إِلَى ٱللهِ قَدْ قَضَى نَحْبُهُ وَبَلَغَ أَجَلَهُ • ثُمَّ نُمَيِّهُونَهُ فِي صَدْعٍ مِنَ ٱلْأَرْضُ ثُمَّ تَدَعُونَهُ غَيْرَ مُوَسَّدٍ وَلَّا مُمَهَّدٍ • قَدْ خَلَعَ ٱلْأَسْبَابَ • وَفَارَقَ ٱلْأَحْبَابَ • وَوَاجَهَ ٱلْجِسَابَ مَغَنِيًّا عَمَّا تَرَكَ فَقِيرًا إِلَى مَا قَدِمَ . وَٱيْمُ ٱللهِ إِنِّي لَأَفُولُ لَكُمْ هَذِهِ ٱلْمُقَالَةَ وَمَا أَعْلَمُ عِنْدَأَحَدٍ مِنْكُمْ ٱكْثَرَ مِمَّا عِنْدِي . وَأَسْتَغْفُرُ ٱللهَ لِي وَلَكُمْ وَمَا تَبْلُنْنَاحَاجَةُ يَتَّسِعُ لَهَا مَاعِنْدَنَا إِلَّاسَدَدْ نَاهَا وَلَا أَحَدْ يُمِنْكُمْ إِلْاَوْدِدَتُ أَنَّ يَدَهُ مَعَ يَدِي وَلَحْمَتِي ٱلَّذِينَ يَلُونَنِي حَتَّى يَسْتَوِيَ عَيْشْنَأ وَعَيْشُكُمْ . وَأَيْمُ ٱللَّهِ ۚ إِنِّي لَوْ أَرَدتُّغَيْرَ لَهَذَا مِنْ عَيْسَ أَوْغَضَارَةٍ لَكَانَ ٱللَّسَانُ بِهِ نَاطِقًا ذَلُولًا عَالِمًا بِأَسْبَابِهِ • وَلَكِنَّهُ مَضَى مِنَ ٱللهِ سُنَّةُ عَادِلَةٌ دَلَّ فِيهَاعَلَى طَاعَتِهِ وَنَهَى عَنْ مَعْصِيتِهِ

### خطبة الخليفة المهدي

٣٢ أَخْمُدُ لِللهِ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى ٱلْحَمْدَ لِنَفْسِهِ وَرَضِيَ بِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَأَحْمَدُهُ عَلَى

ٱلْائِهِ • وَأَنْجَدُهُ لِلِلَاثِهِ • وَأَسْتَعِينُهُ وَأُومِنُ بِهِ وَأَتَّوَكَّلُ عَلَيْهِ تَوَكَّلَ رَاضِ بقَضَا يُهِ وَصَابِرِ لِبَلَانِهِ ٠٠٠ أُ وصِيكُمْ عِبَادَ ٱللهِ بِتَقْوَى ٱللهِ فَإِنَّ ٱلاُقْتِصَارَ عَلَيْهَا سَلَامَةُ ۚ • وَٱلتَّرْكَ لَمَا نَدَامَةُ ۚ • وَأَحْتَكُمْ عَلَى إِجْلَالِ عَظَمَتِهِ وَقَوْ قِيرٍ كِبْرِيَا بِهِ وَقُدْرَتِهِ • وَٱلِا نُتِهَاء إِلَى مَا يُقَرِّتَ مِنْ رَحْمَتِهِ • وَيُنْحَى مِنْ سُخْطِهِ وَيْنَالُ بِهِ مَالَدَ يُهِ مِنْ كَرِيمِ ٱلثَّوَابِ • وَجَزِيلِ ٱلْمُلَابِ • فَأَجْتَنِبُوا مَا خَوَّفَكُمُ ٱللهُ مِنْ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ . وَأَلِيمِ ٱلْعَذَابِ . وَوَعِيدِ ٱلْحِسَابِ . يَوْمَ ثُوْقَفُونَ بَيْنَ يَدَي ٱلْجُبَّادِ. وَتُعْرَضُونَ فِيهِ عَلَى ٱلنَّادِ. يَوْمَ لَاتَتَكَّلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. يَوْمَ يَفِرٌ ٱلْمَرْ مِنْ أَخِيهِ. وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِيهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ أَمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنْ يُغْنِيهِ . يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسِ شَيْئًا وَلَا نِقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ ۖ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ﴿ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ . يَوْمَ لَا يَجْزِي وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودْ هُوَ جَازِعَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَّ نَكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغْرَّ نَكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغُرُورُ وَأِنَّ ٱلدُّنْيَا دَارُ غُرُورِ وَ بَلاءِ وَشُرُورٍ وَٱضْعِمْلالٍ وَزَوَالٍ وَتَقَلُّب وَٱ نْتَقَالٍ وَقَدْ أَ فْنَتْ مَنْ كَانَ قَبْاكُمْ وَهِيَ عَا ئِدَةٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ . مَنْ رَكَنَ إِلَيْهَا صَرَعَتْهُ . وَمَنْ وَثِقَ بَهَا خَانَتْهُ . وَمَنْ أَمَّلَهَا كَذَّبَتْهُ . وَمَنْ رَجَاهَا خَذَ لَتْهُ مَعِزُّهَا ذُلُّ وَغَنَاهَا فَقُرْ مَ وَالسَّعِيدُ مَنْ تَرَكَهَا وَٱلشَّبِقُ فِيهَا مَنْ آ ثَرَهَا. وَٱلْمَغْبُونَ فِيهَامَنْ بَاعَ حَظَّهُ مِنْ دَارِ آخِرَ تَهِ بِهَا. فَٱللَّهُ ٱللَّهُ عِبَادَ ٱللهِ وَٱلتَّوْبَةُ مَقْبُولَةٌ وَٱلرَّحْمَةُ مَبْسُوطَةٌ . وَبَادِرُوا بِٱلْأَعْمَالِ ٱلزُّكَّيَّةِ فِي هٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْحَالِيَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ بِٱلْكَظْمِ وَتَنْدَمُوا فَلَا تَنَالُونَ ٱلنَّدَمَ يَوْمَ حَسْرَةٍ وَتَأَشَّفٍ وَكَا آبَةٍ وَتَلَهَّفٍ . يَوْمُ لَيْسَ كَا لَأَيَّامٍ . وَمَوْقِفْ ضَنْكُ ٱلْمَقَامِ

### من خُطبةٍ لهارون الرشيد

٣٣ ۚ أَلَحُمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ عَلَى نِعَمهِ وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى طَاعَتِهِ وَنَسْتَنْصِرُهُ عَلَى أَعْدَا نِهِ • وَنُوْمِنُ بِهِ حَقًّا وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مُفَوِّضِينَ إِلَيْهِ • أُوصِيكُمْ عِبَادَ ٱللهِ بِتَقْوَى ٱللهِ فَإِنَّ فِي ٱلتَّقْوَى تَكْفِيرَ ٱلسَّيِّئَاتِ وَتَضْعِيفَ ٱلْحَسَنَاتِ وَفَوْزًا بِٱكْجَنَّةِ وَنَجَاةً مِنَ ٱلنَّارِ . وَأَحَذَّرُكُمْ يَوْمًا تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ . وَتُبْلَى فِيهِ ٱلْأَسْرَارُ مَيَوْمَ ٱلْبَعْثِ وَيَوْمَ ٱلتَّغَانِي وَيَوْمَ ٱلتَّلَاقِي وَيَوْمَ ٱلتَّنَادِي مَيَوْمَ لَا يُسْتَعْتَنُ مِنْ سَيَّلَةٍ وَلَا نُزْدَادُ فِي حَسَنَةٍ . يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَاظِمُينَ.مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. يَعْلَمُ خِيَانَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي ٱلصَّدُورُ . فَأَتَّقُوا يَوْمًا تَرْ جِعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللهِ • ثُمَّ قُوَفًى كُلُّ نَفْسٍ مَا كُسَبَتْ.حَصِّنُوا إِيمَا نَكُمْ بِٱلْأَمَانَةِ وَدِينَكُمْ بِٱلْوَرَعِ وَصَلَاتَكُمْ بِٱلزَّكَاةِمِۥوَ إِيَّاكُمْ وَٱلْأَمَانِيَّ فَقَدْغَرَّتْ وَأَوْرَدَتْ وَأَوْبَقَتْ كَثِيرًا حَتَّى أَكْذَ بَنْهُمْ مَنَا يَاهُمْ . فَتَنَاوِشُوا ٱلتَّوْبَةَ مِنْ مَكَانٍ بِعِيدٍ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ فَرَغِبَ رَبُّكُمْ عَن ِ ٱلْأَمْثَالِ وَٱلْوَعْدِ وَقَدَّمَ إِلَيْكُمْ ٱلْوَعِيدَ . وَقَدْ رَأَ يُتُمْ وَقَائِمَهُ بِٱلْقُرُونِ ٱلْخَوَالِيجِيلًا فَجِيلًا وَعَهِدتُمُ ٱلْا آبَاءَ وَٱلْأَنْبَاءَ وَٱلْأَحِبَّةَ وَٱلْعَشَائِرَ بِٱخْتِطَافِ ٱلْمُـوْتِ إِيَّاهُمْ مِنْ بُيُو تِكُمْ وَمِنَ بَيْنِ أَظَهُرِكُمْ لَا تَدْفَعُونَ عَنْهُمْ وَلَا تَحُولُونَ دُونَهُمْ مَفَرَالَت ءَنهُ ٱلدُّنيَا وَٱنْقَطَعَتْ بِهِمِ ٱلْأَسْبَابُ فَأَسْلَمَتْهُمْ إِلَى أَعْمَالِهِمْ عِنْدَ

ٱلْمَوَاقِفِ وَٱلْحِسَابِ ولِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَا اوا بِمَاعَمِلُوا وَٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسْنَى خطبة المأمون في الفطر

 ٢٤ (قَالَ بَعْدَ ٱلتَّكْبِيرِ وَٱلتَّحْمِيدِ): أَلَا وَإِنَّ يَوْمَكُمْ هٰذَا يَوْمُ عِيدٍ وَسُنَةٍ وَأَبْتِهَالٍ وَرَغْبَةٍ . يَوْمْ خَتَمَ ٱللهُ بِهِ صِيَامَ شَهْرٍ رَمَضَانَ وَٱفْتَتَحَ بِهِ حَجَّ بَيْتِهِ ٱخْرَامٍ وَفَجَعَــلَهُ أَوَّلَ أَيَّامٍ شُهُورِ ٱلْحَجِّ وَجَعَلَهُ مُعْقِبًا لِكَفْرُوضِ صِيَامِكُمْ وَمُتَقَبَّلِ قِيَامِكُمْ • فَأَطْلُبُوا إِلَى ٱللهِ حَوَائِجِكُمْ وَٱسْتَغْفِرُوهُ بِتَفْرِيطِكُمْ • فَإِنَّهُ يْقَالُ: لَا كَثِيرَمَعَ نَدَم وَأُسْتِنْفَارٍ وَلَا قَلِيلَ مَعَ مَّأَدٍ وَإِصْرَارٍ (ثُمَّ قَالَ:) مِنْكُمْ وَهُوَ ٱلمُّوتُ ٱلمُّكَتُوبُ عَلَيْكُمْ • فَإِنَّهُ لَا يُسْتَهَالُ بَعْدَهُ عَثْرَةٌ وَلَا تَحْظُرُ قَبْلَهُ تَوْ بَةٌ . وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ إِلَّا فَوْقَهُ وَلَا يُعِينُ عَلَى جَرْعِهِ وَعَكَرِهِ وَكَرْبِهِ وَعَلَى ٱلْةَبْرِ وَظُلْمَتِهِ وَوَحْشَنِـهِ وَضِيفِهِ وَهُولِ مَطْلَعِهِ وَمَسْئَلَةِ مَلَكَيْهِ إِلَّا ٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ ٱلَّذِي أَمَرَ ٱللَّهُ بهِ • فَمَنْ زَلَّتْ عِنْدَ ٱلْمُوتِ قَدَمُهُ فَقَدْ ظَهَرَتْ نَدَامَتُهُ. وَفَاتَنْهُ ٱسْتِقَامَتُهُ. وَ<َعَا مِنَ ٱلرَّجْعَةِ إِلَى مَا لَا يُجَابُ إِلَيْهِ وَبَذَلَ مِنَ ٱلْفِدْيَةِ مَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ • فَٱللهَ ٱللهَ عِبَادَ ٱللهِ كُونُوا قَوْمًا سَأَلُوا ٱلرَّجْمَـةَ فَأَعْطُوهَا إِذْ مُنعَهَا ٱلَّذِينَ طَلَبُوهَا ۚ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَتَّمَّنَّى ٱلْمُتَقَدِّمُونَ قَبْلَكُمْ إِلَّاهْذَا ٱلْأَجَلَ ٱلْمَبْسُوطَ لَكُمْ وَفَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ ٱللهُ مِنهُ وَأَتَّقُوا ٱلْيَوْمَ ٱلَّذِي يَجْمَعُكُمُ ٱللهُ فِيهِ و لِوَضْعِ مَوَازِينِكُمْ وَنَشْرِصُحُفِكُمُ ٱلْحَافِظَةِ لِأَعْمَالِكُمْ. فَلْيَنْظُرْ عَبْدُ مَا يضَعُ فِي مِيزَانِهِ مِمَّا يَثْقُلُ بِهِ وَمَا يُمْلَى فِي صَحِيفَتِهِ ٱلْحَافِظَةِ لِمَا عَلَيْهِ ...

وَلَسْتُ أَنْهَا كُمْ عَنِ ٱلدُّنْيَا بِأَكْثَرَ مِمَّا نَهَتُكُمْ بِهِ ٱلدُّنْيَا عَنْ نَفْسِهَا • قَإِنَّ مُكلَّ مَا بِهَا يُحَذِّرُ مِنْهَا وَيَنْهَى عَنْهَا وَكُلَّ مَا فِيهَا يَدْعُو إِلَى غَيْرِهَا • وَأَعْظَمُ مَا رَأَ تَهُ أَعْيُنْكُمْ مِنْ فَجَا يِعِهِيَا وَزَوَالِهَا ذَمُّ ٱللهِ لَهَا وَٱلنَّهِي عَنْهَا فَإِنَّهُ يَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ : فَلَا تَغُرَّ نَّكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّ نَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرْورُ • وَقَالَ: إِنَّا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعْبُ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ . فَٱنْتَفِعُوا بَمْدِفَتِكُمْ بِهَا وَبِإِخْبَادِ ٱللهِعَنْهَا وَٱعْلَمُوا أَنَّ قَوْمًا مِنْ عِبَادِ ٱللهِ أَدْرَكَتْهُمْ عِصْمَةُ ٱللهِ. فَحَذِرُوا مَصَارِعَهَا وَجَانَبُوا خَدَا نِعَهَا . وَآ ثَرُ واطَاعَةَ ٱللهِ فِيهَا وَأَدْرَكُوا ٱلْجَنَّةَ بَمَا يَثْرُكُونَ مِنْهَا خُطْبة قَطَري بن اللُّجاءَة التميمي في مِنْبر الأَزَارقة فِي ذُمّ الدنيا أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَحَدِّرَكُمُ الدُّنيَا فَإِنَّهَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ خُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ وَرَاقَتْ بِٱلْقَلِيلِ وَقَجَلْبَبَتْ بِٱلْعَاجِلِ وَغَمِرَتْ بِٱلْآمَالِ وَتَحَلَّتْ بِٱلْأَمَالِيّ وَزُيِّيَتْ بِأَلْنُرُودِ . لَا تَدُومُ زَهْرَتُهَا وَلَا تُؤْمَنُ فَجْعَتُهَا . غَرَّارَةٌ ضَرَّارَةٌ . وَحَائِلَةٌ زَائِلَةٌ ۚ • وَنَافِدَةٌ بَائِدَةٌ • لَا تَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أَمْنَيَّةِ أَهْل ٱلرَّغْبَةِ فِيهَا وَٱلرِّضَا مِهِهَا أَنْ تَكُونَ كَمَا قِيلَ : كَمَاءِ أَثْرَ لْنَاهُ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضَ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا مَعَ أَنَّ ٱمْرَأَ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا فِي حَبْرَةٍ إِلَّا أَعْقَبْتُهُ بَعْدَهَا عَبْرَةً • وَكُمْ يَلْقَ مِنْ سَرَّانِهَا بَطْنًا • إِلَّا مَنْحَتْهُ مِنْ ضَرَّانْهَا ظَهْرًا • وَلَمْ تَطْلُهُ مِنْهَا دِيَةُ رَخَاء وإِلَّا هَطَلَتْ عَلَيْهِ مُزْنَةُ بَلَاء • وَحَرِيٌّ إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُنْتَصِرَةً أَنْ ثُمِّسِيَ لَهُ خَاذِلَةً مُتَنَكِّرَةً . وَإِنْ جَانِثْ مِنْهَا ٱغذَوْذَبَ وَٱحْلَوْلَى أَمَرَّ عَلَيْهِ مِنْهَا جَانِبْ فَأَوْبًا • وَإِنْ لَهِسَ ٱمْرُو ۚ مِنْ غَضَارَتِهَا

وَرَفَاهِيَتِهَا نِعَمَّا أَرْهَفَتْهُ مِنْ نَوَا نِهِمَا غَمًّا وَلَمْ يُسِ أَمْرُو مِهُمَا فِي جَنَاحِ أَمْن إِلَّا أَصْبَحَ مِنْهَا فِي قَوَادِم خَوْفٍ • غَرَّارَةٌ غَرُورٌ مَا فِيهَا بَاقِيَةٌ فَانِ مَا عَلَيْهَا لَا خَيْرَ فِي شَيْءِ مِنْ زَادِهَا إِلَّا ٱلتَّقْوَى مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا ٱسْتَكْثَرَ مِمَّا يُؤمِّنُهُ. وَمَنِ ٱسْتَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ يَدُمْ لَهُ • وَزَالَ عَمَّا قَلِيلِ عَنْهُ ٱسْتَكْثَرَ مِمَّا يُو بِقُهُ • كُمْ وَاثِق بِهَا قَدْ فَجَمَتْهُ وَذِي طُمَأْنِينَةٍ إِلَيْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ . وَكُمْ مَن ِٱحْتَالَ بِهَا قَدْ خَدَعَتْهُ ۚ وَكُمْ ذِي أَبَّهَةٍ فِيهَا قَدْ صَيَّرَتُهُ حَقِيرًا وَذِي نَخْــوَةٍ فِيهَا قَدْ رَدَّتُهُ ذَلِيـــلًا. وَذِي تَاجٍ قَدْ كَبَّنُهُ لِلْيَدَيْنِ وَٱلْفَمِ. سُلْطَانُهَا دُوَلُ ْ وَعَيْثُهَا رَنِقُ، وَعَذْبُهَا أَجَاجً ، وَخُلُوْهَا مُنُّ وَغَذَاؤُهَا سِمَامٌ ، وَأَسْبَابُهَا زِحَامٌ وَقِطَافُهَا سَلَعٌ . حَيَّمَا بِعَـرْضِ مَوْتٍ وَصَحِيحُهَا بِعَرْضِ سُقْمٍ . وَمَنِيعُهَا بِعَرْضِ ٱهْتِضَامٍ . مَلِيكُهَامَسْلُوبْ وَعَزِيزُهَا مَغْلُوبْ . وَضَعِيفُهَا وَسَلِيمُهَا مَنْكُوبٌ . وَجَارُهَا وَجَامِمُهَا مَحْرُوبٌ . مَعَ أَنَّ مِنْ وَرَاءِ ذَٰ لِكَ سَكَرَاتِ ٱلْمُوْتِ وَزَفَرَاتِهِ وَهُوْلَ ٱلْمُطْلَعِ وَٱلْوُنُوفَ بَيْنَ يَدَي ٱلْحُكَمِ ٱلْعَدْلِ. لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَاؤًا بَمَاعَمِلُوا وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسْنَى • أَلَسْتُمْ فِي مَسَاكِن مَنْكَانَ مِنْكُمْ أَطُولَ أَعْمَارًا . وَأَوْضَعَ آ ثَارًا . وَأَعَدَّ عَدِيدًا وَاَكْتُفَ جُنُودًا . وَأَعْتَدَ عَتَادًا . وَأَطُولَ عِمَادًا . تَعَبَّدُوا ٱلدُّنيَا أَيَّ تَعَبُّدٍ وَآ ثَرُوهَا أَيَّ إِيثَارِ وَظَعَنُوا عَنْهَا بِٱلْكُرْهِ وَٱلصَّغَارِ . فَهَلْ بَلَغَكُمْ أَنَّ ٱلدُّنْيَا سَعَتْ لَمُمْ نَفْسًا بِفِدْ يَةٍ • وَأَغْنَتْ عَنْهُمْ مِمَّا قَدْ أَمَّلَهُمْ بِهِ بَخَطْبٍ بِجِيلَةٍ • بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِٱلْفَوَادِحِ وَضَعْضَعَتْهُمْ بِٱلنَّـوَا بْبِ وَعَفْرَتْهُمْ لِلْمَنَاخِرِ • وَأَعَانَتْ عَلَيْهِمْ رَيْبَ ٱلْمُنُونِ وَأَرْهَقَتْهُمْ بِٱلْمَصَائِبِ . وَقَدْ رَأْ يَهُمْ تَنَكَّرُهَا

لِمَنْ دَانَ لَمَّا وَآثَرَهَا وَأَخْلَدَ إِلَيْهَا. حَتَّى ظَعَنُواعَنْهَا لِفِرَاقِ ٱلْأَبِدِ. إِلَى آخِرِ ٱلْأُمَدِ ۚ هَلْ زَوَّدَتُهُمْ إِلَّا ٱلشَّقَاءَ وَأَحَلَّتُهُمْ إِلَّا ٱلضَّنْكَ. أَوْ نَوَّرَتْ لَهُمْ إِلَّا ٱلظَّلْمَةَ وَأَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا ٱلنَّدَامَةَ أَفَهٰذِهْ تُؤْثُرُ وْنَ. أَوْعَلَى هٰذِهْ تَحْرَصُونَ أَوْ إِلَيْهَا تَطْمَئِنُونَ • فَيِئْسَتِ ٱلدَّارُ لِمَنْ لَمْ يَتَّهُمْ اَوَلَمْ كَيْكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَل مِنْهَا . إِعْلَمُوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُ وَنَ أَنَّكُمْ تَارِكُوهَا ٱلْأَبَدَ فَإِنَّا هِيَ لَعِبْ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرْ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ • فَأَتَّعِظُوا فِيهَا بِٱلَّذِينَ يَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِيمٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۥ وَبِالَّذِينَ قَالُوا ۚ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً . وَأَتَّعِظُوا يَمِنْ رَأَ يُتُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ كَيْفَ ثُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلَا يُدْعَوْنَ زَكْبَانًا • وَأَنْزِلُوا فَ لَلا يُدْعَوْنَ جِنيفَا نَا • وَجُعِلَ لَهُمْ مِنَ ٱلضَّرِيحِ ٱكْنَانْ • وَمِنَ ٱلتَّرَابِ ٱكْفَانْ • ُوَمِنَ ٱلرُّفَاتِ جِيرَانُ ۚ وَهُمْ جِيرَةُ لَا يُجِيبُونَ دَاعِيًا وَلَا يَمْنُعُونَ صَيْمًا ۗ إِنْ أَخْصَبُواكُمْ يَفْرَخُوا . وَإِنْ قَعِطُوا . لَمْ يَقْنَطُوا . جَمْعٌ وَهُمْ آحَادُ . جِيرَةٌ وَهُمْ أَ بِعَادُ مُمْتَنَاؤُونَ وَهُمْ يُزَارُونَ وَلَا يَسْتَزيدُونَ مَ خُلَمَا ۗ قَدْ ذَهَبَتْ أَضْغَانُهُمْ . وَجُهَلَا ۚ قَدْ مَا تَتَ أَحْقَادُهُمْ . لَا يُخْشَي فَجْهُمْ . وَلَا يُرْجَى دَمُهُمْ . وَلَا يُرْجَى دَمُهُمْ . وَلَا يُرْجَى دَمُهُمْ . وَهُمْ كَمَنْ لَمْ يَكُنْ . إِسْتَبْدَلُوا بِظَهْرِ ٱلْأَرْضِ بَطْنًا وَبِٱلسَّعَتِ ضِيقًا وَٰبِٱلْآلَٰنِ غُرْبَةً وَبِٱلنُّودِ ظُلْمَةً . فَجَاؤُوهَا خُفَاةً عُرَاةً فُرَادَى غَيْرَ أَنْ ظَمَنُوا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى ٱلْحَيَاةِ ٱلدَّائِمَةِ إِلَى خُلُودِ ٱلْأَبَدِ وَأَحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ ٱللهُ وَٱنْتَفِمُوا بَمُوَاعِظِهِ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِهِ عَصَّمَنَا ٱللهُ وَإِيَّاكُمْ بِطَاعَتِـهِ وَرَزَقَنَا وَإِيَّاكُمْ أَدَاءً حَقِّهِ (لابن عبد ربهِ)

- ثخبة من كتاب تراجم الاعباد السيديّة لابن الحديثيّ المعروف بابي الحليم (•) خطبة للصوم اككبير المبارك للقس روبيل الدُنيسري

أَخْمَدُ بِلَّهِ ٱلْمُحِيرِ ٱلَّذِي لَا يُجَارُ عَلَيْهِ مَأْ لْقَدِيرِ ٱلَّذِي لَا مَلْجَأْ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ مُنْدِئِ ٱلْخَاقِ وَمُعِيدِهِ وَمُنْشِئِ ٱلرِّذْقِ وَمُفِيدِهِ . مُسَيِّر مُشْرِقَاتِ ٱلْغُبُومِ وَمُغيرِهَا. وَمُدَبَّر حَرَكَاتِ ٱلْأَفْلَاكِ وَمُدِيرِهَا ۚ أَلْمُدْرِكِ ٱلْمُقيتِ • أَكُهُلكِ ٱلْمُمِيتِ ۚ ٱلَّذِي صَوَّرَ أَصْنَافَ ٱلْخَلِيقَةِ فَأَ بِدَعَ تَصْوِيرَهَا • وَقَرَّرَ ٱخْتَلَافَ أَجْنَاسِهَا فَأَحْسَنَ فِي تَقْدِيرِهَا • وَنَشَرَ رَحْمَتُـهُ عَلَى ضَمِيفُهَا وَقَوَّيْهَا . وَصَغِيرِهَا وَكَبِيرِهَا . أَلَّذِي لَا يُرَادُّ فِي خُكُمِهِ وَلَا يُرَاجَمُ . سَامِكِ ٱلسُّمَاءِ . بغَيْرِ عَمَدٍ فِي ٱلْهُوَاءِ . وَسَاطِحِ ٱلْأَرْضَ طَافِيَةً عَلَى تَيَّارِ ٱلْمَاءِ • أَحْمَدُهُ وَٱلْحَمْدُمِنْ نِعَمِهِ • وَأَعَوَّلُ فِي ٱلْقَابُولِ عَلَى كَرَمِهِ • حَمَّدًا لَا يَكُونُ لِلتَّصَلَّهِ ٱ نَفْصَالٌ. عَلَى مَا لَا يُدْرَكُ شُكُرُهُ وَلَا يُنَالُ. لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا ضِدَّ. وَلَا عَدِيلَ وَلَا نِدَّ. أَخَيُّ ٱلَّذِي لَا يُمُوتُ وَلَا يَبْلَى ۚ أَ لُقَيُّومُ ٱلَّذِي لَا يُسَمَّى مَا سَمَّى نَفْسَهُ وَلَا يُكَّنَّى • أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَسِيُوا ٱلْقُلُوبَ فِي هٰذَا ٱلصَّوْمِ ٱلْمُبَارَكِ فِي رِيَاضِ ٱلْحِيكَمِ . وَأَدِيمُوا ٱلنَّحِيبَ عَلَى ٱ بيضَاضِ ٱللِّمَمِ وَ إِلْزَمُوا ٱلتَّقْوَى يَلْزَمُّكُمْ وَقَارُهَا ۚ وَٱحْتَمُوا ٱلدُّنْيَا يَحْتَمِكُمْ صَمَارُهَا • أُوصِيكُمْ عِبَادَ ٱللهِ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى ٱللهِ فَإِنَّهَا غُرْوَةٌ مَا لَهَاا نَفْصَامٌ . وَذُرْوَةُ مَا لَمَّا أَنْهِدَامٌ . وَقُدْوَةٌ يَوْمٌ إِلَيْهَا ٱلْكِرَامُ . وَجُذْوَةٌ تَضي اللَّهِ ٱلْأَفْهَامُ . مَنْ تَمَلَّقَ بِحَالِهَا حَمَّتُهُ مَعْذُورَ ٱلْمَاقِبَةِ . وَمَنْ تَحَقَّقَ بَحَمْلهَا وَقَدْهُ

 <sup>( • )</sup> قد طبع هذا الكتاب حديثًا في مطبعة حضرات الآباء الدومينيكانيين في الموصل ولهُ
 من بلاغة المبارة وعلو المنهج وطلاوة الفصاحة ما بحث على اقتنائه

شُرُورَ مُكُلُّ نَائِبَةٍ . قَيِّدُوا أَنْسِنَتُكُمْ مِنَ ٱلْخُوضِ فِي ٱلْبَاطِلِ . وَٱقْطَمُوا عَنِ ٱلنَّطْقِ بِغِيبَةِ كُلِّ غَافِلِ أَلَا وَإِنَّ عَثْرَةَ ٱلرِّجْلِ سَرِيعُ ٱنْدِمَا لَهَا وَعَثْرَةَ ٱللَّسَانِ فَظِيعٌ وَبَالْهَا . وَمَنْ أَ بْصَرَ غُيُوبَ نَفْسِهِ عَمِيَ عَمَّنْ سِوَاهُ . وَمَنْ هَتَكَ عِرْضَ أَخِيهِ كَانَ خَصَّهُ ٱللهُ • قَدْ عَمَّتُكُمْ رَحِمَكُمْ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّوْمِ ٱلنِّعْمَةُ ٱلسَّابِغَةُ ۚ وَلَزِمَتْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْخُجَّةُ ٱلْبَالِغَــةُ ۚ ۚ أَلَا وَإِنَّهُ صَوْمٌ جَعَلَهُ ٱللهُ مِصْبَاحَ ٱلْعَامِ . وَوَاسطَةَ ٱلنَّظَامِ . وَأَشْرَفَ قَوَاعِدَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ بِنُورِ ٱلصِّيَامِ . فَتَأَهُّبُوا رَحِمُّكُمُ ٱللهُ لِهَٰذِهِ ٱلْأَيَّامِ ٱلشَّرِيفَةِ ٱلْمَارَكَةِ وَلاَ عْتَنَامٍ وِرْدِهَا . فَكُمْ طَلِيقٍ فِيهَا مِنْ وَثَاقِ ٱلذَّنُوبِ . وَحَقِيقٍ بِنَيْلِ كُلِّ مَطْلُوبٍ • يُنْزِلُ أَللهُ لَكُمْ فِيهَا ٱلْأَرْزَاقَ • وَيَجْعَلُ بِبَرَكَتِهَا فِكَاكَ ٱلْأَعْنَاقِ.فَٱهْرُنُوا إِلَى ٱللهِ يَا عِبَادَ ٱللهِ فِيهَا مِنْ سُوءِ ٱلِٱخْتِرَاحِ. وَٱطْلُبُوا مِنْهُ حَوَاثِجُكُمْ تَظْفَرُوا بِٱلنَّجَاحِ • فَلَادُعَا ۚ فِيهِ إِلَّا مَسْمُوعٌ • وَلَا عَمَلَ فِيهِ إِلَّا مَرْفُوغٌ • وَلَا خَيْرَ إِلَّا مَجْمُوعٌ • وَلَاضُرَّ إِلَّامَدْفُوعٌ • يَا أَيُّهَا ٱلْعَاقِلُ هْذَا أُوَانَ أَذْدِيَادِكَ وَأُسْتِمَاعِكَ وَوَيَا أَيْهَا ٱلْفَافِلُ هٰذَا وَقْتُ تَيَقَّظِكَ وَٱقْتَلَاعِكَ . مَا سَأَلَ ٱللهُ ُ فِيهَا سَائِلٌ إِلَّا أَعْطَاهُ . وَلَا ٱسْتَجَارَ بِهِ مُسْتَجِيرٌ إِلَّا أَعَزَّهُ وَكَفَاهُ . فَرَحمَ ٱللهُ ٱمْرَأًا تَيقَّظَ قَابُهُ مِنْ سِنَةٍ هَوَاهُ . وَٱخْتَارَ لِنَفْسهِ مَا يَحْمَدُهُ مِنْ سِوَاهُ وَقَبْلَ أَنْ تَتَرَامَى بِهِ ٱلْأَقْدَارُ وَيَحُلَّ بِهِ ٱلْخِذَارُ . وَتُوحَشُّ مِنْهُ ٱلدِّيَارُ . وَلَا يُسْمَعُ مِنْهُ ٱلإُعْتِذَارُ . وَلَا يُقْصِحَ بِخِطَابٍ . وَلَا يَسْمَعَ بِجَوَابٍ • مُخْتَطَفًا مِنَ ٱلْأَحْبَابِ مُرْتَهَنَّا بِٱلِا كُنْسَأْبِ • وَحِيدًا فِي مُكَنْزِلِ ٱلْإُغْتِرَابِ • مُوَجَّهًا يَوْمَ ٱلْخِسَابِ • أَذِيُّ ٱلْأَهْلِ وَأَقْرَبِ

الْأَصْحَابِ، تَجَهَّزُوا فَقَدْ ضُرِبَ فِيكُمْ بُوقُ الرَّحِيلِ، وَبَرِّزُوا فَقَدْ قَرْبَتْ لَكُمْ نُوقُ التَّعْوِيلِ، وَدَعُوا التَّمَّنُ كَخَدْعِ الْأَبَاطِيلِ، وَالرُّكُونَ إِلَى النَّمْ فُوقُ التَّعْوِيلِ، وَحَعُوا التَّمَّنُ كَخَدْعِ الْأَبَاطِيلِ، وَالرُّكُونَ إِلَى النَّهُ وَإِيَّا كُمْ فِي ذَلِكَ النَّوْمِ بِظِلِّ عَرْشِهِ، وَوَقَانَا وَإِيَّا كُمْ إِلَى سَبِيلِ السَّلَامَةِ، وَوَقَانَا وَإِيَّا كُمْ إِلَى سَبِيلِ السَّلَامَةِ، وَجَعَلَ الْإِخْلَاصَ بِتَوْجِيدِهِ نُورًا لَنَا وَلَكُمْ فِي اللَّالَةُ وَعَنَّا وَمَنْكُمْ غِلَّ الْفُلُوبِ وَرَفَعَ عَنَا وَمَنْكُمْ غِلَّ اللَّهُ وَاللَّهِ وَقَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِيَّا كُمْ فِي الدَّارِيْنِ كُلَّ عَبُوبٍ وَوَقَعَ عَنَا وَمَنْكُمْ فِي الدَّارِيْنِ كُلَّ عَبُوبٍ وَوَا يَدَنَا وَكُمْ فِي الدَّارِيْنِ كُلَّ عَبُوبٍ وَوَا يَدَنَا وَلِكُمْ فِي الدَّارِيْنِ كُلَّ عَبُوبٍ وَوَا يَدَنَا وَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمَةِ بِالْاسْتِبْطَارِ بِتَصَارِيفِ أَقْدَارِهِ وَ وَأَسْعَدَنَا وَإِيَّا كُمْ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمِ الْمَعْدِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رَدُعَا ﴿ الْلَابَاءِ) • أَلَهُمْ أَحْرُسْ أَيَّامَ أَيِي الْآبَاء الْجَاثِلِقِ الْفَطْرَكِ الْكَبِيرِ الْمُعَجَّدِ وَالْحَجْبُهُ بِحَجَابِ الْعَصْمَةِ • وَخَلَصْهُ مِنْ قَوَارِع كُلِّ نِقْمَةٍ • وَأَشْبِلْ عَلَيْهِ سُتُورَ الرَّأَفَةِ وَالرَّحَة وَ وَبَلِغْهُ أَقْصَى الْمُرَادِ وَالْهِمَّة • آمِينَ وَأَسْبِلْ عَلَيْهِ سُتُورَ الرَّأَفَة وَالرَّحَة فَي وَبَلِغْهُ أَقْصَى الْمُرَادِ وَالْهِمَّة • آمِينَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْقَعْمُ لَهُ أَقْفَالَ الْقُلُوبِ • وَأَنجِعُ لَهُ السُّوَالَ فَي اللهُ اللهُ مَنْ مَوَادِ وَخُسُوفِها فِي اللهُ اللهُ مَنْ مَوَادِ وَخُسُوفِها فَي اللهُ اللهُ وَالْفَي اللهُ الله

أَلَّهُمَّ وَإِذَا ٱنْقَضَتْ مِنَ ٱلدُّنْيَا أَيَّامُنَا. وَأَزِفَ عِنْدَ ٱلْمَـوْتِ جَامُنَا. وَأَزِفَ عِنْدَ ٱلْمَـوْتِ جَامُنَا. وَأَخَاطَتْ بِنَاٱلْأَقْدَارُ. وَشَخْصَتْ إِلَى قُدُومِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلْأَبْصَارُ. وَعَلَا

الْأَنِينُ. وَعَرِقَ الجَبِينُ. فَمُنَ اللّٰهُمَّ مَلَكَ اللَّوْتِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِنَا شَفِيقًا. وَمِنَا وَنِقُو لِنَامَا أَسْرَرْنَاهُ وَمَا أَعْلَنَّاهُ. وَمَا وَبَيْزُعُ نَفُوسِنَا رَؤُوفًا رَفِيقًا. أَللّٰهُمَّ اعْفِرُ لَنَامَا أَسْرَرْنَاهُ وَمَا أَعْلَنَّاهُ . وَمَا قَدَمْنَا وَأَخَرْنَاهُ وَجَهِلْنَاهُ . وَلَا تَدَعُ لَنَا أَمَلًا إِلَّا وَ بَيْنَاهُ . وَلَا شَرَّا إِلَّا وَكَفَيْتَنَاهُ . وَلَا شَرَّا إِلَّا وَكَفَيْتَنَاهُ . وَلَا شَوْ اللَّا إِلَّا وَأَنْلَتَ اَهُ . وَلَا شَرَّا إِلَّا وَكَفَيْتَنَاهُ . يَا خَيْرَ مَنْ عَوَّلَ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَرَجَّاهُ . بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ . آمِينَ يَا خَيْرَ مَنْ عَوَّلَ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَرَجَّاهُ . بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ . آمِينَ لَا خَيْرَ مَنْ عَوَّلَ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَرَجَّاهُ . بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ . آمِينَ لَا خَيْرَ مَنْ عَوَّلَ عَلَيْهِ عَبْدُهُ وَرَجَّاهُ . بِواقع بين عيد الميلاد وعيد الظهور

٣٧ أَخُمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي أَنَارَ بِأَنْوَارِ ٱلْحِكُم مَصَابِيحَ ٱلْمُقُولِ وَكَشَفَ عَنْهَا أَسْتَارَ ٱلظَّلَامِ فَعَرَفَتْ سِرَّ ٱلْعَقْلِ وَٱلْعَاقِلِ وَٱلْمَعْقُولِ • أَلَّذِي تَنَزَّهَ بِٱلْعَزَّةِ ٱلْقُدُسِيَّةِ عَنِ ٱلْأَجْنَاسِ وَٱلْأَنْوَاعِ وَٱلْفُصُولِ • وَتَقَدَّسَ بِسُلْطَانِ ٱلْأَحَدِيَّةِ عَنْ مُشَاجَهَةِ ٱلْمُوْضُوعِ وَٱلْمُحْمُولِ • أَلَّذِي أَطْلَعَ شَمْسَ ٱلْبَرَارَةِ مِنْ مَشْرِق سَيِّـدَةِ ٱلنِّسَاءِ ٱلطَّاهِرَةِ ٱلْبَنُولِ . وَدَرَّحَ ٱلْكَلَّمَةَ ٱلْأَزَلَّيَّةَ هَيْكَلَّا نَاسُوتيًّا أَظْهَرَهُ فِي ٱلْعَالَمُ ٱلْكُونِيِّ عَلَى هَئَّةٍ ٱلرَّسُولِ . نَحْمَدُهُ حَمْدًا يَقُودُهُ رَائِدُ ٱلتَّوْفِيقِ إِلَى أَبْوَابِ ٱلْقَبُولِ . وَنَشْكُرُ هُ سَرْمَدًا عَلَى إِيلَا ۚ ٱلْآلَا ۚ ٱلضَّافِيَةِ ٱلأَهْدَابِ وَٱلذَّيُولِ . أَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱ نَتَقَلَتِ ٱلْبِيعَةُ ٱلْأَرْثَادُكْ سِيَّةُ ٱ بْنَةُ ٱلنَّودِ . مِنْ شَرَفِ إِلَّى شَرَفٍ وَمِنْ نُودِ إِلَى نُودٍ . وَمِنَ ٱلْخُبُودِ إِلْلِيلَادِ ٱلْغَرِيبِ . إِلَى ٱلسُّرُودِ بذِكْ وَالِدَةِ ٱلسِّرِّ ٱلْعَجِيبِ . مِنْ بَكُو ٱلْأَعْيَادِ ٱلْخُصُوصَةِ بِٱلْوَلَدِ . إِلَى عِيدِ ٱلْبِكْرِ حَافِظَةِ ٱلْبِكْرِيَّةِ إِلَى ٱلْأَبْدِ مِنَ ٱلْأَفْرَاحِ بِعِيدٍ مُنِيرِ ٱلْمُقُولِ. إِلَى طَرَبِ ٱلْأَدْوَاحِ بِعِيدِ ٱلسَّيِّدَةِ ٱلْبَتُولِ • هٰذَا ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي خُصَّ

بَالْهَنَاءِ وَٱلْخِدْمَةِ . وَأَهْدِيَ فِيهِ هَدَايَا ٱلسَّلَامِ لِلطَّاهِرَةِ ٱلْمَلا مَةِ مِنَ ٱلنَّعْمَةِ • لَهَذَا ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي قَرَّتْ بِيَهْجَتِهِ ٱلْعُيُونُ • وَسُرَّتْ بِفَرْحَتْ مِ قُلُوبُ ٱلْأَبْكَارِ وَٱلْمُونِ • هٰذَا ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي تَوَقَرَتْ فِيهِ ٱلْحَسْرَةُ ٱلْيَهُودِيَّةُ • وَٱفْتَخَرَتْ بِهِينَ مَطْلَعِهِ ٱلْأَسِرَّةُ ٱلدَّاوُودِيَّةُ• هٰذَا ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي صَدَقَتْ فِيهِ ٱلْخَايِلُ وَأَعْطِيَتِ ٱلْبَتُولُ ٱلطُّوبَي مِنْ كُلِّ ٱلْأَمَمِ وَقَاطِبَةِ ٱلْقَبَائِلِ ۚ أَلْيَوْمَ تَشَرَّفَ قَبِيلُ ٱلنِّسَاءِ ۚ قَدِمَتْ رَكَائِنُ ٱلْأَفْرَاحِ عَلَى ٱلنُّفَسَاءِ • تَحَلَّى ٱلْجِيدُ ٱلْبَنُولِيُّ بِدُرَّ ٱلْعِزَّةِ ٱلْقَعْسَاءِ • خَرَّتْ سَاجِدَةً فِي ٱلْإِيوَانِ ٱلْمُغَارِيِّ جِبَاهُ ٱلْأَسَاوِرَةِ ٱلرُّوَّسَاءِ أَلْيَوْمَ خَمَدَتْ جَمَرَاتُ ٱلنَّوَارُ . هَمَدَتْ حَرَارَاتُ ٱلشُّكُولِيُّ ٱلثُّوارُ . أَشْرَقَتْ بنُورٍ ٱلْسِيحِ أَبْصَادُ ٱلْبَصَائِرِ . تَأَرَّجَتْ أُنُوفُ ٱلْخَلْقِ بَآرَاجِ ٱلتَّهَانِي وَٱلْبَشَائِرِ ۚ أَلْيَوْمَ صَفَتِ ٱلْمَنَاهِلُ وَٱلْمَوَارِدُ ۚ تَأَ نَّسَتْ قُلُوكُ ٱلشَّوَارِدِ • أَذْعَنَ بِٱلْعَفَافِ ٱلْمَرْتِمِيِّ مُكُلُّ ضَالٌ وَمَارِدٍ . نَظَرَ ٱلْأَعْدَا ۚ سَيِّـدَةَ ٱلنَّسَاء نَظَرَ ٱلْأُسُودِ ٱلْحَوَادِدِ . أَلْيَوْمَ طَرِبَتْ آفَاقُ ٱلْفَبْرَاءِ . إِبْتَهَجَتْ نَفْسُ ٱلسَّيِّدَةِ ٱلْعَذْرَاءِ • لَاحَ صَبَاحُ ٱلْمُنْقَبَةِ ٱلْغَرَّاءِ • تَفَطَّرَتْ مَرَائِرُ أ ٱلْيَهُودِ ٱلْأَغِرَّاء مَ ٱلْيُومَ خَفَقَتْ بُنُودَ ٱلسَّمَادَةِ مُنْشِرَتْ أَعْلَامُ ٱلْإِفَادَةِ. صْلَّتْ عَلَى شَعْبِ ٱلسَّيْدِ ٱلْمُسِيحِ بَرَكَاتُ ٱلْوِلَادَةِ • وُضِعَتْ عَلَى ٱلْفُرِق ٱلْمَرْ يَمِيِّ إِكَلِيلُ ٱلْحُدِ وَتِيجَانُ ٱلسَّمَادَةِ وَأَلْيُومَ قَرَّتِ ٱلْعَيْنُ ٱلْمَرْ يَمَّيَّهُ وَ إِفْتَخَرَتِ ٱلْجِبَلَةُ ٱلْآدَمِيَّةِ ، تَشَرَّفَتِ ٱلْفَرْيَةُ ٱلْبَيْتَ خَمِيَّةُ ، فَتِقَتْ بِنُود ٱلْسِيعِ أَ بِصَادُ ٱلْخَلْقِ ٱلْعَمِّيَةُ ۚ أَلْيَوْمَ ٱفْتَخَرَتِٱلْأَنَامُ وَأَقْطَارُ ٱلْوَرَٰى ۗ

قَهْقَرَتِ ٱلْآثَامُ وَٱلْآوْزَارُ إِلَى ٱلْوَرَا • تَخَـرَّصَتْ ٱفْوَاهُ ٱلْآغَارِ بِٱلْقَوْلِ ٱلْهُرَا • رَشَقَ ٱلْيَهُودُ ٱلْآغْبِيَا ۚ ذَاتَ ٱلتُّقَى وَٱلطَّهَارَةِ بِسِهَامِ ٱلْهَرَى • أَلْيُومٌ ظَهَرَتِ ٱلْآيَاتُ ٱلْعَجِيبَةُ • بَهَرَتِ ٱلْمُغْجِزَاتُ ٱلْغَرِيَةُ • ذَالَتُ كَوَاذِبُ ٱلظُّنُونِ عَنِ ٱلْخِطِّيبَةِ • أَزَالَتِ ٱلْآمَاتُ ٱلْبَوَاهِرُ عَنْ قَلْ ِيُوسُفَ مَوَاقِمَ ٱلشَّكُوكِ وَٱلرِّيبَةِ • فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا ٱلْآنَ يَا أُمَّةَ ٱلسَّيْدِ ٱلْسَبِيحِ أَنْ نَدْنُـوَ بِٱلْهِمَمِ وَٱلْوَلَاءِ ۚ إِلَى خِدْمَةِ أُمِّ ٱلْسِيحِ وَنُبَيِّلَ بِٱلْإَكْرَامِ عِيدَ ٱلدُّرَّةَ ٱلْسَيَّةِ. نَتَلَقَّى بِٱلْإِعْظَام ذِكْرَ ٱللَّوْلُوَّةِ ٱلْغَالِيَّةِ ٱلْقَيَّةِ. نُشَاهِدَ فِي إِيوَانِ ٱلْمَارَةِ . ذَاتَ ٱلتُّنَّقِي وَٱلطَّهَارَةِ . نُحْدِقُ إِلَى سَكِينَةِ ٱلْقُدْسِ وَٱلرَّحْمَةِ . سُرَادِقِ ٱلْعِنَّ وَٱلْعَظَمَةِ . خِزَانَةِ ٱلْأَسْرَارِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ . صَدَفَة دُرَّةِ ٱلْخَيَاةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ . مَشْرِق ٱلشَّسْ ٱلْأَزَلَيَّةِ . ٱلسَّمَاء ٱلثَّانِيَةِ ٱلْعَلِيَّةِ . هَيْكَلْ ٱلْقُدْرَةِ ٱلْعَظِيمَةِ • مَقْصُورَةِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْجَسيمَةِ • بَابِ ٱلْأَسْرَارِ ٱلْحَفِيَّةِ • حِجَابِ ٱلْأَنْوَادِ ٱلْبَهَيَّةِ • دَرَجَةِ ٱلشَّرَفِ ٱلْإِنْسِيِّ • أَوْجِ ٱلْكَوْكَبِ ٱلْقُدْسِيِّ وَدَقِيقَةِ ٱلرَّحَّةِ ٱلْغَوْيرَةِ وَحَقِيقَةِ ٱلْحِصَّمَةِ ٱلْمُنِيرَةِ وَذَاتِ ٱلْمَاهِي وَٱلْفَاخِرِ فَجُلَّةِ ٱلْبَرَدَةِ ٱلْأَطْهَادِ وَٱلشَّرَفِٱلْفَاخِرِ • مَرْثِيمَ ٱلْعَذَرَاءِ ٱلصَّفيَّةِ . مُثَّكَّمَّةً عَلَى ٱلسُّدَّةِ ٱلْمِعْلَقِيَّةِ . وَهِيَ مُحَلَّلَةٌ بِٱلنَّورِ وَٱلْبَهَاء . آَذِنَةُ لِمَن رَامَ ٱلدُّخُولَ وَتَقْدِيمَ هَدَايَا ٱلْهَنَاءِ . نَتَأَمَّلَ بِغُيُونِ ٱلْبَصَائِرِ شَرَفَ ٱلْوِلَادَةِ . وَنَلْمَحَ سَيِّدَةَ ٱلنِّسَاءِ مُعْتَجِرَةً بِرِدَاء ٱلْبَهَاء وَٱلسَّعَادَةِ . قَدِاُ خَنَّتُ مَلَا يُكَةُ ٱلسَّمَاءِ بِسُيدَّتِهَا، وَٱصْطَفَّتْ أَجْنَادُ ٱلْعَلَاءِ لِخِدْمَتِهَا،

نَزَى صَبِيَّةً خَامِلَةً ٱلذِّكْرِ مِسْكِينَةً . نُشَاهِدَ نُحَيًّا قَدْ مُدَّ عَلَيْهِ قِسَاعُ ٱلْحَيَاءُ وَٱلسَّكِينَةِ . فَقِيرةً فِي ٱلْعَالَمِ . أَثْرَتْ بِفَقْرِهَا أَبْنَاءَ آدَمَ . خَامِلَةً تَخْدِمُهَا ٱلزُّمْرُ ٱلْمَلَائِكَيَّةُ . حَامِلَةً لِعَاقِدِ ٱلتَّبِحَانِ عَلَى ٱلْمُفَادِقِ ٱلْمَلَكَيَّةِ. يَتِيَةً لَمْ يَكُنْ لَمَا فِي فَسِيحٍ ٱلْأَرْضِ مَأْوًى. ضَيْلَةً ٱفْتَخَرَتْ بضَآلَتِهَا أَنُّهَا حَوَّا . نَنْظُـرَ إِلَى مُلُولِكِ ٱلْخُوسِ وَقَدْ وَضَمُوا ٱلتِّيجَانَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ وَأَدْنَوْا أَصْنَافَ ٱلْهَدَايَا وَٱلْقَرَابِينَ إِلَى مَلِكِهِمْ وَقُدُّوسِهِمْ . شَدُّوا مِنْ فُقَطِهِ عَلَى أَسِنَّةِ ٱلرِّمَاحِ بُنُودًا وَآعَلَامًا . وَٱسْتَكْتَبُوا مِنْ دِيوَانِ رَحْمَهِ لَهُمْ أَمَانًا وَذِمَامًا . نُشَاهِدُ يُوسُفَ ٱلشَّيْخَ ٱلْعَدُولَ . وَاقِفًا عَلَى قَدَمِ ٱلْأَفْرَاحِ أَمَامَ ٱلْبَتُولِي . قَدْ أَزَالَ عَنْ مَكَامِن قَلْبِهِ ٱلْهَوَاجِسَ وَٱلْخَطَرَاتِ • وَٱسْتَنْصَلَ مِنْ ذَلَّةِ ٱلظُّنُونِ ٱلسَّوَالِفِ وَٱلْأَوْهَامِ ٱلْخَطِرَاتِ • قَدْ أُشْجِنَتْ ذَوَايًا قَلْبِهِ بِٱلْبَهْجَةِ وَٱلْمَسَرَّةِ . وَلَاحَ عَلَى وَجْهِهِ ٱلْبَهِيِّ نُورُ ٱلْمِشْرِ وَٱلِا ْ بْتِسَامِ مِنْ أَثْنَا ۚ ٱلْأَسِرَّةِ • تَتَعَبَّلُ مِنَ ٱلْآيَاتِ ٱلْغَرَائِبِ • وَيَتَحَبَّبُ لِلُولِكِ ٱلْفُرْسِ بِإِدْ نَاءِ ٱلسَّلَامِ وَتَقْدِيمِ ٱلْحَقَائِبِ • وَقَدْ أَشْعَرَ نَفْسَهُ بِٱلْهَيْبَةِ • وَرَّقْرَقَتْ دُمُوعُ ٱلْأَفْرَاحِ عَلَى وَقَادِ ٱلشَّيْبَةِ . فَلْنُسَمِّ نَحْنُ لِهذِهِ ٱلرَّأْفَة ٱلْمَعْيَةِ . وَإِنشُكُمْ تَرَادُفَ ٱلْآلَاءِ وَٱلْنِعْمِ ٱلْجَسِيمَةِ . غَلَآ ٱلْأَفْوَاهَ مِنَ ٱلتَّهٰلِيلِ وَٱلنَّسْبِيحِ . وَنَضْفِرْ أَكَالِيلَ ٱللَّذَانِحِ لِأُمْ ٱلسَّيِّدِ ٱلْسِيحِ . تَحْمِلْ هٰذِهِ ٱلْآيَاتِ ٱلظَّاهِرَةَ عَلَى صِدْق ٱلْيَقَينِ . وَنُؤْمِنْ بِٱلْآيَاتِ ٱلباهِرَةِ إِيَمَانَ ٱلْمُصَدَّقِينَ • نَرْفُضْ مَلَابِسَ ٱلْأَوْزَارِ وَٱلذُّنُوبِ • وَنَرْحَضْ بَمَاء

ٱلتَّوْبَةِ أَوْضَارَ ٱلْقُــُ أُوبِ ْنُوطِنِ ٱلنُّفُ وسَ عَلَى ٱلصَّفْحِ وَٱلْإِغْضَاءِ . وَنَسْتَعَدُّمَعَ ٱلْأُبْكَارِ ٱلْخُمْسِ بِٱلْمُصَابِيحِ وَٱلْأَضْوَاءِ .وَلْنَبْتَعْ مِنَ ٱلْقَنَايَا ٱلْبَائِدَةِ مَيْمَنَةَ ٱلْسِيحِ وَنَتَقَيَّلْ بِٱلْمَلائِكَةِ ٱلْأَطْهَادِ فِي ٱلتَّقْدِيسِ وَٱلسَّبِيعِ و وَنَتَشَفَّةُ بِصَلَاةٍ زَهْرَةٍ ٱلْبَشَر يَّةِ ۚ ٱلزَّاهِرَةِ بِٱلْأُنْوَارِ ٱلْبَهِّيَّةِ ۚ غَمَامَةٍ ٱلْأَسْرَادِ ٱلْعَلَيَّةِ ۚ • ٱلَّتِي أَوْمَضَتْ مِنْهَا بُرُوقُ ٱلْبَتُولَيَّةِ • ذَاتِ ٱلْوَضَاءِ ٱلْأَشْرَقِ. وَٱلنَّنَاءَ ٱلْأَفْيَعِ ٱلْأَعْبَقِ . أَلسَّيِّدَةِ ٱلطَّاهِرَةِ ٱلزَّكِيَّةِ . سَكِينَةِ ٱلْقُدْرَةِ ٱلْعَلَيَّةِ • أَنْ يَرْفَعَ ٱللهُ عَنَّامَوَادِدَ ٱلنَّقَم بِصَلَاتِهَا.وَيَجْمَ عَ لَنَا شَوَارِدَ ٱلنَّعَمِ بِدُعَائِهَا وَبَرَكَاتَهَا . وَيُوَقِّقَنَا للتَّمَلُّ قِ فِي يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ بِأَهْدَابِهَا. وَنَكُسُونَ فِي عَجْمَعُ ٱلْأَثْرَادِ مِنْ خَوَاصَّهَا وَأَصْحَابِهَا. وَيُؤَهَّلَنَا لِفَعْلَ نَحُوزُ بِهِ رِضَاهُ فِي طَلَّعَتِهَا • وَيَجْعَلْنَا مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ بِصَلَاتِهَا وَشَفَاعَتِهَا . وَيَمْزَجَنَا بِزُمْرَةِ ٱلْآبَاءُ ٱلْمَوْتَيدِينَ . وَجَمِيعِ ٱلشُّهَدَاءُ وَٱلْقِدِيدِينَ . برَحْمَتِهِ ٱلَّتِي تَهُمُّ ٱلْأَحْيَا ۚ وَٱلْمَيْتِينَ • وَيُسْبِغُ سِجَالَهَا عَلَى ٱلْخَلْقِ كِافَّةً أَجْمِينَ لعيد السلاَّق ( اي الصعود )

٣٨ أَخْمَدُ لِلْهِ ٱلَّذِي هَدَانَا إِلَى طَرِيقِ ٱلْهُدَى وَوَاضِحِ مِنْهَاجِهِ . وَفَتَحَ لَنَا بَابَ ٱلْمُلَكُونِ بِإِقْلِيدِ شَرْعِهِ ٱلْفَضْلِيّ بَعْدَ إِغْلَاقِهِ وَإِرْ تَاجِهِ . وَثَقَفَ نَوْعَنَا ٱلْبَشْرِيَّ بِإِلْأُوامِرِ وَٱلنَّواهِي مِنْ زَيْعِهِ وَٱعْوِجَاجِهِ . وَقَادَهُ الْمَنْ الْبَشْرِيِّ إِلَّا أَلْمُ الْمِرِ وَٱلنَّواهِي مِنْ زَيْعِهِ وَٱعْوِجَاجِهِ . وَقَادَهُ إِلَا مَا يَعْ الْمَا يَعْ الْفَاهِرَ الْقُدْسِيَّةِ بَعْدَ إِبَاءَتِهِ وَلَجَاجِهِ . وَأَرْسَلَ عَلَيْسَ ٱلْكُلِّ ظَاهِرًا بِصُورَةِ ٱلنَّاسُونِ لِإِبْرَاءِ جِبِلَّةِ آدَمَ وَعَلاجِهِ . فَرَتَّ بَعْدِيلَ فَوَانِينِ شَرْعِهِ ٱلاُخْتِصَاصِيّ دَوَاهُ أَفْضَى إِلَى صِحَتِهِ وَتَعْدِيلَ فَوَانِينِ شَرْعِهِ ٱلاُخْتِصَاصِيّ دَوَاهُ أَفْضَى إِلَى صِحَتِهِ وَتَعْدِيلَ فَوَانِينِ شَرْعِهِ ٱلاُخْتِصَاصِيّ دَوَاهُ أَفْضَى إِلَى صِحَتِهِ وَتَعْدِيلَ

مِزَاجِهِ . وَشَرَّفَ مَفْرِقَهُ بِإِنْكِيلَ ٱلْمُلْكِ ٱلْأَبْدِيِّ وَتَاجِهِ . وَأَصْعَدَهُ سِرًّا إِلَى قِمْمِ ٱلسَّمَاءِ يَوْمَ سُلَّاقِهِ وَمِعْرَاجِهِ . نَحْمَدُهُ حَمَّدًا تَقِدُ فِي ظَلْمَاء ٱلْقُلُوبِ أَضُوا ۚ سِرَاجِهِ ، وَنَشْكُرُ هُ شُكُرًا تَزْهُو كُوَّا كِبُ ٱلْإِخْلَاصِ فِي أَفْقِهِ وَأَبْرَاجِهِ وَأَيُّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ أَسْنَى ٱلْأَيَّامِ ٱلْعَظَامِ وَأَبْهَى ٱلْمَواسِمِ وَأَحْلَى ٱلْمَوَاقِيتِ ٱلْكِرَامِ وَٱلَّتِي تَفْتَرُّ لَهَا ٱلْمَضَاحِكُ وَٱلْمَاسِمُ وعِيدْعَبَقَتْ بِأَرَجِهِ ٱلرِّيَاحُ ٱلنَّوَاسِمُ • وَتَحَلَّتْ بِلَآلِيَ فَغْدِهِ ٱلْمَقَادِقُ وَٱلْمَنَاسِمُ • يَوْمْ خْتِمَتْ بِهِ مَعَاقِدُ ٱلْأَعْيَادِ ٱلْسِيحِيَّةِ ، وَسُلِّمَتْ قَوَاعِدُ ٱلْكَهَنُوتِ إِلَى ٱلزَّمْر ٱلسُّلِّحِيَّةِ . يَوْمُ رَقِيَتْ فِيهِ صَفْوَةُ ٱلْجِبلَّةِ ٱلْبَشَر يَّةِ إِلَى ٱلْحَلِّ ٱلشَّامِخِ . وَٱسْتَوْطَأَتْ صَهْوَةَ ٱلْعِنِّ ٱلْأَبَدِيِّ وَٱلْشَّرَفِٱلْبَاذِخِرِ. يَوْمْ تَوَقَّلَ مُخَلِّصُ ٱلْبَرَايَا أَشْحَ ٱلذُّرُوَاتِ ٱلْعَلِيَّةِ وَأَشْمِي ٱلْقُلِلِ ٱلْعَوَاصِمِ . هٰذَا ٱلْيَوْمُ ٱلْمَظِيمُ وَٱلْمِيقَاتُ ٱلنَّبِيهُ • وَٱلْمِيدُ ٱلَّذِي حَلَّتْ مَفَاخِرُهُ عَن ٱلنَّظَائرُ وَٱلتَّشْبَهِ وَهٰذَا ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي أَشْرَقَ فِيهِ هِلَالُ ٱلْحَقِّ مِنْ سَدَف ٱلسِّرَادِهِ وَتَحَلَّتْ فِيهِ نَخُورُ ٱلْعَقَائِدِ بِقَلَائِدِ ٱلْأَسْرَادِ . هٰذَا ٱلْيَــوْمُ ٱلَّذِي يَّحَقَّقَتْ فِيهِ بَرَاهِـينُ ٱلرَّجَاءِ . وَتَضَوَّعَتْ بِبُشْرَى سُلَّاقِ ٱلْمُسِيحِ ِكُلُّ ٱلنَّوَاحِي وَٱلْأَرْجَاءِ وَهٰذَا ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي رَأَ ثُهُ ٱلْأَبْصَارُ فِيهِ صَاعِدًا عَلَى ٱلْمَنَاكُ الْأُكْرُوبِيَّةِ . وَلَهَحَنْهُ ٱلْأَفْكَارُ فَآعِدًا عَلَى مَنَطَّةِ ٱلرُّتَ ِ ٱلْعَلَيَّةِ . هٰذَا ٱلْبَوْمُ ٱلَّذِي رَشَّ فِيهِ طَلَّ ٱلْخَيْرَاتِ مِنْ غَمَام مَعِينهِ . وَٱمْطَرَ سَحَا بِبُ ٱلْبَرَّكَاتِ عَلَى ٱلْأَنْصَادِ مِنْ يُمْنِ يَمِينِهِ • ٱلْيَوْمَ ۖ فَتِحَتْ أَنْوَانِ مَدِينَةِ ٱلْأَطْهَادِ . نُضِيَتْ سُتُورُ ٱلْأَسْرَادِ عَنْ بِيعَةِ ٱلْأَبْكَادِ .

طَرْبَتْ مَلَائِكَةُ ٱلسَّمَاء بِرَيْسِ ٱلْأَحْبَارِ . تَبَوَّأَمَقْعَدَ ٱلْمِـزَّ ٱلْأَبدِيّ عَلَى مِنْبَرَ ٱلْأَنْوَارِ ۚ أَلْيَــوْمَ بَرِحَتِ ٱلْأَسْرَارُ وَٱلْخَفَايَا ۚ مُنْحَتِ ٱلْأَذْخَارُ وَٱلْعَطَالَيا ۚ صُفِحَتِ ٱلْأَوْزَارُ وَٱلْخَطَايَا ۚ صَعِدَ ٱلْسِيحُ إِلَى ٱلْعَلَا ۚ وَسَهِّي ٱلسَّبَايَا • أَلْكَ وَمَ أَفْلَتَ رَجَا ۚ ٱلْأَحْيَا ۚ وَٱلْأَمُوٓاتِ • أَرْتَجَتْ أَرْجَا ۗ ٱلسَّمَاوَاتِ • حُقَّ ٱلنَّجَا ۚ لذَوي ٱلْخَطَايَا وَٱلْمَفَوَاتِ • وَٱسْتَغْفَ رَ ٱلْمُخَلِّصُ لِأُمَّتِهِ كُلَّ ٱلْخَطَايَا وَٱلزَّلَّاتِ ۚ أَلْيُومَ ٱنْحَسَرَتْ غُمَّةُ ٱلْمُهُودِيَّةِ ۗ ٱكْتَأْبَتِ ٱلْأُمَّةُ ٱلْيَهُودِيَّةُ . صَحَّتِ ٱلْكَلِمَةُ ٱلدَّاوُودِيَّةُ ورَقِي ٱلْسِيحُ بِٱلْجُدِ وَأَصوَاتِ ٱلْقُرُونِ إِلَى سُدَّةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ مَأْ لَيُومَ أَخْفَقَتْ أَدِلَّةُ ٱلضَّلَالَ مَأْشَرَقَتْ أَهِلَّةُ ٱلْإِقْبَالِ. أَوْرَقَتْ غُصُونُ ٱلْآمَالِ. رَقَيَتْ صُورَةُ آدَمَ مِنْ قَعْرِ ٱلْحَضِيضِ ٱلْأَوْهَدِ إِلَى ذُرُوَاتِ ٱلْكَمَالِ • أَلْيَوْمَ هَبَّتْ نَسَامُمُ ٱلرِّضَاءِ وَٱلِاُخْتِصَاصِ •هَبَّتْ نَوَاثُمُ آمَالِ ٱلتَّــلَامِيذِ ٱلْخُوَاصِّ • أَلْيُومَ قَرَّتْ غُيُونُ ٱلْأَمْلَاكِ. تَشَرَّفَتْ مُتُونُ ٱلْأَفْلَاكِ. سَكَنَ ٱلشَّوْقُ ٱلْآدَمِيُّ وَٱسْتَرَاحَ. مُلْتَتْ قُلُوبُ أَهْلِ ٱلسَّمَاءِ بِٱلْبَهْجَةِ وَٱلْأَفْرَاحِ ِ. مَلَّكَ صَفْوَةَ جِنْسِهِ إِقْلِيمَ ٱلسُّمَاءِ • شُرِّفَ بِأَخَصَّ ٱلْأَلْقَابِ وَأَحْسَنِ ٱلْأَسْمَاءِ • رَقَيَتْ قِلَاعَتُهُ إِلَّى قُلَّةِ ٱلسَّمَاءِ ٱلْعَلَيَّةِ • إِسْتَوْطَنَتْ أَرَا مِنْكَ ٱلنَّــور فِي فُصُود ٱلْأَذَٰ لِيَّةِ ﴿ إِسْتَشْرَ سُكَّانُ ٱلصَّفِيحِ ٱلْأَعْلَى بِإِيَّا بِهِ ﴿ تَعَلَّقُتِ ٱلزُّمَرُ ٱلْمَلَائِكَيَّةُ بِذُيُولِهِ وَأَهْدَا بِهِ • تَبَرَّكَتِ ٱلسَّمَا ۚ بِوَطْءِ أَقْدَامِهِ • بَرَزَ ٱلإِذْنُ مِنْ سُرَادِقِ ٱلْأَزَلِيَةِ بِتَعْظِيهِ وَإِكْرَامِهِ . سُمِمَتْ صَعَّةُ ٱللَّالِكَةِ بتَقْريضِهِ وَمَدِيجِهِ. تَعَالَتْ لَجَّةُ ٱلۡـكَإِ ٱلْأَعَلَى بِتَنْجِيدِهِ وَتَسْهِجِهِ . نَسْتَبْشِرُ مَعْنُ مَعِكَاشِرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِسُلَّاقِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْسِيحِ و نَتَقَيَّلُ بِأَصْنَافِ ٱلْمَلائِكَةِ فِي ٱلسَّجُودِ وَٱلتَّسْبِيحِ. نَرْفَعُ ٱلْهِمَمَ عَنْ مَسَاقِطِ ٱلشَّهَوَاتِ ٱلْأَرْضِيَّةِ • نَفُوهُ ٱلْقُلُوبَ بِأَزِمَّةِ ٱلْعَزَّائِمِ إِلَى ٱلطَّرَائِقِ ٱلْمُرْضِيَّةِ • نَنْفُضُ ءَنِ ٱلْأَبْدَانِ قُشُورَ ٱلْكَثَافَةِ • وَنُسَرْ بِلُ ٱلْأَذْهَانَ بِنُـورِ ٱللَّطَافَةِ ۥ نَرْقَى إِلَى قُلَلِ ٱلْعُلَى بِأَقْدَامِ ٱلْفِكَرِ ٠ وَنْلَحَظُ بِأَ بِصَارِ ٱلنُّهَى نُخَلِّصَنَا ٱبْنَ ٱلْبَشَرِ • نَزَاهُ عَلَى سُدَّةِ ٱلنُّورِ جَالِسًا • وَبِٱلْخَضْرَةِ ٱلْقُدْسِيَّة مُسْتَأْنِسًا. وَفِي خُدُورِ ٱلنُّورِ مَزْفُوفًا. وَ بِأَجْنَادِ ٱلسَّمَاءِ عَخْفُوفًا . نَكُتَنَفَ بَظِلِّهِ ٱلظَّليلِ ٱلْوَارِفِ.وَنَشْكُرُ أَنْهُبَ لُهُ ٱلتَّوَالَدَ وَٱلطَّوَارِفَ. تَنَشَبَّتُ ُ بأَهْدَابِ أَثْوَا بِهِ.وَنُلْصِقُ ٱلْخُذُودَ خَاضِعَةً عَلَى أَعْتَابِ أَبْوَا بِهِ.وَنَطْلُ ُ مِنْ مَظَانِّ رَحْمَتِهِ . وَدِيوَانِ إِحْسَانِهِ وَرَأْفَتِهِ . أَنْ يُسْبِلَ سُتُورَ ٱلرِّضْوَانَ عَلَى بَوَادِي غُيُوبِكُمْ. وَيُرْوِيَ عَاءِ ٱلْغُفْرَانِ صَوَادِيَ قُلُوبِكُمْ. وَيَجْعَلَ غُيُونَكُمْ بِٱلرُّوْيَةِ ٱلْسَجِيَّةِ قَرِيرَةً . وَقُلُوبَكُمْ بِأَنْوَادِ ٱلْبَهْجَــةِ ٱلْعِيدِيَّةِ فَرِحَةً مُسْتَنِيرَةً . وَوُجُوهَكُمْ يَوْمَ فَيْنَتِهِ بَادِيةَ ٱلسُّفُودِ مُشْرِقَةَ ٱلْوَضَاءِ . وَمَصَابِيجَ أَعْمَالِكُمْ مُسْتَعِرَةً بِٱلْأَنْوَارِ زَاهِرَةَ ٱلْأَضْوَاءِ ۖ وَلَا بَرِحَتْ غَمَائِمُ ٱلْبَرَكَاتِ عَلَيْكُمْ وَاكِفَّةً • وَنَسَائِمُ ٱلْخَيْرَاتِ مُتَتَابِعَةَ ٱلْهُبُوبِ مُتَرَادِفَةً . وَأَ بْوَابُ ٱلسَّمَاءِ لِدَعَوَاتِكُمْ مَفْتُوحَةً . وَخَطَايَاكُمْ وَآ تَامُكُمْ بِٱلْمَفُووَٱلْنُفُ رَانِ مَصْفُوحَةً . وَإِذَا مَا آبَ نُخَلِّصُكُمْ مِنْ سَمَاء عِزَّتِهِ • وَأَشْرَقَ نُورُ لِوَا يِهِ ٱلْأَزْهَرُ عَلَى أَنْتَخَاصِ أَمَّيْهِ. يَجْعَلُكُمْ مَعَ ٱلْأَصْفِيَا فِي زُمْرَ تِهِ. وَ يُفْعِكُمُ عَلَى سُدَدِ ٱلنَّورِ مَعَ أَهْلِ ٱلإَصْطِفَاء عَنْ مَيْمَنَتِهِ • آمِينَ



#### مخمة من امثال العرب للميداني

٣٩ آخِرُ ٱلدَّوَاءُ ٱلْكَيُّ ١ \* آفَهُ ٱلْمُرُوءَةِ خُلْفُ ٱلمُوعِدِ \* آكُلُ مِنَ ٱلسُّوسِ \* آكُلُ مِنَ السُّوسِ \* آكُلُ مِنَ السُّوسِ \* آكُلُ مِنَ السُّوسِ \* آكُلُ مِنَ السُّوسِ \* آكُلُ مِنَ الْمُحْدِينِ \* آكُلُ مِنَ السُّوسِ \* آكُلُ مِنَ الْحُدِينِ \* آكُلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحُدَى \* آلَفُ مِنْ غُرَابِ عُقْدَةً ٢ \* آلَفُ مِنْ كَلْبِ \* آمَنُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٣ \* آلَفُ مِنْ غُرَبِ عُقْدَةً ٢ \* آلَفُ مِنْ كَلْبِ \* آمَنُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٣ \* أَنْخَلُ مِنْ الْأَنْ تُخْرِجَ أَعْنَاقَهَا ٥ \* أَنْخَلُ مِنْ وَقِدْحُ الْفَوْزَةِ ٱلْمُنْتِينِ عِنَاقِلَ مِنْ السَّيْقِ الْمُحَلِّ مِنْ السَّيْقِ الْمُنْ السَّيْقِ الْمُنْ السَّيْقِ الْمُحَلِّ الْمُنْ مِنْ الْمُحَلِّ \* أَنْرَدُ مِنْ عَضْرَسٍ \* أَنْرَدُ مِنْ يَسْتَعْمِ لُ ٱلنَّفُو فِي ٱلْحِسَابِ \* أَنْبَدُهُ مِنْ عَشْرَسٍ \* أَنْبَدُهُ مِنْ السَّعْوَ فِي ٱلْحِسَابِ \* أَنْبَدُهُ مِنْ السَّعْمِ فَيْ الْمُسَابِ \* أَنْبَدُهُ مِنْ السَّعْمِ فَيْ الْمُولِ \* أَنْرَدُ مِنْ عَسْرَسٍ \* أَنْبَدُهُ مِنْ السَّعْمِ فِي الْمُسِلِ \* أَنْرَدُهُ مِنْ يَسْتَعْمِ لُ ٱلنَّعُو فِي ٱلْحِسَابِ \* أَنْسَعْمُ مِنْ

مثل يُضرَب لامر شديد لاصبر عليهِ مثل يُضرَب لامر شديد لاصبر عليهِ

بين الجنوب والصبا

الفاتؤدي ما تُودَع عن كُيضرَب لن غاب ثم يجيء بعد فراغ القوم مما هم فيه فهو يعود بخيبته و ايلايستطيع صاحب الغني ان يكتمها وهذا المثل كقولم ان الغني طويل الذيل مياس
 عيسة والسلم الحديث والالتجاء الى المعذرة والشُمال والتغنج والعرب تقول: المعذرة طرف من البحثل المعتبد والالتجاء الى المعذرة والشُمال والتغنج والعرب تقول: المعذرة طرف من البحثل المعتبد والالتجاء الى المعذرة والشُمال والتغنج والعرب تقول: المعذرة طرف من البحثل المعتبد والعرب المعتبد والعرب المعتبد والالتجاء الى المعذرة والشُمال والتغنج والعرب المعتبد والمعتبد والم

لكون في يده ادنى شيء فيشح به
 ه قال الشاعر: ومن طلب الحواثج من لئيم كمن طلب العظام من الكلاب

٩ أيضرَب للظَّالم يتظلُّم ليُسكَّت عنهُ ﴿ أَا الْحَرِبَيَّاء اسْمَ للشَّالَ وَالرَبِحِ

مَثَلِ غَيْرِ سَائِرٍ \* أَ بْصَرُ مِنْ غَقَابِ مَلَاعٍ ١ \* أَ بْصَرُ مِنْ فَرَسِ بَيْهَا ٢ فِي غَلَسِ \* أَبْطَأْمِنْ غُرَابِ نُوحٍ \* أَبْغَضُ مِنَ ٱلشَّيْبِ إِلَى ٱلْغَوَانِي \* أَبْغَى مِنَ ٱلْمِحْبَرَةِ \* أَبْغَضُ مِنْ وُجُوهِ ٱلنَّجَّادِ يَوْمَ ٱلْكَسَادِ \* أَبْقَى عَلَى ۖ ٱلدُّهْرِ مِنَ ٱلدُّهْرِ \* أَ بْقَى مِنْ وَحْيٍ فِي حَجَرِ ٢ \* أَكْبَكَى مِنَ ٱلْيَتِيمِ \* إِبِلِي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ٣\* إِنْ آدَمَ حَرِيصْ عَلَى مَامُنِعَ عَلَيْهِ \* إِنْكُهُ عَلَى ۚ كَتِفِهِ وَهُو َ يَطْلُبُهُ \* أَ بِيَنُ مِنْ فَلَقِ ٱلصَّبْحِ ِ \* أَ تَبِعِ ٱلْخَسَنَةَ ٱلسَّيِّئَةَ تَعْجَهَا ٤ \* أَ يَتْ عَلَيْـهِ أَمُّ ٱللَّهُمْمِ ٥ \* إِتَّخَذَّ ٱلْبَاطِلَ دَخَلًا \* أَثْرَبَ فَنَدَحَ ٦ \* أَثْرَفُ مِنْ رَبِيبِ نِعْمَةٍ \* أَثْرُكِ ٱلشَّرَّ يَثْرُكُّ \* إِتَّكَلْنَا مِنْهُ عَلَى خُصَّ ٧ \* أَقُكُ مِنْ سَنَامٍ \* أَنَّى عَلَيْهِمْ ذُو أَنَّى ٨ \* أَتْيَهُ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ٩ \* أَثْبَتُ فِي ٱلدَّارِ مِنَ ٱلْجِدَارِ \* أَثْبَتُ مِنْ أَصَمَّ رَأْسًا ١٠ \* أَثْبَتُ مِنَ ٱلْوَشْمِ \* أَثْقَفُ مِنْ سِنَّوْدِ ١١ \* أَثْقَلُ مِنْ طَوْدٍ \* أَثْقَلُ مِنَ ٱلْمُنْتَظَرِ \* أَلْإِثْمُ حَزَّازُ ٱلْقُــلُوبِ \* أَجْدَى مِنَ ٱلْغَيْثِ فِي أَوَانِهِ \* أَجْرَأُ مِنْ أَسَامَةً \* أَجْرَدُ مِنْ صَلَعَةٍ ١٢ \* إِجْلِسْ حَيْثُ تُؤْخَذُ بِيدِكَ

الملاع الصحراء قالوا: ان عقاب الصحراء ابصر واسرع من عقاب الحبال

كانت عرب اليمن تكتب الحكمة في الحجارة طلبًا لبقائها . والناس يقولون : التأديب في الصيفركا لنقش في الحجر من يُضرَب للظالم يخاصمك فيا لاحق له فيه . قال بعضهم :

يا قيس درعي لم أبع ولم أهَب ولم اكن يا قيس ممَّن يُغتصَب ٤ يُضرَب في الانابة بمد الاجترام اهلكتهُ الداهية ويقال المنيَّة

عضرب المثل لمن غني فوسع عيشه وبندّر ماله مسرفًا ٧ هو جدار القصب (كذا في الاصل)

أي حوادث الدهر أرادوا به مكث بني اسرائيل في التيه اربمين سنة من المرائيل في التيه الربمين سنة من المرائيل في التيه المرائيل في المرائيل في التيه التيه المرائيل في التيه التيه التيه التيه التيه المرائيل في التيه ا

١٠ يعنون الجبل ١١ الثقف الآخذ بسرعة . يقال رجل تَقْف لَقْف اذا كان
 جيد الحذر في القتال . ويقال هو سريع الطعن ١٢ الصلعة الصحرة الملساء

وَتُبَرْ . لَاحَيْثُ تُوْخَذُ بِرِجِلِكَ وَتُجَرِّ لَجْعُ مِنْ غُلَهُ \* أَجْوَعُ مِنْ ذِئْبِ ١ \* أَجْهَلُ مِنْ فَرَاشٍ ٢ \* يَجْرِي بُلَيْقُ وَيُذَمُ ٣ \* جَدَحَ جُويْنُ مِنْ سَوِيقِ غَيْرِهِ ٤ \* أَشَمَعُ جُعْمَةً وَلَا أَرَى طِحْنًا ٥ \* مَالَ سَرْجُهُ ٢ \* فَالاَنْ لَا عَيْرِهِ ٤ \* أَشَمَعُ جُعْمَةً وَلَا أَرَى طِحْنًا ٥ \* مَالَ سَرْجُهُ ٢ \* فَالاَنْ لَا تَنْدَى صَفَا تَهُ ٧ \* أَحَدَ جَمَادُ يَكِ فَانْ جُرِي ٨ \* أَحْرَ صُمْ مِنَ الدَّهِمِ اللَّوقَفَةِ ٩ \* أَحْسَنُ مِنَ الدَّهِمِ اللَّوقَفَةِ ٩ \* أَحْسَنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَرْدٍ \* أَحْسَنُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَرْدٍ \* أَحَلَى مِنْ وَرْدٍ \* أَحَلُ مِنْ لَكُ شَطْرُهُ ٢ ٢ \* أَحْلَى مِنْ حَيَةٍ مُعَلَى مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللْهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمُعْتَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللْهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللْهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْتَعِلَى الْ

و ومنهُ داء الذئب وتقول العرب: رماهُ الله في داء الذئب ٢ دوابّ مثل المعوض تطير وتَتَهافت على السراج ٣ بُلَيق فرسُ سبّاق كان يسبق الحيل وكان مع ذلك يُعاب. يُضرَب للمُحسن الذي يُدَم مع احسانه ٢ يُضرَب للبخيل محود من اموال الناس ٥ يُضرَب للجان يوعد ولا يوقع وللبخيل يَعِد ولا يُعِفر ٢ يُضرَب في اضطراب الامر وفشل الراي، ومنهُ قول الربيع بن زياد العبي:

فَكِناً فُوارِسَ يُومِ الهُريرِ اذا مال سرُجُكُ فَاسَتَقْدُمَا فَكُناً فُوارِسَ يُومِ الهُريرِ

٧ الصفاة الحجر الصلب الضخم. يُضَرَب في شدَّة الحرص والإمساك

أيقال لمن يتكلّف ما لا يعنيه هي التي في قوائمًا يباض ١٠ الأنفُر
 جمع نَضْر وهو الخالص من الذهب. قال (الشاعر:

و يباض وَجْهِ لِم تَحُلُ اسرارهُ مثل الوذيلة اوكشَنْف الانضُرِ 11 يُضرَب في الحثّ على اخذ الامر بالحزم 17 يُضرَب للرجل يُعين صاحبهُ على امرِ لهُ فيهِ نصيب إسمال هذا يجتمل وجهين احدهما انهُ احمق ويبلغ ِما يريد، والآخر انَّ حماقتَهُ قد بلفت

لَيْلِ ١ \* أَخِياً مِنْ فَتَاةٍ \* أَخْبَرْ نَهُ بِعُجَرِي وَبُجَرِي \* أَخْبَرْ نَهُ خُبُودِي وَشُقُودِي وَفَقُودِي \* أَخْبَطُ مِنْ عَشُوا \* أَخْبَطُ مِنْ حَاطِبِ لَيْلِ ٢ \* إِخْتَلَطَ الْمَايِسِ ٤ \* أَخَذَ فِي ثُرَّهَاتِ الْبَسَابِسِ ٤ \* أَخَذَتِ إِخْتَلَطَ الْمَايِسِ ٤ \* أَخَذَ فِي ثُرَّهَاتِ الْبَسَابِسِ ٤ \* أَخَذَتِ الْأَرْضُ نُخُادِي إَلَيْ الْبَرْقَلَةِ \* أَخَذَ فِي الْبَرْقَلَةِ \* أَخَذَ فِي الْمَرْقِلَةِ \* أَخَذَ فِي اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ ثَكُلَّ الْقَيْدِي \* الْخَرْجِ الطَّمَع مِنْ قَلْبِكَ ثَكُلَّ الْقَيْدَ مِنْ أَخَذَهُ عَلَى غِلِ عَلَى غَيْرِي \* أَخْرِجِ الطَّمَع مِنْ قَلْبِكَ ثَكُلَّ الْقَيْدَ مِنْ الْخَرْجِ الطَّمَع مِنْ قَلْبِكَ ثَكُلَّ الْقَيْدَ مِنْ الْمَعْرِي \* إِنَّ فِي الشَّرِ خِيَارًالا \* إِنَّ الْخَصَاصَ لُدَى مِنْ جَوْفِهَا الرَّقْمُ \* الْمَعْرَفِي اللَّهُ مِنْ عَلْمِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ا من الحَيْرة والليلُ ولدُ الحُبارى . قال الزيخشري : بل جُمِلَتُ الحيرة الدَّيل وهي في المنى لاهله ٢ لان الذي يحتطب ليلًا بجمع كل شيء مما يحتاج اليه ومماً لايحتاج فلا يدري ما يجمع ٣ للقوم يقمون في التحليط من امرهم لا لمن جاء بكلام كذب مُحال وسلك في الطريق الذي لا يُنتفَع به ٥ لمن صلح حالهُ بعد فساده ٢ اي رغمًا عنهُ وعلى أثر غيظ اَ كُمنهُ في قلبهِ . ويروى : قل ٧ بعض الشراَ اهون من بعض خير . ويجوز ان يكون الخيار الاسم من الاختيار اي في الشرا ما يُحتار على غيره ١ اي الشيء العظم يُرى في الشيء الحقير ١٩ لمن يجسب انهُ يضطر الى الكذب ١٠ اي رجعت الى اصلها . يُضرَب لمن رجع الى خلق كان قد تركهُ الله الكذب ١٠ اي رجعت الى الشيء الرَّطب والقضم اكل الشيء اليابس . اي الراحة بالرفق . وقبل المراد بالحضم اكل الشيء الرَّطب والقضم اكل الشيء اليابس . اي الراحة والسهولة تحصل باحتمال الهناء والمشقة ١٦ اي لكل كلمة سقط من فم الناطق الى الها فتذيعها . يُضرَب في حفظ اللسان ١١ اي رجع الحق الى اهله نفس تسمعها فتلقطها فتذيعها . يُضرَب في حفظ اللسان ١١ يُضرَب في الشهرة

إغصارًا \* بِعِلَّةِ ٱلْوَرَشَانِ يَا كُلُ رُطَبَ ٱلْمُشَانِ ١ \* لَا يَعْرِفُ ٱلْهِرَّ مِنَ ٱلْبِرِ ٢ \* عِنْدَ ٱلرِّهَانِ تُعْرَفُ ٱلسَّوَابِقُ ٣ \* لَا تَهْرِفُ عَا لَا تَعْرِفُ ٱلْمَقْ مِنْ الْبَرِ ٢ \* عِنْدَ ٱلرِّهَانِ تُعْرَفُ ٱلسَّوَابِقُ ٣ \* لَا تَهْرِفُ عَا لَا تَعْرِفُ ٢ \* أَنْقَ الْمَخَرَ ثُرَّ مَا وَعَدَ ٥ \* فَلَانُ يَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ تُوْ صَلَّ ٱلْكَتِفُ ٣ \* أَا الْقَى حَلَمُهُ عَلَى عَارِبِهِ \* إِنَّا يُضَى ثُلِا الصَّنِينِ ٧ \* نَحْرُ نُبِقُ لِيَنْبَاعِ ٨ \* هُو إِمَّعَةُ وَهُو إِمَّرَةُ ٩ \* هُمَا زَنْدَانِ فِي وَعَاءِ ١٠ \* إِذَا ٱرْجَحَىنَ شَاصِيًا فَٱرْفَعْ يَدًا ١١ \* هَوِّنْ عَلَيْكَ وَلَا تُولِعُ بِإِشْفَاقٍ ١٢ \* لَا تَكُنْ حُلُوا فَتُسْتَرَطَ وَلَا مُثَلَ مَنْ اللَّرُوى وَالنَّعَامِ ١٤ \* لَيْسَ قَطًا مِثْلَ وَلَا مُرَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اي ان الصيّاد بججة سعيهِ في اثر الصيد يدخل بين النخل فياكل التمر جدة العلة . يُضرَب لمن يظهر شيئاً والمراد منهُ شيء آخر

وقيل المراد الشر من الخير. وقيل الحق من الباطل. يُضرَب في الجهالة

س يُضرَب لبيان الام, عند الاختبار
 وهو لإنجاز الوعد
 للاريب الداهي
 للاريب الداهي

٨ هو للظرق حتى يُصيب الغرصة
 ١٠ للتساويين في الحيو والشر ١١ يقول اذا رأيته قد خضع

واستكان فأكفف عنهُ ١٧ للصبر على المصائب ١٣٠ يُضرَب لتوشُّط الامور

<sup>14</sup> يُضرّب لسوء المرافقة . لان مسكن الاروى الجبال ومسكن النعام الرمل

<sup>10</sup> يُضرّب للغلط في القياس ١٦ اي لحاجة مقضية ١٧ للظالم الذي لا يشفق

١٨ يُضرَب لكل غائب لا يُرجَى ايابه . والقارظ رجل من عَنْرة خرج بجني القَرَظ فلم يرجع ولا عُرف لله عنه عنه عنه عنه عنه الله الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الكل من دفع شبئًا بجمائه :دفعه الله برمَّة واخذه منه بومّته .

في الامثال \_\_\_\_\_\_\_ المثال

# ، نخبة من امثال الميداني وابن نَباتَة وغيرهما مع شرحها

يَوْمُ عُبَيْدٍ (وَيُقالُ عَبيد)

يُضرَب لليوم المخوس الطّالع. وكان عُبَيد بن الأبرص تصدَّى فيهِ للنعمان في يوم بؤسهِ. وكان لهُ يوم بؤس مَن لقيهُ فيهِ اهلكهُ و يوم نعيم من لقيهُ فيــهِ أكرمهُ. فقال النعمان: يا عُبَيد انك مقتول فانشدني « اقفر من اهلهِ ملحوب ». فانشد:

بيد الفسر من اهلم عبيدُ فظلَّ لا يُبدي ولا يُعيدُ

ثم قتلةُ وصار يومُهُ 'يضرَب بهِ المثل. قال ابو تمَّام: ا

لَّا اظلَّتَ فِي سَهُولُكُ اقبلتْ تلك الشهود عليَّ وهي شهودي من بعد ما ظنَّ الأَعادي أَنهُ سيكون لي يومُ كيوم عَبيدِ

٤١ صَمْصَامَةُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ٱلزُّ بَيْدِيِّ

من اشهر سيوف العرب وبِهِ يُضرَب المثل في كرم الجوهر وحسن المنظر والمَخْبَر. والمَضاء وكان عمرو فارس زُبيد حسن الاستعمال لهُ في الجاهلية . وفيهِ يقول :

سِنانيَ الزرقُ لِاعبَ في في وصمصايي يُصميّم في العظام

وقال عَبدالله بن العبَّاس لِعض اليمانيين: كم من الساء نَجمُها ومن أَكْمَبة (كنها ومن السيوف صمصامها . يعني شُهَيْلًا والركن اليماني وصمصامة عمرو بن معدي كرب

٤٢ حَدِيثُ خُرَافَةً

مُخرافة رجل من بني عُذْرة استهوتهُ الحِنّ. فلماً رجع الى قومهِ جمل يحدَّشم بالأَعاجيب من احاديث الحِن. وكانت العرب اذا سمعت حديثًا لااصل لهُ قالت: حديث مُخرافة

٤٣ كَغُوَّةُ ٱلْعَرَبِ

لم نزل تتميَّز العرب عن سائر الامم بالنخوة لما فيها من الشجاعة وَالكرم والفصاحة حتَّى ان النعمان بن المنذر امتنع عن مصاهرة كسرى ابرويز ملك الفرس

عُرْوَةُ ٱلصَّعَالِيكِ

هو عروة بن الوَرد العبسيّ . واغا شُمبِّي عروة الصعاليك لانهُ كان اذا شكا احد اليهِ الفقرَ اعطاهُ فرسًا ورمحًا وقال لهُ:ان لم تستغنِ جمها فلا اغناك الله

ه٤ جَوْفُ جِمَادٍ

من امثال العرب هو أكفَر من ِعمار وإخلى من جوف حمار. وهو ابن مُوَيلِع من عاد .

وجوف واد له طويل عريض لم يكن ببلاد العرب اخصب منه . وفيهِ من كل الشمرات فخرج بنوه يُتصيدون فاصابتهم صاعقة فهكموا فقال : لااعبُد من اهلك اولادي . فكفر ودعا قومهُ الى الكفر فَمن خالفهُ فتلهُ . فاخرب الله تعالى واديهُ فضُرب بهِ المثل في الحراب . فقال امرورُ القيس : ووادٍ كجوف العَبر قَفر قطعتهُ بهِ الذئبُ يَعوي كالخليم المُعَيِّل

جصن تيماء

بلدة بين الحجاز والشام ولها حصن يُتحثَّل بهِ في الحصانة ويقال ان سليمان بناهُ بالحجارة والكلس فمنعتهُ العرب . ثم ملكهُ عادياء اليهودي ثم ابنهُ السموءَل . وفيهِ يقول الاعشي : ارى عادباً لم يمنع الموتَ مالُهُ وفردٌ لتيماءَ اليهوديّ ابلقُ بناهُ سليمان بن داود حِقْبةً لهُ أَزَجٌ صُمُّ وطينٌ مُوثَقُ يوازي كُبَيداتِ الساء ودونهُ مِلاطُ ودارات وكِلسُ وجَندقُ

٤٧ كَعْبَةُ نَجْرَانَ وَقَصْرُ غُمْدَانَ

غبران اقدم بلاد اليمن وكان لها كمية تُحَجُّ فخربت وضُرِب جا المثل في الخراب وزال الدولة . وقال ابو عُبَيْدة : احبَّت العربُ ان تشارك العجم في البنيان وتنفرد بالشعر . فبنوا نُغدان وهو قصر شاهق مشهور وكمبة نجران وحصن تيماء الابلق الفرد وغير ذلك من البنيان . وعمدان احد الابنية الوثيقة للعرب يُتمثَّل به في الحصانة والوثاقة سكنهُ ملوك حمير . ثم تنقَّلت بهِ احوال ادَّت الى خزابهِ

## إِنَّ ٱلْمُوصَّيْنَ بَنُو سَهُوَانَ

قيل هذا معناهُ: المَا كيمتاج الى الوصيَّة مَن يسهو وينفُل فامَّا انت ففير محتاج اليها لانك لا تسهو. وقال بعضهم: يريد بقولهِ « بنو سهوان » حجيع الناس لان كلهم يسهو. والاصوب في معناهُ ان يقالُ ان الذين يوصون بالثيء يستولي عليهم السهو حتَّى كانهُ موكَّل جمم. ويُضرَب لمن يسهو عن طلب شيء أُم بهِ والسهوان السهو و يجوز ان يكون صفة اي بنو رجل سهوان وهو آدم حين عُهد اليهِ فسها ونسي. يقال رجل سَهُوان وساهٍ اي ان الذين يُوصَوْن لا بدَّ ان يسهوا لاحَّم بنو آدم

٤٩ أَكْرُمُ مِنْ حَاتِم ِ طَيِّي إِ

جواد العرب المضروب بهِ المثل في الحود وفيهِ يقول الشاعر: لَمُّ سَأَلتُكُ شَيْئًا بِدَّلَتَ رُشْدًا بِغَيِّ عَنَّن تعلِّمتَ هذا أَن لا تجودَ بشُيُّرُ اَمَا مررتَ بعبـدٍ لعبـد حانم طَيِّ

وكان يُضرَب بجود طبّي المثل حيث منهم حاتم وآوس بن حارثة . وهما في الجود والكرم على جانب عظيم . ورُوي ان أوساً وحاتماً وفدا على عرو بن هند . فدعا اوساً فقال له : انت افضل ام حاتم . فقال : ابيت اللين لو وُهبني حاتم وولدي لوهبني في ساعة واحده . ثم دعا حاتماً فقال له : انت افضل ام اوس . فقال : آبيت اللين آ تعدلني باوس ولا حد ولد و افضل مني . فقال عرو : ما ادري ايكما افضل وما منكما الاسيّد كريم . ومن محاسن اوس ان النعمان بن المندر دعا بحلّة نفيسة وعنده العرب وفيهم كل سيّد كريم . وفيهم اوس . فقال : احضر واغداً فاني ملبس هذه الحلّة اكر مكم . فحضر القوم الآاوساً . فقيل له : لم تتخلف . فقال : ان كان المراد غيري فاجل الاشياء بي ان لا اكون حاضراً وان كنت المراد فسأطلب . فلما جلس الملّة . غيري فاجل الاشياء بي ان لا اكون حاضراً وان كنت المراد فسأطلب . فلما جلس الملّة . فيري اوساً قال : اذهبوا الى اوس فقولوا له : احضر آمناً مماً خفت . فحضر وألبس الملّة . فحسده قوم من اهله وقالوا لبشر بن ابي خازم : أهجه ، فهاه بشر فاغار اوس على ابله واكنسها وطلبه فجمل بشر لا يستجير حيًّا من احيا و العرب الآقالواله : قد اجرناك من الانكي والحن آلامن والحن آلامن والمن آلمي موسد في امره . فقالت : ارى ان ترد عليه ماله وتعفو عنه وأفعل انا شل ذلك فلا يقيك واستشارها في امره . فقالت : ارى ان ترد عليه ماله وتعفو عنه وأفعل انا شل ذلك فلا يقيك هاء ألامد حد فيرك حتى اموت غيرة والامدحث غيرك حتى اموت هاء ألم المدحث غير فرقد خير الحرف في المدة والله في المده والله لامدحث غيرك حتى اموت

٥٠ أَلْمُدِيُّ تَسْمَعُ بِهِ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَرَاهُ

هذا مثل يُضرَب لمن يكون خَبَرُهُ خَبِرًا من منظره ، وأَوَّل من قالهُ النَّعُمان لشِقَة ابن ضَمْرة في خبر طويل ، معناهُ انه كان يغير على مال النعمان و يطلبهُ النعمان فلا يقدر عليه الى ان أَمَّنهُ وكان يعجبهُ ما يسمع عنهُ من الشجاعة والإقدام ، فلماً رآهُ استزرى منظرهُ لانهُ كان دميم الحلقة فقال : تسمع بالمُعيديّ خيرمن أن تراهُ . فقال : ايت اللمن ان الرجال ليست بجُزُر واغا يعيش المرء باصغريه قلب ولسانه ، فاعجب العمان كلامهُ وجعلهُ من خواصّهِ الى ان مات ، ومُعيد اسم قبيلة

٥١ أَبدَى ٱلصَّرِيحُ عَنِ ٱلرُّغُوّةِ

أي وضح الأمر وبان. قال بعضهم: ألم تسكل الفوارس يوم غول بنَضْلة وهو .وتورْ مُشيحُ رأوهُ فازدرَوهُ وهو حرَّ وينفع اهلـهُ الرجل القبيحُ . ولم يخشوا مَصَالَتَـهُ عليهم وتحت الرُّغوة اللبنُ الصريحُ يقول رأوني فازدرَوْئي لدمامتي فلماً كشفوا غني وجدوا غير ما رأوا ظاهرًا إِنَّ ٱلشَّقِيُّ وَافِدُ ٱلْبَرَاجِم

70 هو تَمَّار بن صخرالتميمي . والبراجَمَّ خمسة من أولادَ حَنْظَلة والعرب تضرب المثل بوافد البراجم . وذلك ان الملك عمرو بن هند احرق تسعة وتسمين رجلًا من بني تميم لـْنَارِ لهُ عندهم وكانٍ قد آلى ابن بحرق منهم مائة . فبينا هو يلتمس بقيَّة المائة اذ مرَّ رجلٌ من البراجم

يُسمَّى عِمارًا قادم من سفرٍ فاشتمَّ (أثمة القتار فظن ان الملك اتخذ طعامًا فعدل اليهِ . فقيل لهُ ممَّن انت . قال : من البراجم فألقي في السار . وقيل في المثل أن الشقيَّ وافد البراجم . ومن هنالك مُتِرت بنو تميم بحبّ الطمام

شَقًا نُقُ ٱلنَّعُمَانِ

قال ابو محمد : شقائق النمان منسوبة الى النمان بن المنذر . وكان خرج الى الخضروقد اعتمَّ نبتهُ من بين أَخضِرَ وأَصغرَ وأحمَرَ واذا فيهِ من هذه الشقائق شيء . فقال : ما احسنهـــا احمَوْها . فحمَوْها فسُميّت شقائق النمان

فصيحُ مِنْ شَخْبَانِ وا بِلُ

هو وائل بن معن بن أعصُر وكان خطيبًا يُضرَب بهِ المثِّل في الفصاحة . قال الشاعر في **ضيف** نزل بهِ :

ا تانا ولم يعدلهُ سحبان وإئل ﴿ بِيانًا وعِلمًا بِالذي هُو قائلُ فما زال عنهُ اللَّقْم حتى كأنهُ من العِيُّ لمَّا ان تَكلَّم بافلُ

كان بَرًّا بامَّهِ وكان يحملها على عاتقهِ حمل اليها غَبُوقًا من لبن في عُسِّ . فصادفها نائمة فكره انباهها والانصراف عنها. فاقام مكانهُ قائمًا يتوقع انتباهها حتى اصبح

فالوا ان دوسر احدى كتائب النعان بن المنذر ملك العرب. وكانت لهُ خمس كتائب الرهائن والصنائع والوضائع والاشاهب ودوسر . امَّا الرِّهائن فاضم كانوا خمس مائة رجل \_\_\_ رهائن لقبائل العَرب يقيمُون على باب الملك سنة ثم يجيُّ بدلهم خِمسانة أخرى وينصرف اولئك الى احبائهم . فكان الملك يغزو جمِّم ويوجهم في امورهِ . وامَّا الصنائع فبنو قيس وكيانوا خواصّ الملك لايبرحون بابهُ . امَّا الوضائع فاضم كانوا الف رجل من الفُرس يضمم مَّلك الملوك بالحيرة نجدة لملك العرب. وكانوا ايضاً يقيمون سنة ثم ياتي بدلهم الف رجل وينصرف اولئك . وامَّا الاشاهب فاخوة صلك العرب وبنو عمَّــه ومن يتبعهم من اعواضم سُمَّوا

في الامثال

الاشاهب لاضم كانوا بيض الوجوه . فاماً دوسر فاضا كانت اخشن كتائبهِ واشدها بطشاً ونكاية وكانوا من كل قبائل العرب واكثرهم من ربيعة . سُمِّيت دوسر اشتقاقاً من الدسر وهو الطعن بالثقال لثقل وطأتها . قال الشاعر :

ضربت دوسرُ فيهم ضربةً للتبت اوتادَ ملك فاستقر

وكان ملك العرب عند رأس كل سنة وذلك ايام الربيع يأتيهِ وجوء العرب واصحاب الرهائن وقد صيَّر لهم اكلَّا عندهُ وهم ذوو الآكال . فيقيمون عندهُ اشهرًا ويأخذون أكما لهم ويبدلون رهائنهم وينصرفون الى احيائهم

٥٧ أَبَأَى مِمَّنَ جَاءً بِرَأْس خَاقَانَ

هذا خاقان ملكُ من ملوك الترك خرج من ناحية بآب الأَبواب. وظهر على ارمينية وقتل الحَرَّاح بن عبد الله عامل هشام بن عبد الملك عليها . وغلظت نكايتهُ في تلك البلاد . فبعث هشام الميسميد بن عمرو المُجرَشي وكان مُسلة صاحب الحيش فاوقع سعيد بخاقان ففضٌ جمهُ واحترَّ رأسهُ وبعث به إلى هشام . فعظم اثرهُ في قلوب المسلمين وفخم امرهُ ففخر بذلك حتى ضُرِب بهِ المالية للنّائية للنّائية للنّائية للنّائية المنافقة ا

٥٨ أَ بِصَرُ مِنْ زَرْقَاء ٱلْيَامَةِ

هي عنزة اليامة . واليامة اسمها وجاسُمي البلد وهي امرأة من جديس . وذكر الجاحظ انعا كانت تُبصر الشيء من مسيرة ثلاثة ايام . فلما قتات جديس طسماً خرج رجل من طسم الى حسان بن تُبع فاستجاشهُ ورغَبهُ في الفنامُ فجهّز اليهم جيشاً . فلماً صاروا من جو على مسيرة ثلاث ليال صعدت الزرقاء فنظرت الى الجيش . وقد امروا ان يحسل كل رجل منهم شجرة يستتر جا ليكيسوا عليها . فقالت : يا قوم اتنكم الاشجار او اتتكم حمير فلم يصدقوها . فقالت على مثال رجز:

أَقْسَمُ بَاللَّهُ لَقَدَ دَبُّ الشِّجِينُ ﴿ اوْ حِمَارٌ قَدْ اخْذَتْ شَيَّا مُجِيِّرُ

فام يصدقوها فقالت: بالله لقد أرى رجلًا ينهش كنفًا او يحضف النعل فام يصدقوها. ولم يستعدوا حتى صجهم حسَّان فاجتاحِهم · وكانت أوَّل من اكتمل بالإثمد من العرب

٥٩ أَ بَلَغُ مِنْ قُسِّ

قس بن ساعدة بن خُذافة بن زهار بن إياد بن نزار الايادي اسقف نجران . وكان من حكاء العرب واعقل من سُمع بهِ منهم . وهو أوّل من كتب من فلان الى فلان . وأوّل من اوّر بالبمث من غير علم وأوّل من قال : إما بمدُ وأوّل من قال : البيّنة على من ادّعى واليدين على من انكر . وقد عُمّر مائة سنة ونيّفاً

## أَلْحُدِيثُ شُجُونُ

وهذا المثل لضبة بن أدَّ . وكان لهُ ابنان سعد وسعيد نخرجا في طلب ابل لهما فرجع سعيد ولم يرجع سعد . فكان ضبَّة لما رأى رجلًا مقبلًا قال : أَ سعد أَم سعيد فذهبت مشكًد ، ثم ان ضبّة بيناهو يسير يوماً ومعهُ الحرث بن كعب في الشهر الحرام فأتى على مكان فقال لهُ الحرث : أَترى هذا الموضع فاني لقيت فتى هيئتهُ كذا وكذا فقتلتهُ واخذت منهُ هذا السيف ، فاذا بصفة سعد ، فقال لهُ خبَّة : أرني السيف انظر اليه فناولهُ فعرفهُ فقال له : ان الحديث شجون ، ثم ضربهُ به حتى قتلهُ ، فلامهُ الناس في ذلك وقالوا : أَ قتلت في الشهر الحرام ، قال : سبق السيف العذل ، فذهبت مثلًا

أَتَانَا صَكَّةً عَمَى إِ

عُمَي رجل من عَدوان وكان يفتي في الحج فاقبَّلَ معشمرًا ومعهُ رَكِّب حتى نزلوا بعض المنازل في يوم شديد الحرّ . فقال ُ عمَي : من جاءت عليهِ هذه الساعة من غد وهو حرام لم يقض عربهُ فهو حرام الى قابل . فوثب النساس في الظهيرة يضربون (اي يسيرون ) حتى وافوا البيت وبينهم وبينهُ من ذلك الموضع ليلتسان . فضرب مثلًا فقيل : اتانا صكّة مُحَي اذا جاء في الهجيرة الحارَة. وقيل كان ُ عَي رجلًا مغوارًا فغزا قومًا عند قائم الظهيرة وصكم صكّة شديدة فصار مثلًا نكل من جاء في ذلك الوقت

٢٢ كَأَنَّهُ سِنَّوْرُ عَبْدِ ٱللهِ

يُضرَب لمن لا يزيد سنًا الَّا ازداد نقصانًا وجهلًا . وفيد يقول بشَّار بن بردا لأَعَى : أَ بَا مُخَلَفٍ مَا زلت سبَّساحَ غَرَةً صَّنِدًا فَلَا شَبَّ خَيِّتَ بَالشَّاطِي كَسُنُّور عبدالله بِبِعَ بدرهم صفيرًا فَلَمَّا شَبَّ بِعِ بقيراطِ مَنْ وَ مِنْ مِنْ

في مُلانٌ مِنَ ٱلمَاءِ

يُضِرَب لمن يريد ان يتكلَّم ولَكَنَّ لهُ ما بجبزهُ عن الكلام. وله بعض الشعراء وقد عوتب على قلّة كلامه: على قلّة كلامه: على قلّة كلامه:

في فمي ماء وهل ينه م طق مَن في فيهِ ما ع

٦٤ أَعْلَمُ مِنِّ ٱلْأَحْنَفِ

هو ابو فحتر الضماك بن قيس التسيميٰ الأحنف من التابعين ومن كلامه: وبَّ غيظ تُجَرَّعتُهُ عنافة ما هو اشدُّمنهُ . ومن قولهِ :كثرة المزاح تُذهب بالهيبة . السؤددُ كرم الاخلاق وحسن الفغل . الداء اللسان البذي والحاق الردي . وكان الاحنف شهد مع عليٌّ بن ابي طالب وقعتُ بَصِفِّينَ . ولمَّا استقرَّالأَمر لمعاوية دخل عليهِ يومًا . فقال له معاوية : والله يا احنف ما أَذَكُن يوم صِفِّين الَّاكانت َحزازة في قلبي الى يوم (لقيامة . فقال لهُ الاحنف: والله يا معاوية ان القلوب التي ابغضناك جا لغي صدورنا . وان السيوف التي قاتلناك جا لغي أغمادها . وان تدنُ من الحرب فِتْرًا مَدَنُ مَنكَ شِبرًا . وان تمشِ البها يُحرولُ البك . ثم قام وخرج . وكانت إخت معاوية من وراء حجابٍ تسمع كلامهُ فقالتُ : يا أُمير المؤمنين مَن هذا الذي يَهدَّد ويتوعَّد . فقال : هذا الذِّي اذا غضبٌ غضِب لغضبهِ مائة الف من بني تمِّيم ولا يَدرون لِما غضب واخبرالنُّويريِّ عنهُ قال :كان معاوية قدكتب الى عمَّا لهِ ان يوفدوا الَّيهِ الوفود من الأُمصار. فكان فيمَن اتاهُ محمد بن عمرو بن حرم مِن المدينة والاحنف بِن قيس في وَفد إهل البصرة . ثم ان معاوية قال الضحاَّك بن قيس الفيهْري : لمَّا تجتمع الوفود اني متكلِّم فاذا سكتُّ فكن انت الذي تدعو الى َيْعة يزيد وتحضُّ عليها . فلمَّا جلس معاوية للناس تَكلُّم فعظَّم أمر الاسلام وُحرَّمة الحلافة وحقَّها فحمد الله واثنى عليهِ . ثم قال الضَّقَّاك : يا أَمير المؤمنين انهُ لا بدَّ للناسُ من وال بعدك فذلك إحقن للدماء واصلح للدهماء وآمن للسبيل وخيرٌ في العاقبة. والايام عوج ۗ كلُّ يوم في شأن ويزيد ابن امير المؤمنين في حسن هديهِ . وهو من أفضلنا علماً وحَلَّمًا وأَبعدنا رَايًا . فخوِّ لهُ عهدك واجعلهُ لنا علَمًا بعدك ومفزعًا لمجأَ اليهِ ونسكن الى ظلِّهِ . وتكلُّم عمرو بن سعيد الاشدق بنحو من ذلك . ثم قام يزيد بن المقنِّع العُذْريُّ فقال : هذا امير المؤمنين ( وإشار إلى معاوية ) فان هلك فهذا ( وإشار إلى يزيد ) وَمَن أَبِي فهذا ( وإشار الى سيفهِ ) . فقال معاوية : اجلس فانت سيَّد الخطباء . فاذعن مَن حضر من الوفود . فقال معاوية للأحنف: ما تقول يا ابا بحر. فقال: نخافكم ان صدَقنا ونخاف الله ان كذبنا. وانت يا أُمير المؤمنين اعلَم بيزيد في ليلهِ وخارهِ وسرَّهِ وعلانيتهِ ومَدخلهِ وتُحرجهِ . فان كنت تعلمهُ لله تعالى ولهذه الآمَّة رضيٌّ فلاَ تشاورَ فيْــهِ. وَان كنت تعلم مَنهُ غير ذلك فانت صائر الى الآخرة والها علينا أن نقول: سمعنا وأَطَعنا

مَّ أَمِّ مِنْ أَبِي غَبْشَانَ اللهُ عَبْشَانَ اللهُ عَبْشَانَ اللهُ عَبْشَانَ اللهُ عَبْشَانَ اللهُ

ان ُخزاعة اخذ فيها وتُشديد وزعاف عمَّهم بَمكَة . فخرجوا منها ونزلوا الظُهْران . وكان فيهم رجل يقال لهُ حُليل بن حُبشيَّة وكان صاحب البيت . وكان لهُ بنون و بنت يقال لها حُبَّى وهي امرأة قُصي بن كلاب . فمات حليل وكان اوصى ابنتهُ حَبَّى بإلحجابة واشرك مهما ابا غبشان الملكاني . فلماً رأى قصي بن كلاب ان حليلًا قد مات و بنوهُ عُبب والمفتاح في يدامرأته طلب اليها ان تدفع المفتاح الى ابنها عبد الدار بن قصي وحمل بنيه على ذلك فقال : اطلبوا الى امكم حجابة جد كم . ولم يزل جاحتًى سلَّمت لهُ بذلك . وقالت : كيف اصنع بأبي عَبشان وهو وصي مع . فقال قصي : أنا اكفيك أمره ، فاتفق أن اجتمع ابو غبشان مع قصي في شرب بالطائف

نخدعهُ قصيّ عن مغائيم الكعبة بان اسكرهُ ثم اشترى منهُ المف آتيج بزِقَ خمر واشهد عليه ودفع المفتاح الى ابنهِ عبد الدار بن قعيّ وسيّرهُ الى مكّة . فلما اشرف عب دالدار على دُور مكّة رفع عفيرتهُ وقال : معاشر قريش هذه مفاتيح ببيت ابيكم اساعيل قد ردَّها الله عليكم من غير غدر ولاظلم . فافاق ابو غبشان من سكرهِ أقدم من الكُسعيّ . فقال الناس : احمق من ابي غبشان . واخدر صفقةً من ابي غبشان . فذهبت امثالًا. واكثر الشعراءُ فيه القول

مَفْقَة مَ لَمْ يَشْهَدُهَا حَاطِبٌ

هو حاطب بن ابي بَلْتُمـة وكان حازمًا خبيرًا · اذا باع بعض قومهِ او اشترى جعل ذلك على يده لئلا يُنبن فيهِ · فباع بعض اهلهِ بيعةً ليست عن يدهِ فَفُرِن فيها فقيل : هي صفقة لم يشهدها حاطب · يُضرَب لمن يقضى امرًا ليس عن يد أربابهِ

٢٧ أَحْمَقُ مِنْ هَبَنْقَةَ

قيل انهُ جعل في عنقهِ قلادة من وَدْع وعظام وَخَرَف وهو ذو لحية طويلة . فَسُئُل عن ذلك . فقال : لأعرف جما نفسي ولسلا اصلَّ . فبات ذات ليلة واخذ اخوهُ قلادتهُ فتقلّدها فلما اصبح ورأَى القلادة في عنق اخيهِ فقال : يا اخي انت انا فن انا . وقيل انهُ ضلَّ لهُ بعير فجعل ينادي : من وجد بعيري فهو لهُ . فقيل لهُ : فليمَ تنشدهُ . قال : فاين حلاوة الوجدان

أبو براقش وابو قلمون كنية الرجل الكثير التلوّن القليل الارتباط واصل ابي قلمون كنية لثياب ابريسم تنسيم بمصر وبلاد الروم تتلوَّن بالعيون الوانًا . قال بديع الزمان في بعض مقاماته : "أنا ابو قلمونُّ في كل لونِ اكونُ

٦٩ قَلَبَ لَهُ ظَهْرَ ٱلْعِجَنَّ

يُضرَب لمن كان لصاحبهِ على مودَّة ورعاية ثم حالَ عن المعهد ، وقد يُضرب للحمارِبة بعد المسالمة ، لأن مُسك الحبنّ اذا جعل ظهرهُ خارجًا لم يكن الّا ليتقي بهِ ولا يغمل ذلك الّا المحارب

٧٠ هُوَ أَبْطَأُ مِنْ فِنْدٍ

اسم ابي زيد صاحب عائشة بنت سعد بن ابي وقاً ص . كان من المفنين الحسنين ارسلتهُ عائشة ذات بوم لياتيها بشعلة نار من بيوت الحيران . فوجد قوماً ذاهبين الى مصر فتبهم من فوره واقام هناك سنة ثم قدم . ولماً دخل الحيى اخذ ناراً وجاءً يمدو الى بيت عائشة . فعاتر بحجي هناك وتبدَّدت النارالتي كان قد اتى جا فقال : تَمِسَت العَجلة ، وفيدٍ يقول الشاعر: ما رأينا لغُرابٍ مشكرً ان بعثناهُ يجئُ بالمِشْمَكَةُ

في الامثال \_\_\_\_\_\_\_ المثال

#### غير فندٍ ارسلتٍ فَ قابسًا فثوى حَوْلًا وسبَّ العَجِلَةُ

المِشملة كساله يُتدتَّر بهِ . وغَراب اسم رجل ارسلوهُ ليأتيهم جا فابطأ . فقال بعضهم البيتين مشبّها اياه بفند المذكور آنفاً

## ٧١ أَحَشَفًا وَسُوءَ كَلَةٍ

حكى الاصمعي ان ابا جعفر المنصور لقي اعرابيًّا بالشَّامُ وقال لهُ: احمد الله يا اعرابيُّ الذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا اهل البيت . فقال لهُ الاعرابي : ان الله أَعدل من ان يُجمع علينا حشفًا وسوء كيلة . فلا يجمع بين ولايتكم والطاعون . يُضرب لمن بجمع بين خصلتين مكروهتين

## ٧٧ كُلُّ ٱلصَّنْدِ فِي جَوْفِ ٱلْفَرَا

اصلهُ ان ثلاثة رجال خرجوا يصطادون فاصطاد احدهم ارنبًا والآخر ظبيًا والآخر حمار وحش. فاستبشر الأوَّلان وتطاولا. فقال الثالث :كل الصيد في جوف الغرا . يُضرَب للرجل بكون لهُ حاجات كثيرة منها واحدة عظيمة فتقضى لهُ فيقول ذلك . او يُقال لهُ ذلك على معنى انهُ لم يبال بفوات البواقي. والفرا حمار الوحش

## ٧٢ أَهْدَى مِنَ ٱلْقَطَا

قيل ان القطا تترك فراخها في الصحراء وتذهب عند طلوع الفير في طلب الماء من مسير ليلة فتردهُ ضَّعُوةَ يومها فتحمل الماء الى فراخها فتُنهلها ·ثم ترجع بعد الروال الى تلك المسافة فتشرب وتأتي فراخها في عشيَّة يومها فتسقيها عَلَلًا بعد خَلِ ولا تخطئُ مواضع فراخها

٧٤ لَا تُطْعِم ٱلْعَبْدَ ٱلْكُرَاعَ فَيَطْمِعَ فِي ٱلذِّرَاعِ

قيل لممرو بن عديّ أبنَ أخت جذيمة الآبرش. وكان قد هام على وَجَههِ في البراريّ حتَّى توحَّش. وا َّنفق ان رجلبن من اليمن كانا يطلبانهِ جلسا في بعض الطريق ياكلان ومعها امرأة تسقيها الخمر فاقبل عليها عمرُّو وجلس معها على الطمام وهما لايعرفانهِ. ثم سأَل المرأَة ان تسقيّهُ فقالت المثل. يُضرَب لمن يرخَّص لهُ في القليل فيطمع في اكشير

### ٧٥ فُتَّهُ نُجْرَانَ ٢

هي قبَّة عظيمة يُضرب جا المثل قيل اضا كانت تظلّل الفّ رجل . وكان اذا نزل جسا مستجير أُجير او خانف أُمّن او جائع أُشبع او مسترفد أُعطي او طالب حاجة قُضيَت . وكانت هذه القبَّة لمبد المسيح بن دارس بن عدي . ونجران بلد في اليمن كانت هذه القبَّة بجانب خر فيها وكانت العرب تسميّها كمبة نجران لاخم كانوا يقصدون زيارة اكم يقصدون زيارة الكمية . وعلى ذلك قول الاعثى بخاطب ناقته :

وكبية نجران حتر عليك حتى تُناخي بأبواجها ترور يزيدًا وعبدالمبيح وقيسًا وه خبر ارباجا أَنْتَ تَنْفُقُ مِنْ فَكُفُ نَتَفُقُ مِنْ فَكُفُ نَتَفُقُ مِنْ فَكُفُ نَتَفُقُ مِنْ فَكُفُ نَتَفُقُ مِنْ فَكُفُ نَتَفَقُ مِنْ فَكُفُ نَتَفَقُ مِنْ فَكُفُ مَنْ فَكُفُ مَا فَيْ فَكُفُ مَنْ فَكُفُ مَنْ فَقُولُ مِنْ فَكُفُ مِنْ فَعَلَى فَعَلَى الْحَمْ فَيْ فَعَلَى مِنْ فَكُفُ مِنْ فَعَلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعِلَى فَعِلَى فَعَلَى فَعِلَى فَعِلْمَ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلِهِ فَعِلَى فَعِلْمِ فَعِلَى فَعِلَى فَعِلَى فَعِلَى فَعِلْ

٧٦

يُضرَب للتنافيَين في الحَلق فان التَّق هو الممتلئُ عَيْظًا وَالمَثق هوَ البَاكِي . فـكمانَّ التئق ينزع الى الثيرّ لنيظهِ . والمئق يضيق ذرعًا باحتالهِ . والتَّق السريع الى الشر والمئق السريع الى البكاء

٧٧ حَالَ ٱلْجَرِيضُ دُونَ ٱلْقَريضِ

اصلهُ ان رجلًا كان لهُ ابنُ نبغ في الشعر فنهاهُ عنهُ . فجاَش بهِ صدرهُ ومرض حتى أَشرف على الموت . فأذن لهُ ابوهُ حينتُذ في قول الشعر فقال : حال الجريض دون القريض أَي ان غصّة الموت حالت بينهُ وبين قول الشعر . يُضرَب لامرٍ يعوق دونهُ عائق

٧٨ لَيْسَ ٱلْقَوَادِمُ كَٱلْخُوَافِي

يُضرَب في تفضيل بعض الناس على بعضهم لما بينهم من التف اوت · والقوادم مقاديم ريش الطير وهي عشر ريشات في كل جناح ويقال لها القُدامى . والخوافي ما دون القوادم من الريش

٧٩ أُنْبِعِ ٱلْفَرَسَ لِجَامَهُ وَٱلنَّاقِةَ زِمَامَهَا

أي انك قد جُدتَّ بالفَرسَ . واللجام ايسر خَطْبًا فَأَتِّم الحاجة كما ان الفرس لاغنى بهِ عن اللجام . يُضرَب لاستكمال المعروف

٨٠ أَعَنَّ مِنَ ٱلزَّ بَّاءِ

الرباً، هي فارعة إبنة مليح بن البراً الملكة جريرة العرب يُضرَب بها المثل في العز والمنعة . وكان أبوها الريان النسائي ملكاً على الحضر وقتله جذيمة الابرش وطرد الزباء الى الشام . فلحقت بالروم وكانت عربية اللسان كبيرة الهمة . وكان لها شعر اذا مشت سحبته وراءها واذا نشرته جللها فسُميّ الربال ومادت الى داراً بيها ومملكته فاذالت جذيمة عنها وقتلته . وبنّت على الفرات مدينتين الاموال وعادت الى داراً بيها ومملكته فاذالت جذيمة عنها وقتلته . وبنّت على الفرات مدينتين وعملت بينها آنفاقاً تحت الارض وتحصّنت . وأماً مقتلها فان قصيرًا لما فارق جذيمة وعاد الى بلاده احتال في قتلها فجدع انفه وضرب جسده ورحل اليها ذاعاً ان عمروابن اخت جذيمة صنع به ذلك وانه لما اليها هارباً منه واستجار جا . ولم يزل يتلطّف لها بطريق التجارة وكسب الاموال الى ان وثقت وعلم خفايا قصرها وأنفاقه . ثم وضع رجالًا من قوم عمرو في غراش وعليم السلاح وحملم على الابل على إضا قافلة متجرالى ان دخل جمم مدينتها . فحلوا الغراير وعليم السلاح وحملم على الابل على إضا قافلة متجرالى ان دخل جمم مدينتها . فحلوا الغراير والما وقتلها قبل ان تقل الى نقفها في حكاية مشهورة وذلك بعد مبعث المسيح

أَجُوَدُ مِنْ هَرِمَ

۸۱

۸۳

هو هُرِم بن سنان بن ابي حارثة المُرّي. قال زَهير بن ابي سلمي فيهِ: انُ البحيل مَلومُ صيث كان واكنَّ الجوادَ على علَّاتهِ عَهرمُ هو الحواد الذي يعطيك نائلَهُ عَفُوا ويُظلَم احيانًا فيظَلُّمُ ووفدت ابنة َهرِم على مُعَر فقال لها : ماكان الذي اعطى ابوكِ زهيرًا حتَّى قابلةُ

من المديج بما قد سار فَيهِ . فقالت : اعطاهُ خيلًا تَنْضَى وابلًا تَتْوَى وثيابًا تبلى ومالاً يفنى . فقال عمر : كُنَّ ما اعطاكم زهير لا يُبليهِ الدهر ولا يُفنيهِ العصر وهو قولهُ :

قوم سنان أبوهم حين تنسبهم طابوا وطاب من الاولاد ما و لدوا مُعَسَّدون على ما كان من نِعم ِ لا ينزع الله عنهم ما لهُ تُحسِدوا مُرَزَّوُّونَ جالبِلُ اذا جهدوا

إنسُّ اذا أَمنوا جِنُّ اذا فزعوا

إِخْتُرِسْ مِنَ ٱلْعَيْنِ فَوَاللَّهِ لِمِيَ أَنَّمْ عَلَيْكَ مِنَ ٱللِّسَانِ ۸۲ قال الو عُسَدة : معناهُ رُبُّ عَين أمُّ من أَسان ! وقال الشاعر :

لا جزى الله دمعَ عينيَ خيرًا لل جزى الله كلُّ خيرِ لساني ووحدتُّ اللسانَ ذا كتمان فاستدلثُوا عليبهِ بالعُنوان ِ تخبّرُك العيون عن القلوب

نمَّ طرفي فليس يكتم شيئً كنتُ مثل الكتاب اخفاهُ طي يه قال زُكَمير : وان تكُ في صديقِ أَو عدوِّ

اِحزَم مِنَ ٱلحرْ مَاء

لانهُ لا يخلِّي عِن ساق شجرة حتَّى ُيسكُ ساق شجرةَ أُخرى . ومنها قول الحريريّ : اعتلقنا بهِ اعتلاق الحرباء بالأعواد . وقولهُ ايضاً : ابرُ زْ يا بنيَّ في بكور ابي زاجر . وجرأة أبي الحرِث. وحزامة أي قُرَّة ( وهو الحرباء) . وختل أي جَعْدة . وحرص أبي عُقْبة . ونشاط أبي وثاَّب. ومكر أبي الحصين . وصبر أبي أنُّيوب ، وتلطُّف أبي غَزْوان ، وتلوُّن أبي براقش ، وفي معناهُ قول الشاعر: أنَّى أُنْهِ لهُ حِرباء تَنْضُبُهُ لايرسل الساق الَّاممسكَّا ساقا

> ضَرَبَ أَخْمَاسًا لِأَسْدَاسِ ٨٤

اصلة أن الرجل اذا اراد سفرًا بعيدًا عوَّد اللهُ أن تشرب خِساً أي كل خمسة أيَّام مرَّة . ثم عوَّدها على السِدس حتَّى اذا أُخذت في السير تصبر عن الماء . يُضرَب لمن يسعى في المكر

آخِرُ ٱلَّبَرُّ عَلَى ٱلْقَلُوص

يقال فرس مقلِّص اذا كان طويل القوائم ، وآذا كان كذلَك كان اسرع ، وقيل لهُ مقلَّص

الباب الثالث

تشبيهًا بالرجل الذي قلَّص ثيابهُ أي شمَّرها فظهرت رجلاهُ . يُضرَب عند آخر العهد بالشيء وعند انقطاع اثرو وذهاب امره

أَحْذَرُ مِنْ قِرِلَّى ٨٦

قَالُوا :انهُ طهر من بنات الماء صغير الحِرِم حديد البصر سريع الاختطاف . لا يُرَى الَّا مرفرقًا على وجه الماء على جانب كطيران الحيدأة · جوي باحدى عينيهِ الى قعر الماء طممًا ويرفع الاخرى الى الهواء حذرًا . فان ابصر في الماء ما يستقل بجملهِ من سمك او غيرهِ انقضَّ عليهِ كالسهم المرسل فاخرجهُ من قمرالماء . وإن ابصر في الهواء جارحًا مرَّ في الارض . وِكَا ضربوا بهِ المثل في الاختطاف كذلك ضربوا بهِ المثل في الحذر والحرم فقالوا: احذر من القرلي كما قالوا: احذر من غراب. وقالوا احرم من قرلي كا قالوا احرم من حرباء . قال شاعر: حذرًا كَنْ كَالْقِرِلَى انْ رأَى خَيْرًا تَدْلَى أُو رأَى شَرًّا تُولَى

#### أَوْفَى مِنَ ٱلسَّمَوْ وَلِ ٨V

هو السموءَل بن عاديا من جود يترب الذي يُضرَب بهِ المثل في الوفاء . وسبب ذلك ان امر، القيس بن تخبر الكندي لمَّا قُتل أبوهُ وكان ملكًا في كندة خرج يستنجد بملك الروم فمَّ على تياء وفيها حصن السموءل المسمَّى بالابلق المذكور في شعره . فاودع السموءل مانة درع وسلاحًا وَمَضَى . فِسَمِع الحَارِثُ بن ظالم جِمَا نَجَاءَ لِلْأَخْذَهَا مَنْهُ فَأَنِي السَّمُوءَ لَــــ وَتَحْصَّن بحصنهِ . فاخذ الحارث ابنًا للسموءل وناداهُ أمَّا ان تسلّم الادراع لي وامَّا قتلت ولدك . فأبي ان يسلّم الأدراع فضرب وسط الغلام بالسيف فقطعهُ وأبوهُ يراهُ وانصرف . ومات امرؤ القيس قبـل أن يعود الى تياء ومنع السموء ل الادراع الى ان مات هو أيضاً . وضرب بهِ المثل وقال الاعشى في ذلك :

حصنُ حَصينُ وجارُ عَير غَدَّارَ مهما تقُلُـهُ فاني سامع جاراً فاخَتَرْ فَمَا فِيهِمَا حَظُ لَلْحُتَـارَ افتل أسيرك اني مانع جاري وان قتلت كربمًا غَابِد خَوَّار ربِّ كريم وقوم أهل أطهار فاخوةً مثلثُ ليسوا بأشرار ولا اذا شمَّرت حربُ باغمارِ آشرف سموأل فأنظر للدم الجاري

كُنْ كَالْسَمُوءَ لَا أَذْ طَافَ الْهُمْ مِهِ ﴿ فِي جَعْلُ كَسُوادَ اللَّهِلَّ جَرَّارَ بالأبلق الفرد من تيمـــاءً مَغْرَلهُ اذ سامهُ خُطَّتَى خسفٍ فقسال لهُ فقال غدر وأُسكلُ أَنت بنهما فَشُكُّ غَيرَ طويلِ ثُمْ قَالَ لَهُ عنديلهُ خَلَفُ أَنْ كَنْتُ قَاتَلُهُ فسوف يعتبُهُ ان كنتُ قاتلهُ مالًا كثيرًا وعرضًا غير ذي دنس جِدُّوا على أَدَبِ مُجْمُمٌ بلا ترَفِ فقال يقدمهُ إذ قام يقتـــلهُ

طوعًا فأنكرَ هـذا أَيَّ انكار عليب منطويًا كالدرع بالنار ولم يكن عندهُ فيهـا بختــاًر وآختار مكرُمة الدنيا على العار وزندهُ في الوفاءِ الثاقبُ الواري والسموءَل من شعراء الجاهليَّة الجيدين ولهُ في الحماسة اللاميَّة المشهورة . ومن شعره ايضًا وبدت عواقبهُ لمن يَسَأَّ مَلُ واناخ من حزّ الصميم ِ اَلْكَلَّكُلُّ عند الحفيظة للتي هي أَجمِلُ ماذا توتبني بهِ أَنواحي فرَّجتها بشجاعتي وساحي ولقد بذلت الحق غير مُلاحى

سأقتــل أبنك صبرًا أوتجيُّ جا فشكَّ أُوداَجهُ والصدر في مُضض واختار أدراءَهُ ان لا ُيسبّ جمــًا وقال لا نشتري عارًا بمكرُمـة ِ قَصَانَ بالصَّبْرِ عِرْضًا لم يَشِينَهُ خَنَا َ اني إذا ما الأم بيَّن شكَّهُ وَتَبَرُّأُ الضَّمَفَاءُ مِن اخْوَاضِم أَدَعُ التي هي أَرفق الحَلَّان بي ياً ليت شعري حين أندب هالكًا ولهُ: أَيْقُلُنَ لا تبعد فرُبَّ كريعة ولقد أُخذت الحقُّ غير مُخاصَم

رجع كِخَفَى حُنَين

۸۸

قيل كان حُنَين|سكافًا من|هل الحيرة ساوَّمهُ إعرابيّ بجُفَّين فلم يشتر منهُ شيئًا فغاظهُ . نخرج فعلَّق إحد الْحُفَّينِ عِلى شجرة في طريقهِ وتقدَّم قليـــلَّا وطرح الاخرَى وكمن ، فجاءً الاعِرابيِّ فرأَى أَحد الخُفَّين فوقِ الشجرة ققال : ما اشبههُ بمُنف ُحَنِّين لوكان معهُ الآخر لَتَكَلُّفُتُ أَخَذَهُ . وتقدَّم فرأَى الخُفُ الآخر مطروحًا فنزل وعقل بميرهُ وأَخذهُ ورجع ليأخذ الاوَّل . فخرج خُنَين مَن الكَمـين فاخذ بعيرهُ وذهب ورجع الاعرابيَّ الى حيِّهِ بِخُغَيَّ حنَين

#### أُعْدَى مِنَ ٱلشُّنْفَرَى ۸٩

هو ابن الاوسِ الازدي وكان من العدَّائين . ومن حديثهِ فيما ذكر ابو عمرو الشيباني انهُ خرج الشنفرى وتأ بُّط شرًّا وعمرو بن برَّاقٍ . فأغاروا على تجيلةَ فوجدوا لهم رَصدًا على الماء. فلمَّا مالوا لهُ في جوف الليل قال لهم تأ َّبط شرًّا : ان بالماء رصدًا واني لاسمع وجيبَ قلوب القوم . فقالا: مِا سِمع شيئًا وما هوِ الَّا قلبكُ كِيبِ ُ . فوضع ايدجمها على قلبِهِ وقال : والله مَا يَجِيبُ وَمَا كَانَ وَجَابًا . قَالُوا : فلا بَدُّ لنا من ورِدَ الماء . فخرج الشنفرى فلمَّا رآهُ الرَّصَد عرفوهُ فنركوهُ حتَّى شِرب إلماء ورجع الى اصمابهِ. فقال: والله ما بالماء احد. ولقد شر بت من الحوض. فقال تأبُّط شرًّا: َ بلى وَلَكْنِ القوم لا يريدونك الهايريدونني . ثم ذهب ابن برَّاق فشرب ورجع ولم يتعرَّضوا لهُ . فقاًل تأ بَّط شُرًّا للشَّنفرى : اذا انا كرَّعْت من الحوض فانَّ القوم سيشدُ وَن عَلَى فيأسرونني . فاذهب كانك ضرب ثم كن في اصل ذلك القَرْن فاذا سمعتني اقول : خذوا خذوا فتعالَ فأطلقني . وقال لابن برَّاق : اني سآمرك لستاسر للقوم ولا تناً عنهم ولا تُمكِّنهم من نفسك . ثم مرَّ تا بَّط شرًّا حتَّى ورد الماء فحين كرع من الحوض شدُّوا عليه فأخذوه وكتَفوه بوتر . وطار الشفرى وأتى حيث امره وانحاز ابن البرَّاق حيث يرونه . فقال تأبط شرَّا: يا معشر بحيلة هل كمم في خير أن تُياسرونا في الفيداء ويستأسر كم ابن برَّاق أمَّا الشنفرى فقد طار وهو ويستأسر كم ابن برَّاق . قالوا : نعم . فقال : ويلك يا ابن برَّاق أمَّا الشنفرى فقد طار وهو يصطلي بنار بني فلان . وقد علمت ما بيننا و بين اهلك فهل لك ان تستأسر ويُبياً سرونا في الفداء . قال : لا والله حتَّى اروز نفسي شوطاً او شوطين . فجعل يستن نحو الجبل و برجع حتَّى اذا رأوا انه اعيا طمعوا فيه فاتبعوه . ونادى تأ بط شرًّا : خذوا خذوا . فخالف الشنفرى الى تأ بط شرًّا : خذوا خذوا . فخالف الشنفرى تأ بط شرًّا : يا معشر بَعيلة أأعبكم عَدُو ابن برَّاق وقد خرج ، ن وثاقه مال اليه فناداهم عدواً يُنسيكم عدواً . نيسيكم عدواً تأبط شرًّا :

ليلة صاحوا وآغروا بي سراعهم بالميكتين لدى معدي بن براق كالميكتين لدى معدي بن براق كالمي خفوا خصا قوادمه او ام خفف بذي شت وطباق لا شيء اسرعُ مني غيرُ ذي عُذُر او ذي جناح بجنب الريد خفاق فكل هؤلاء الثلاثة كانوا عداً ثين ولم يسر المثل الا بالشنفري

أَنْدَمُ مِنَ ٱلْكُسَعِيّ

هو غامد بن الحرث. ومن حديث الكُسمي انهُ خرَجَ يَرَى اللهُ في واد فيهِ حمض وشوحط. فرأى قضيب شوحط نابتًا في صخرة صمًاء ملساء. فقال: نِعَم منبَّت العود. في قرار الجلمود. ثم اخذ سِقاءً فَصبَّ ما كان فيهِ من ماء في اصلهِ فشر بهُ الشدَّة ظمائهِ وجمل يتعاهدهُ بالماء سنة حَتَّى سبط العود و بسق واعتدل. فقطعهُ وجعل يقومهُ و يقوم أُودهُ حَتَّى صلح. فبراهُ قوسًا وهو يرتجز ويقول:

ادعوك فاسمع يا الهي جَرْسي يا رَبّ شدّدني الخت قوسي وانفع بقوسي ولدي وعرسي فاقَساً من لذَّتي لنفسي انحتيا صغراء لون الورس صلداءليست مِثل قوس النكر ثم برى بقيته خمسة اسهم وهو يرتجز ويقول:

مَنَّ لَعَمْرِي خَمَّةُ حَسَانُ يَلَذُ لَارِي جَا الْبَسَانُ كَانُ اللَّهِ جَا الْبَسَانُ كَانُّ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ وَالْمَانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ثم اخذ قوسهُ وأَسهُمَهُ وخرج الى مكمن كان مورد الْحُمهُر في الوادي . فوارى شخصهُ حتَّى

اذا وردت رمى عَيرًا منها بسهم ٍ. فمرق منهُ بعد ان انفذهُ وضرب صخرة فقدح منها نارٌ . فظنَّ انه قد اخطأ فقال:

> اعوذ بِالله العزيز الرحمانُ من نكد الجدُّ ممَّا والحرْمان ما لي رأيت السهم فوق الصّفوانْ لل يرمي شرارًا مثل لون العِقيــانْ فاخلف اليوم رجاء الصبيان

تم وردت ُحمُر أُخرى فرمى عَبِرًا فصنع سهمُهُ كَالأوَّل فظنهُ اخطأ فقال: اعوذ بالرحمان من شرّ القــدْ أَأخطــأ السهُم لارهاف الوتَرْ ام ذاك من سوء احتيال ونظرٌ وانني عهـــدي لرام ٍ ذو ظفرٌ

مطعّم بالصيد في طول الدهر ثم وردت حمر أُخرى فرمى عَبرًا بِسهم ، ففعل سهمه كا لأَوَّل وظنهُ أَخطأ فقال : يــا حسرتا للشؤم والجدّ النكد قد شَّفَى القوت لاهلي والولدّ والله ما خُلَّفَ فَيْ ذاك الممدد لصبيتي من سَبَدٍ ولا لبد اذهبُ بالحرمان مع طول الأُمدُ

ثم وردت 'حمر أخرى فصنع كا لاولى فقال :

ما بالُ سهمي يظُّهر الحباحبا ﴿ وَكُنْتُ ارْجُو انْ يَكُونُ صَائْبًا اذ امكنَ العيرُ وابدى جانبا وصار ظنى فيهِ ظنَّا كاذبا وخفتَ ان ارجع يومي خائبًا اذ أَ فلتَتْ اربعتُ ذواهبًا

ثم وردت اخرى فصنع كالاوَّل فقال: أبعُــُدَ خمسِ قَد حفظت عدّها

احمل قوسي واريد ردّها والله لا تسلم عُنــدي بعــدها قد اعذرت نفسي وأبلت جهدها

اخرى الاله لينها وشدّها ولا ارجي ما حيت رفدها

ثم خرج من مكمنهِ فاعترضتهُ صخرة فضرب بالقوس عليها حتى كسرها . ثم قال: است لبلتي ثُمَ آني الهلى . فبات فلمَّا اصبح رأَى خمسة حمر مصرعةً ورأَى اسهمهُ مضرجةً بالدم . فندم على ما صنع وعض على اناملهِ حتى قطمها وقال:

ندمتُ ندامــةً لو ان نفسى تطاوعني اذا لقتــلتُ نفسي تبعيُّن لي سفاهُ الرأي مني وقد كانت بمنزلة الْمُفَدَّى حميرَ الوحش أن ضرَّجت خمسي ڤلم املك غداةَ رأيت حولي

لممر الله حين كسرت قوسي لديَّ وعنــد صبيـــاني وعرسي



# نخبة من مقامات السيد الفاضل ابي بكر لحسيني للحضرمي المقامة الشعرية

٩١ حَدَّثَ ٱلنَّاصِرُ بْنُ فَتَّاحٍ قَالَ :سَافَرْتُ إِلَى جَوَّ نَفُورَ م مَ جَمَاعَةٍ مِنْ مَنْدَسُورَ وَلَمَّا قَرْ بْنَا مِنْهَا قُلْتُ لَهُمْ : أَيْنَ تَنْزِلُونَ فِيهَا - قَالُوا : فِي بَعْض مَدَاديها و فَقُلْتُ لَهُمْ: أَنَا سَأَ ثُولُ فِي بَيْتِ وَالِيهَا وَحَادِيهِكَا وَ لِأَنَّى ٱمْتَدَحْتُهُ بِأَنِيَاتِ رَائِيَّةِ • وَأَرْجُو أَنْ يُجِيزَنِي بِجَائِزَةٍ سَنيَّـةٍ • فَذَهَبْتُ إِلَى دَارِ ٱلأَمِيرِ . فَوَجَدتُهَا قَدْ جَمَعَتِ ٱلصَّغيرَ وَٱلْكَبِيرَ . فَتَأَمَّلْتُهُ فَإِذَا هُوَقَدْ جَمَّعَ بَيْنَ ٱلْهِقْهِ وَٱلْأَدَبِ . وَحَازَ طَرَفَيِ ٱلْكَمَالِ ٱلْغَريزيّ وَٱلْكُنْتَسِينَ ۚ وَٱحْتَوَى عَلَى ٱلْمُنْورِ وَٱلْمَنْظُومِ ۚ وَيُفْتِي فِي جَمِيعٍ ٱلْعُلُومِ وَٱلطَّلَبَةُ وَاقِفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، يَرْفَعُونَ أَسْئِلَتُهُمْ إِلَيْهِ • ثُمُّ لَمَافَرَغَ مِنَ ٱلدَّرْسِ فِي ٱلمَنْقُولِ . شَرَعَ يُدرِّسُ فِي عِلْمِ ٱلمَّعْقُولِ . ثُمَّ قَصَدَهُ ٱلشُّعَرَا بِقَصَا يُدِهِمْ وَأَنْيَاتِهِمْ . وَهُوَ يُعطيهِمْ عَلَى حَسَبِ نِيَّاتِهِمْ . فَعِنْدَ ذَلِكَ صَغُرَتْ نَفْسِي فِي عَيْنِي. وَأَخْفَيْتُ ٱلْأَبْيَاتَ خَوْفًا مِنْ ظَهُودِ شَيْنِي. فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ قَامَ شَاتٌ وَأَنْشَدَ ٱلْأَبْيَاتَ بِعَيْنِهَا بَعْدَ أَنْ نَقَصَ مِنْهَا بُزْءَيْن . وَٱلْجَمَاعَةُ مُبَالِغُونَ فِي تَحْسِينِهَا وَهِيَ لَهٰذِهُ : يَا صَاحِبَ ٱلنَّفُسِ ٱلْأُبَيَّةِ مِ وَٱلنَّهَى خُزْتَ ٱلْمَدَى

وَحَلَلْتَ مَوْضِعَ عِزَّةٍ فَوْقَ ٱلسُّهَى وَلَكَ ٱلنَّدَى وَحَوَيْتَ فَضَلَّا مَا لَهُ مِنْ مُنْتَهًى فَبِكَ الْهُدَى فَهَ ۗ ٱلْأَلُوفَ تَفَضَّلًا فَلِأَنَّهَا شُمُّ ٱلْعِـدَي فَسُرْ بَهَا ٱلْوَالِي وَأَعْطَاهُ هِبَةً جَزِيلَةً • وَخِلْعَةً جَمِيلَةً • فَقَامَ شَيْخُ وَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْوَالِي هَٰذِهُ أَنْيَاتِي وَإِنَّهَا سُدَاسِيَّةُ ٱلْأَجْزَاءِ . فَأَنْظُرُ كَيْفَ سَرَقَهَا وَأَخَذَ عَلَيْهَا ٱلْجَزَاءَ . وَهِيَ مِنْ كَامِلِ ٱلْجُر وَمِنْ ضَرْ بِهِ ٱلثَّانِي . فَرَدُّهَا إِلَى ٱلثَّامِن قَصْدًا لِخَفْض شَانِي • فَقَالَ لَهُ ٱلْوَالِي :كَيْفَ قُلْتَ • فَقَالَ : يَاصَاحِبَ ٱلنَّفْسِ ٱلْأَبِيَّةِ وَٱلنَّهَى خُزْتَ ٱلْمَدَى فَأَشَّكُمْ نَعْمَ ٱلْبَادِي وَحَالَتَ مَوْضِعَ عِزَّةٍ فَوْقَ ٱلسُّهَى وَلَكَ ٱلنَّدَى وَٱلذِّكُرُ فِي ٱلْأَمْصَارِ وَحَوَيْتَ فَضَالًا مَالَهُ مِنْ مُنْتَهَى فَيكَ ٱلْهُدَى وَٱلنُّورُ فِي ٱلْأَسْحَارِ فَهَبِ ٱلْأَلُوفَ تَفَضَّلًا فَلِأَنَّهَا ۚ بُهُمْ ٱلْعِدَى وَمَسَرَّةُ ٱلْأَخْسَارِ فَأَلْتَفَتَ ٱلْوَالِي إِلَى ٱلشَّاتِّ . وَقَالَ لَهُ : يَا دَنِسَ ٱلْإِهَابِ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ سَرِقَةَ ٱلشِّعْرِ كَسَرِقَةِ ٱلْبُرَّ وَٱلشَّعِيرِ ۚ وَأَنَّ مَنْ تَحَرَّأَ عَلَى أَخْذِ ٱلْقَليل تَجَرَّأَعَلَى ٱلْكَثيرِ ۚ فَقَالَ : أَيُّهَا ٱلْوَالِي جَعَلَ ٱللهُ كَمْبَكَ ٱلْعَالِي • إِمْنَحِنَّا فَعِنْدَ ٱلِأُمْتِحَانِ } يُكْرَمُ ٱلْمَرْ \* أَوْيُهَانُ . وَمَعَ ٱلتَّعْدِيلِ وَٱلتَّجْرِيحِ . يُعْرَفُ ٱلْفَاسِدُ مِنَ ٱلصِّحِيْحِ . فَقَالَ ٱلشَّيْخُ : لَقَدْ نَطَقْتَ بِلسَّانِي . وَعَبَّرْتَ عَمَّا فِي جَنَانِي وَهُرْ أَيُّمَا أَلُوالِي مَنْ أَرَدَتُهُ أَنْ يَبْتَدِي وَلِيَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلْمُتَدِي و وَٱشْتَغَلَٱلْوَالِي بِبَعْض شَانِهِ . عَنِ ٱلشَّابِّ وَٱمْتِحَانِهِ . فَأَضْطَرَبَ ٱلشَّيْخُ أَضْطِرَابَ ٱلرَّشَا. وَظَنَّ أَنَّ ٱلْوَالِيَ مِمَّنْ يَقْبَلُ ٱلرُّشَى. فَقَالَ لهُ ٱلْوَالِي :

دَعِ ٱلِأَضْطِرَابَ · وَأَسَمَعُ ٱلْجُوَابَ · ثُمَّ ٱشْتَغَلَ عَنْهُ بِأَمْرِ رَعِيَّتِهِ · فَأَصْطَرَبَ ٱلشُّيخُ عَلَى جارِي سَحِيَّتَهِ . وَقَامَ مُنْتَصِبًا . وَأَنْشَدَ مُضْطَرِبًا : أَشْكُو إِلَى حَبْرِ ٱلزَّمَانِ وَقُسِّ مِنْ جِنَّ هٰذَا ٱلْحَيِّ بَلْ مِنْ إِنْسَهِ وَأَقُولَ يَاعَيْنَ ٱلْأَلَى عَشْقُوا ٱلنَّدَى صِدْقًا وَشَادُوا حِصْنَــهُ مِنْ أَسَّهِ أَ بْطَا ٱلْجُوَابُ عَلَى ٱلْكَنْيِ وَطَالًا قَدْ كَانَ يَنْ ثُرُ دُرَّهُ مِنْ حَدْسِهِ وَٱلْمَنْ ۚ لَا يَرْجُو ٱلْكَرِيمَ سِوَى إِذَا سَمِّمُ ٱللَّبِيلُ مِنَ ٱلاذَى عَنْ نَفْسِهِ وَأَخُو ٱلنَّدَى يَسْقَى غُرُوسَ نَوَالِهِ سَقَّى ٱلْحَيَا لِزُرُوعِهِ وَلَغَــرْسِهِ لَا تَطْو كَشْحًا عَنْ جَوَا بِي إِنَّنِي كَالْلَيْتِ يَرْجُو نَشْرَهُ مِنْ رَمْسِهِ فَقَالَ ٱلْفَتَى مُغْضَبًا • وَأَشَارَ إِلَى ٱلشَّيْخِ نِخَاطِبًا : يَا أَذَلَّ مِنْ وَتَدِ • وَيَا كَثِيرَ ٱلْحَسَدِ • هَلِ ٱطَّلَمَ عَلَى أَبْيَاتِكَ أَحَدُ • ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْوَالِي • وَقَالَ وَدَمْمُ خَدَّ يُهِ كَأُ لَلَّا آلِي :

وَفَالُ وَدَمَع خَدَيْهِ كَا لَلا يَيْ : يَامَنْ زَكَتَ فِي الْأَصْلِ دَوْحَةُ غَرْسِهِ وَسَهَا بِهُضَلِ حَازَهُ وَبَحَدْسِهِ لَا تُصْغِ لِلْعُذَّالِ فِيَنْ قَدْ حَوَى فَضَلًا وَلَمْ يَرْضَ الْأَذَى مِنْ نَفْسِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَشِي إِلَى السَّادِسِ فَقَالَ الْوَالِي : حَسْبُكَ أَيُّهَا الْفَارِسُ . ثُمَّ إِنَّهُ أَعْطَى الشَّيْحَ مِثْلَ مَا أَعْطَى الْهَتَى وَأَصْلَحَ بَيْنَهُما وَقَالَ : قَدْ صَلَّ مَنْ بَغَى وَعَتَا فَخَرَجَا مِنْ دَارِهِ ، وَقَلْنِي يَصْلَى بِنَارِهِ ، وَصَاقَ عَلَيَّ الْفَضَا وَشُبَ فِي فُوَّادِي جَمْرُ الْفَضَا ، حَيْثُ سُرِقَتْ مِنِي الْأَبْيَاتُ ، وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْإِثْبَاتِ ، وَأَخْفَيْتُ مَا أَجَنَّهُ الصَّيرُ ، حَوْفًا مِنْ أَنْ اكُونَ أَصْنُوكَةً لِلْكَبِيرِ وَالصَّفِي . وَذَهَبْتُ إِلَى رُفْقَتِي فِي الْمُدْرَسَةِ ، وَقَدْ أَصْنُوكَةً لِلْكَبِيرِ وَالصَّفِي . وَذَهَبْتُ إِلَى رُفْقَتِي فِي الْمُدْرَسَةِ ، وَقَدْ غَلَى عَلَيَّ ٱلْفَكُرُ وَٱلْوَسُوسَةُ. وَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَيْمٍ م وَ نَظَرَتْ عَيْنِي إِلَيْهِمْ فَإِذَا ٱلرَّجُلُ وَٱلْفَتَى لَبِسَا أَحْسَنَ ٱلْمَلابِسِ ، وَتَصَدَّرَا أَعْلَى ٱلْجَالِسِ ، وَتَصَدَّرَا أَعْلَى اللَّمْ الْحَيْقِ ، وَأَوطَنَ النَّهْسَ عَلَى الْأَمْنِيَّةِ أَو اللَّيْتَةِ ، ثُمَّ وَأَرْدَتُ أَنْ الْمُعْرِيقِ ، وَأُوطِنَ النَّهْسَ عَلَى الْأَمْنِيَّةِ أَو اللَّيْسَةِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِ الْفَتَى ، فَقِيلَ : هَا دِحْلَةُ ٱلصَّيْفِ وَالشِّتَا ، أَبُو الظَّهَرِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْ

### المقامة الوعظية

ٱلْبَلِدِ نَحْوَمِيلٍ . صَاقَ مِنْ كَثْرَةِ ٱلْخَلْقِ عَلَيْنَا ٱلسَّبِيلُ . وَٱ نَتَالُوا مِنْ كُلّ نَاحِيَةٍ وَمَكَانٍ • وَتَجَمُّنُوا مِنْ جَمِيمِ ٱلْبُلْدَانِ • وَهُمْ قَاصِدُونَ إِلَى ٱلْلَدَةِ ٱلَّتِي خَرَجْنَا مِنْهَا ۚ وَٱلْبُقْعَـةِ ٱلَّتِي تَجَاوَزْ نَا عَنْهَا ۚ وَيَقُولُونَ دَخَلَ ٱلْبَلَدَ بَمْضُ ٱلْوُعَّاظِ. وَقَدْ فَاقَ فِي بَلاَغَت مِ خَطيتَ عُكَاظً. وَ إِنَّهُ سَيَخْطُلُ وَيَعظُ ٱلنَّاسَ يَوْمَ ٱلْجُمُنَةِ • فَطُو بَي لِمَنْ يَرَاهُ وَيَسْمُفُ أَ• فَرَجَعْتُ دُونَ رُفْقَتِي. وَأَخَذْتُ مَعِي قَدَرَ نَفَقَتِي. وَكَمَّا قَضَيْنَا ٱلنَّفْلَ وَٱلْفَرْضَ. جَلَّسْتُ لِأُسْتِمَاعِ ٱلْوَعْظِ • فَأَقْبَلَ ٱلْوَاعِظُ يَمْشَى مَا بِسًّا • وَبِرِدَا بِهُ مُتَطَلِّسًا وَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ وَقَالَ : ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلْكَبِيرِ ٱلْمُتَعَالَ ِ. ٱلَّذِي جَرَتْ عَادَتُهُ بِٱلْإِنهَالِ. دُونَ ٱلْإِهْمَالِ • ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلْعِلْمَ حَتَّى قَصَّرَ كُلُّ مُقَصِّرٍ دُونَهُ • وَأَشْهَــُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ . شَهَادَةَ عَبْدٍ بَذَلَ لِعَبَّادِهِ ٱلنَّصِيحَةَ . وَحَذَّرَهُمْ مِنَ ٱلْمِصْيَانِ وَٱلْوُفُوعِ فِي ٱلْفَضِيحَةِ . وَبَعْدُ فَيَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى ٱللهِ وَطَاعَتهِ . وَٱلِا ْحَتِرَازِ مِنْ إِبْلِيسَ وَبِطَانَتهِ . فَأُ نَتَهُوا مِنْ سِنَةٍ ٱلْغَفْلَةِ. وَلَا تَغْتَرُّوا بِٱلْهُلَةِ. فَإِنَّ رُسُومَ ٱلدّين بِبَلِدِكُمْ قَدْ عَفَتْ. وَأَعْلَامَ ٱلْهُدَى قَدْ طُهِسَتْ. وَأَحْكَامَ ٱلشَّرِيعَـةِ قَدْ عُطِّلَتْ. وَٱلْفَرَائِضَ قَدْ رُفضَتْ . وَٱلْحَارِمَ قَدِ ٱلْتُهْكَتْ . وَٱلْخُمُورَ قَدْ شُرِ بَتْ . وَٱلْأَيْتَامَ وَٱلضَّمَفَا ۚ قَدْ ظُلْمَتْ • حَتَّى لَبِسَ ٱلْإِسْلَامُ فِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ ٱلْفَرُوَمَقْلُوبًا • فَجْعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ • وَقُرِّبَ فِيهِ ٱلْجَاهِلُ • وَأَ بُعِدَ فِيهِ ٱلْقَاضِلُ. وَأَسْتُكُمْلَ ٱلْقَاجِرُ . وَأَسْتُنْقُصَ فِيهِ ٱلطَّاهِرُ . وَكُذِّبَ ٱلصَّادِقُ وَصُدِّقَ ٱلْكَادِبُ . وَٱسْتُ وْمِنَ ٱلْخَاثِنُ وَٱسْتُخُونَ

الأمينُ، وهاجَتِ الدَّهَا، وَكَثُرَ الضَّلالُ وَالْعَمَى، فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِسْلامِ. اللهُ مَيْنُ وَهَا اللهُ عَيْرُ مَعْدُودِينَ مِنَ اللهِ اللهُ وَلَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا رَسُمهُ ، وَأَ نَتُمْ عِبَادَ اللهِ عَيْرُ مَعْدُودِينَ مِنَ اللهِ بِتغْييرِ ذَلِكَ ، وَلَا مَتْرُوكِينَ عَنِ الْمُواحِدة قِيدُ لِكَ ، فَتُوبُوا وَصَحِحُوا اللهِ بِتغْييرِ ذَلِكَ ، وَلَا مَتْرُوكِينَ عَنِ الْمُواحِدة قِيدُ لِكَ ، فَتُوبُوا وَصَحِحُوا اللهِ بَقَ فَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

نخبة من مقامات بديع الزمان الصمذاني المقامة القريضية

٩٣ حَدَّ ثَنَاعِيسَى بْنُهِشَام قَالَ: طَرَحَتْنِي ٱلنَّوَى مَطَادِحَهَا حَتَى إِذَا وَطِئْتُ جُرْجَانَ ٱلْأَقْصَى • فَأَسْتَظْهَرْتُ عَلَى ٱلْأَيَّامِ بِضِيَاعٍ أَجَلْتُ فِيهَا يَدَ ٱلْعِمَارَةِ • وَأَمْوَالِ وَقَفْتُهَا عَلَى ٱلتِّجَارَةِ • وَحَانُوتٍ جَعَلَتُهُ مَثَابَةً • وَرُفْقَةٍ ٱثَّخَذْتُهَا صَحَابَةً • وَجَعَلْتُ لِلدَّادِ • حَاشِيتِي ٱلنَّهَادِ • وَلِلْحَانُوتِ مَا بَيْهُمَا • فَجَلَسْنَا يَوْمًا تَتَذَاكُرُ ٱلْقَرِيضَ وَأَهْلَهُ وَتِلْقَاءَ نَا شَابٌ قَدْ حَلَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ يُنْصِتُ وَكَأَنَّهُ يَفْهَمُ • وَيَسْكُن وَكَأَ نَّهُ لَا يَعْلَمُ • حَتَى إِذَا مَالَ ٱلْكَلَامُ بِنَا مَنْ لَهُ • وَجَرَّ ٱلْجِدَالُ فِينَا ذَيْهُ • قَالَ : قَدْ أَصَدِتُمْ عُذَيْقَهُ • وَوَافَيْتُمْ

جُذَيْلَهُ . وَلَوْ شِئْتُ لَلْفَظْتُ وَأَفَضْتُ . وَلَوْ ثُلْتُ لَأَصْدَرْتُ وَأَوْرَدتُ . وَجَّلُونُ ٱكْوَى مَعْرِضِ بَيَانٍ يُسْمِعُ ٱلصُّمَّ. وَيُنْزِلُ ٱلْعُصَمَ. فَقُلْتُ: مَا فَاضِلُ أَدْنُ فَقَدْ مَنَّيْتَ . وَهَاتِ فَقَدْ أَثْنَيْتَ . فَدَنَا وَقَالَ : سَـ أُونِي أُجِبْكُمْ . وَٱسْمَعُوا أَنْحِبُكُمْ . فَقُلْنَا : مَا تَقُولُ فِي ٱمْرِئِ ٱلْقَيْسِ . قَالَ : هُوَ أُوَّالُ مَنْ وَقَفَ بِٱلدِّيَارِ وَعَرَصَاتِهَا . وَأُغْتَدَى وَٱلطَّــيْرُ فِي وَكُنَاتِهَا . وَوَصَفَ ٱلْخَيْلَ بِصِفَاتِهَا ۚ وَلَمْ يَقُلِ ٱلشِّعْرَ كَاسِبًا ۚ وَلَمْ يُجِدِ ٱلْقَوْلَ رَاغِبًا • فَفَضَلَ مَنْ تَفَتَّقَ لِلْحِيلَةِ لِسَانُهُ • وَ تَنْحَجَّمَ لِلرَّغْبَةِ بَنَانُهُ • قُلْنَا فَهَا تَقُولُ فِي ٱلنَّا بِغَةِ قَالَ: يَثْلِبُ إِذَا حَنِقَ. وَيَمْدَحُ إِذَا رَغِبَ. وَيَعْتَذِرُ إِذَا رَهِبَ. وَلَا يَرْمِي إِلَّا صَا نِبًا • قُلْنَا : فَمَا تَقُولُ فِي زُهَيْرِ • قَالَ : يُذِيبُ ٱلشِّعْرَ وَٱلشِّعْرُ يُذِيبُهُ.وَيَدْعُو ٱلْقَوْلَ وَٱلسَّحْرُ يُجِيبُهُ.قُلْنَا: هَمَا تَقُولُ فِي طَرَفَةَ . قَالَ: هُوَ مَا ۗ ٱلْأَشْعَارِ وَطَيْنَتُهَا ۥ وَكَنْزُ ٱلْقَوَافِي وَمَدِينَتُهَا ۥ مَاتَ وَلَمْ ۚ تَظْهَرْ أَسْرَارُ دَفَا يِنْهِ . وَلَمْ تُفْتَحُ أَغْلَاقُ خَزَا يِنْهِ . قُلْنَا: فَمَا تَقُولُ فِي جَرِيرٍ وَٱلْفَرَ دْدَق . وَأَيُّهُمَا أَسْبَقُ. فَقَالَ: جَرِيهُ أَرَقُ شِعْرًا . وَأَغْزَرُ غَرْدًا . وَٱلْفَرَرْدَقُ أَمْيَنُ صَغْرًا . وَآكْنَشُ فَخْرًا . وَجَرِيرُ أَوْجَهُ هَجْوًا ۖ وَأَشْرَفُ يَوْمًا .وَٱلْفَرَزْدَقُ ٱكْثَرُ وَوْمًا وَوَا كُوْمُ قَوْمًا و وَجَرِيرٌ إِذَا لَسَبَ أَشْجَى . وَإِذَا تَلَ أَرْدَى . وَإِذَا مَدَحَ أَسْنَى . وَٱلْفَرَزْدَقُ إِذَ اٱفْتَخَرَ أَجْزَى . وَإِذَا ٱحْتَقَرَ أَزْرَى . وَإِذَا وَصَّفَ أَوْفَى م قُلْنَا : فَمَا تَقُولُ فِي ٱلْمُحَدِّثِينَ مِنَ ٱلشُّمَرَاءِ وٱلْمُقَدَّمِينَ مِنْهُمْ • قَالَ : ٱلْمُتَقَدَّمُونَ أَشْرَفُ لَفْظًا • وَأَكْثَرُ مِنَ ٱلْمُعَانِي حَظًّا • وَٱلْمُتَأْخُرُونَ أَ لْطَفُ صُنْعًا وَأَرَقُ نَسْجًا . قُلْنَا : فَلَوْ أَرَيْتَ مِنْ أَشْعَارِكَ .

وَرَوَنْ لَنَامِنْ أَخْبَارِكَ ، قَالَ : خُذْهُمَا فِي مَعْرِض وَاحِدٍ وَقَالَ : أَمَا زَوْنِي أَتَغَشَّى طِمْرًا مُمْتَطيًا فِي ٱلضُّرَّ أَمْرًا مُرًّا مُضْطَنِنًا عَلَى اللَّيَالِي غِمْدِرًا مُلَاقِيًا مِنْهَا صُرُوفًا خُمْدِرَا أَقْصَى أَمَانِيَّ طُلُوعُ ٱلشِّعْرَى فَقَدْ عُنِينَا بِٱلْأَمَانِي دَهْرَا وَكَانَ هَٰذَا ٱلْخُـرُ أَعْلَى قَدْرَا وَمَا الْهَذَا ٱلْوَجْهِ أَعْلَى سِعْرَا ضَرَبْتُ للسّر قِبَالًا خُضْرًا فِي دَارِ دَارَا وَإِوَانِ كَسْرَى فَأُنْقَلَ الدَّهْرُ لِبَطْن ظَهْرًا وَعَادَ عُرْفُ ٱلْعَيْشِ عِنْدِي نُكْرًا لَمْ يُسْتِي مِنْ وَفْرِيَ إِلَّا ذِكْرًا ثُمَّ إِلَى ٱلْيَــوْم هَلْمَ جَرًّا لَوْلَاعَجُ وَذُ لِي بِسُرَّ مَنْ رَا وَأَفْرُخُ دُونَ جِبَالِ أَصْرَى قَدْ جَلَبَ ٱلدَّهْرُ عَلَيْهِمْ ضُرَّا قَتَلْتُ يَاسَادَةُ نَفْسِي صَبْراً قَالَ عِيسَى بْنُهِشَام: فَأَنْلُتُهُ مَا تَاحَ . وَأَعْرَضَعَنَّا فَرَاحَ . فَجَعَلْتُ أَنْفِيهِ وَأَثْبُتُهُ . وَأَنْكُرُهُ وَكَأَنِّي أَعْرِفُهُ . ثُمَّ دَلَّتْنِي عَلَيْهِ ثَنَايَاهُ . فَقُلْتُ: ٱلْإِسْكَنْدَرِيُّ وَٱللَّهِ • فَقَدْ كَانَ فَارَقَنَا خَشْفًا • وَوَافَانَا جَلْفًا • وَنَهَضْتُ عَلَى إِثْرِهِ • ثُمَّ قَبَضْتُ عَلَى خَصْرِهِ • وَقُلْتُ ؛ أَلَسْتَ أَمَا ٱلْفَحْ • أَلَمْ ثُرَيَّك فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ غُمْرِكَ سِنِينَ ، فَأَيَّ عَجُوزٍ لَكَ بِسُرَّ مَنْ رَا . فَضَحُكَ إِلَيَّ وَقَالَ :

وَيْحَكَ هٰذَا ٱلزَّمَانُ زُورُ ۚ فَلَا يَنُرَّنَكَ ٱلْنُـرُورُ لَا تَلْتَزِمْ حَالَةً وَلَكِنْ دُرْ بِٱللَّيَـالِي كَمَّا تَدُورُ

#### المقامة الجرجانية

٩٤ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ بِجُرْجَانَ فِي غَجْمَع لَنَا نَّخَدَّثُ وَمَا فِينَا إِلَّا مِنَّا ۚ إِذْ وَقَفَ عَلَيْنَا رَجُلْ لَيْسَ بِٱلطَّويِلِ ٱلْمُتَّدَّدِ وَلَا ٱلْقَصِيرِ ٱلْمُتَرَدِّدِ • كَثُّ ٱلْمُثْنُـونِ يَتْلُوهُ صِغَارٌ • فِي أَطْمَارٍ • فَٱ فَتَتَحَ ٱلْكَلَامَ بِٱلسَّلَامِ . وَتَحِيَّةِ ٱلْإِسْلَامِ . فَوَلَّانَا جَمِيلًا . وَأَوْلَيْنَاهُ جَزِيلًا . فَقَالَ : يَاقَوْمُ إِنِّي ٱمْرُومُ مِنْ أَهْلِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ مِنَ ٱلثُّغُورِ ٱلْأَمَوِيَّةِ . غَتْنِي سُلَيْمٌ وَرَحَّبَتْ بِي عَبْسُ. جُبْتُ ٱلْآ فَاقَ. وَتَقَصَّيْتُ ٱلْعَرَاقَ. وَجُلْتُ ٱلْبَدُو وَٱلْخَضَرَ . وَدَارَيْ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ . مَاهُنْتُ . حَيثُ كُنْتُ . فَلَا نُزْدِينَ فِي عِنْدَكُمْ مَا تَرَوْنَهُ مِنْ سَمِلِي وَأَطْمَادِي • فَاتَقَدْ كُنَّا وَٱللَّهِ مَنْ أَهْلِ ثُمَّ وَرَمِّ م نُرْغِي لَدَى ٱلصَّابِح ، وَنُثْغِي عِنْدَ ٱلرَّوَاحِ : وَفِينَا مَقَامَاتُ حِسَانُ وُجُوهُهُمْ ۚ وَأَ نَدِيَةُ يَنْتَابُهَا ٱلْقَوْلُ وَٱلْفِعْـلُ عَلَى مُكْثِرِيهِمْ رِزْقُ مَنْ يَعْتَرِيهِم ِ ۚ وَعِنْدَ ٱلْفَلِّـينَ ٱلسَّمَاحَةُ وَٱلْبَذْلُ ثُمَّ إِنَّ ٱلدَّهْرَ يَا قَوْمُ قَلَبَ لِي مِنْ بَيْنِهِمْ ظَهْـرَ ٱلْعِجِنِّ مِ فَأَعْتَضْتُ ْ بِٱلنَّوْمِ ٱلسُّهَرَ . وَبِٱلْإِقَامَةِ ٱلسَّفَرَ . تَتَرَامَى بِي ٱلْمَدَامِي . وَتَتَهَادَى بِي ٱلْمَوَامِي ، وَقَلَعَتْنِي حَوَادِثُ ٱلزَّمَنِ قَلْعَ ٱلصَّمْغَةِ ، فَأَصْبِحُ وَأَمْسِي أَنْقَى مِنْ ٱلرَّاجَةِ وَأَعْرَى مِنْ صَفْحَة ٱلْوليدِ . وَأَصْبَعْتُ فَادِغَ ٱلْفِنَاءِ . صَفْرَ ٱلْإِنَاءِ . مَا لِي كَا نَهُ ٱلْأَسْفَادِ . وَمُمَاقَرَةُ ٱلسِّفَادِ . أَعَانِي ٱلْفَقْرَ . وَأَمَانِي ٱلْقَفْرَ . فِرَاشِي ٱلْمَدَرُ .وَوِسَادِي ٱلْحَجَرُ : بِآمِدَ مَرَّةً وَبِرَأْسِ عَلَيْنِ وَأَحْيَانًا بِمَيَّا قَادِقِينَا

لَيْلَةً بِٱلشَّامَ ثُمَّتَ بِٱلْأَهُ وَاذِ رَخِلِي وَلَيْلَةً بِٱلْعِرَاقِ فَمَا زَالَتِ ٱلنَّوَى تَطْرَحُ بِي كُلَّ مَطْرَحٍ حَتَّى وَطِئْتُ بِلَادَ ٱلْحَجْرِ وَأَحَلَّتْنِي بَلَدَهَمَذَانَ • فَقَبِلَنِي أَحْيَاؤُهَا • وَٱشْرَ أَبَّ إِلَيَّ أَحِبَّاؤُهَا • وَلُكِنِّي مِلْتُ لِأَعْظَمِهِمْ جَفِنَةً • وَأَزْهَدِهِمْ جَفْوَةً :

لَهُ نَادُ نَشَبُ عَلَى يَفَاعَ إِذَا ٱلنِّيرَانُ ٱلسِّتِ ٱلْقِنَاعَا فَوَطَّا لِي مَضْعَعًا وَمَهَّدَ لِي مَضْعَعًا وَإِذَا ٱلنِّيرَانُ ٱلسِّتِ ٱلْقِنَاعَا فَوَطًا لِي مَضْعَعًا وَمَهَّدَ لِي مَضْعَعًا وَإِنْ وَنِي لِي وِنْيَةً هَبَّ لِي ٱبْنُ كَا أَنُهُ سَيْفُ يَكَانٍ وَأَوْلَانِي نِعَمًا ضَاقَ عَنْهَا قَدْرِي وَٱلنَّمَ عَمَّا صَاقَ عَنْهَا قَدْرِي وَٱلنَّمَ عَلَمَا اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا أَنْهَا لَكَ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ال

مَّهُ وَعَالَمُ مِنْ فِضَّةٍ نَبَهُ فِيمَامِكُ مِنْ عَذَارَى ٱلْحَيِّ مَفْضُومُ كَأَنَّهُ دُمْلُجُ مِنْ فِضَّةٍ نَبَهُ فِيمَلْمَبِ مِنْ عَذَارَى ٱلْحَيِّ مَفْضُومُ وَقَدْ هَبَّتْ بِي إِلَّكُمْ رِيحُ ٱلِاحْتِيَاجِ . وَنَسِيمُ ٱلْإِلْفَاجِ. فَأَنظُرُوا

رَحِمُكُمُ اللهُ لِنِفْضِ مِنَ الْأَنْقَاضِ . هَدَنَهُ الْخَاجَةُ وَكَدَّنَهُ الْفَاقَةُ : أَخَا سَفَرٍ جَوَّابَ أَوْضَ تَقَاذَفَتْ بِهِ فَلَوَاتٌ فَهُوَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ جَعَلَ الشَّرِّ إِلَيْكُمْ سَبِيلًا . قَالَ جَعَلَ الشَّرِّ إِلَيْكُمْ سَبِيلًا . قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٌ : فَرَقَتْ وَاللهِ لَهُ الْفُلُوبُ . وَاغْرَوْرَقَتْ لِلْطَفِ كَالَامِهِ عِيسَى بْنُ هِشَامٌ : فَرَقَتْ وَاللهِ لَهُ الْفُلُوبُ . وَاغْرَوْرَقَتْ لِلْطَفِ كَالَامِهِ الْمُنُونُ . وَنَلْنَاهُ مَا تَاحَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . وَأَعْرَضَ عَنَا حَامِدًا لَنَا . فَتَبِعْتُهُ الْمُنْوِنُ . وَنَلْنَاهُ مَا تَاحَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ . وَأَعْرَضَ عَنَا حَامِدًا لَنَا . فَتَبِعْتُهُ

الميون.ونِلناه ما تاح فِي ذلِك الوقتِ.واعرص عنا حامِدا لنا.فتبِعته فَإِذَا هُوَ شَيْخًنَا أَبُو ٱلفَتْحِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيُّ

#### المقامة البصرية

٩٥ حدَّ ثَنَاعِيسَى بْنُ هِشَامِ قَالَ: <َخَلْتُ ٱلْبَصْرَةَ وَأَنَامِنْ سِنَّى فِي فَتَاءِ. وَمِنَ ٱلزِّيِّ فِي حِبَرٍ وَوِشَاءٍ • وَمِنَ ٱلْغِنَى فِي بَقَرِ وَشَاءٍ • فَأَتَيْتُ ٱلْمِرْ بَدَ فِي رُفْقَةٍ تَأْخُذُهُمُ ٱلْمُيُونُ وَمَشَيْنَاغَيْرَ بَعِيدٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ ٱلْمُنْتَزَهَاتِ. فِي ثِلْكَ أَلْتَوَجَّهَاتِ. وَمَلَّكَتْنَا أَرْضُ فَحَلَّنَاهَا. فَمَا كَانَ بأَسْرَعَ مِن أَرْتِدَادِ ٱلطَّرْفِ حَتَّى عَنَّ لَنَا سَوَادْ ۚ قَخْفِضُهُ وِهَادْ وَتَرْفَعُهُ نِجَادْ ۚ وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يَهُمُّ بِنَا فَأَ تُلَمْنَا لَهُ حَتَّى أَدَّاهُ إِلَيْنَا سَيْرُهُ وَلَقَيْنَا بِتَحِيَّةِ ٱلْإِسْلَامِ . وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مُقْتَضَى ٱلسَّلَامِ . ثُمَّ أَجَالَ فِينَاطَرْفَهُ وَقَالَ : يَا قَوْمُ مَا مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ يَكْخَطْنِي شَرْرًا . وَيُوسِعُنِي حَرْرًا . وَمَا 'يُنْبِ كُمْ عَنِي . أَصْدَقُ مِنِي . أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ • مِنَ ٱلثُّفُودِ ٱلْأُمَويَّةِ • قَدْ وَطَّأَ لِيَ ٱلْفَضْلُ وَرَحَّبَ بِي عَيْشٌ وَمَّا نِي بَيْتُ مَثُمَّ جَعْجَعَ بِيَ ٱلدَّهْرُ عَنْ ثَمِّهِ وَرَمَّهِ • وَأَ ثَلَانِي زَغَالِيلَ مُرَ ٱلْحُوَاصِلِ •

كَأَنَّهُمْ حَيَّاتُ أَرْضٍ عَلَةٍ فَلَوْ يَعَضُّونَ لَذَكَّى مُثْمُمُمْ إِذَا نَزُلُونِي كُلُّهُمْ إِذَا نَزُلُونِي كُلُّهُمْ وَلَيْ السُّودِ وَلَشَرَتْ عَلَيْنَا ٱلْبِيضُ وَشَمَسَتْ مِنَّا ٱلصُّفْرُ . وَأَكَلَتْنَا ٱلسُّودِ

وَحَطَّمَتْنَا ٱلْخُمْرُ · وَٱ نُتَابِنَا أَبُو مَالِكِ · فَمَّا يَلْقَانَا أَبُوجَابِرِ إِلَّاعَنْ عَقْرٍ · وَهَيْرُهَا مَهْضُومٌ · وَاللَّهُ مِنْ ضِرْسِهِ فِي

شَغْلُ وَمِنْ نَفْسِهِ فِي كُلِّ ۚ وَكَيْفَ بَمِنْ

'يُطَوِّفُ مَا يُطَوِّفُ ثُمُّ يَأْوِي إِلَى زُغْبِ مُحَدَّدَةِ ٱلْمُنْ وِنِ

كَسَاهُنَّ ٱلْبِلَى شُعْثًا فَتُمْدِي جِيَاعَ ٱلنَّابِ ضَامِرَةَ ٱلْبُطُونِ
وَلَقَدْ أَصَعِنَ ٱلْيَوْمَ وَسَرَّحْنَ ٱلطَّرْفَ فِي حَيِّ كَمَيْتٍ وَبَيْتٍ كَلا
بَيْتٍ وَقَلَبْنَ ٱلْأَكْفَ عَلَى لَيْتَ . فَفَضَضْنَ عِقْدَ ٱلدُّمُوعِ . وَأَفَضْنَ مَاءَ ٱلضَّلُوعِ . وَتَدَاعَيْنَ بِالشمِ ٱلْجُوعِ :

وَالْفَقْ رُ فِي زَمَنِ اللَّمَّا مَ لِكُلَّ ذِي كَرَمَ عَلَامَهُ وَقَلْتُ اللَّمَّا مَ لِكُلَّ ذِي كَرَمَ عَلَامَهُ وَقَلْتُ فَسَمًا وَقَلْدَ اَخْتَرْتُكُمْ يَا سَادَةُ وَدَّلَّنِي عَلَيْكُمْ السَّعَادَةُ وَقَلْتُ قَسَمًا وَلَقَدِ اَخْتَرْتُكُمْ يَا سَادَةُ وَدَّلَّنِي عَلَيْكُمْ السَّعَادَةُ وَقَلْتُ قَسَمًا وَلَيْ فَي اللَّهَ عَلَيْكُمْ السَّعَادَةُ وَقَلْتُ قَسَمًا وَنَا فَي يُعَشِينَ وَقَلْ مِن حُرِّ يُعَدِينَ وَقَلْ مِن فَى يُعَشِينَ وَقَلْ مِن عَلَى يُعَدِينَ وَقَلْ مِن عَلَى اللَّهِ مَا السَّاذَةَ وَاللَّهِ مَا السَّاذَةُ وَمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

#### المقامة القدية

٩٦ حَدَّثَنَاعِيسَى بْنُهِشَامٍ قَالَ: يَنْنَاأَنَا بَمِدِينَةِ ٱلسَّلَامِ • قَافِلًا مِنَ الْلَهِ الْحَرَامِ • أَمِيسُ مَيْسَ الرَّجْلَةِ • عَلَى شَاطِئُ الدَّجْلَةِ • أَنَا مَّلُ تِلْكَ الطَّرَائِفَ • وَأَ تَقَصَّى تِلْكَ الرَّخَارِفَ • إِذِ انْتَهَيْثُ إِلَى حَلْقَة وَجَالٍ الطَّرَائِفَ • وَأَ تَقَصَّى تِلْكَ الرَّخَارِفَ • إِذِ انْتَهَيْثُ إِلَى حَلْقَة وَجَالٍ مُرْدَحِينَ يَلْوِي الطَّرَبُ أَعْنَاقَهُمْ • وَيَشْقُ الصَّحِكُ أَشْدَاقَهُمْ • فَسَاقَنِي الطَّرَبُ أَعْنَاقَهُمْ • فَسَاقَنِي الْمُؤْمِ مَ قَلْتُ بَهِسَمَع صَوْتِ الرَّجُلِ دُونَ مَرْأَى الْمُؤْمِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَاقَهُمْ حَتَّى وَقَفْتُ بَهِسَمَع صَوْتِ الرَّجُلِ دُونَ مَرْأَى

وَجْهِهِ لِشِدَّةِ الْهَجْمَةِ ، وَفَرْطِ الزَّمَّةِ ، فَإِذَا هُوَ قَرَّادُ يُرْقِصُ قِرْدَهُ ، وَنُضَعِكُ مَنْ عِنْدَهُ ، فَرَقَصَتُ رَقْصَ الْعُوَجِ ، وَسِرْتُ سَيْدَ الْأَعْرَجِ ، وَيُضَعِكُ مَنْ عِنْدَهُ ، فَرَقَضَتُ رَقْصَ الْعُوَجِ ، وَسِرْتُ سَيْدَ الْأَعْرَجِ ، فَوْقَ رِقَابِ النَّاسِ يَلْفِظْنِي عَاتِقُ هٰذَا لِسُرَّةِ ذَاكَ ، حَتَّى اُفْتَرَشْتُ لِحِيةً وَوْقَادِ النَّاسِ وَقَعَدَ الْأَيْنِ ، وَقَدْ أَشْرَقَنِي الْخَجَلُ بِرِيقِهِ ، وَأَنْ هَلَيْ وَلَا أَشْرَقَنِي الْخَجَلُ بِرِيقِهِ ، وَأَلَّا فَرَعَ الْقَرَّادُ مِنْ شُغْلِهِ ، وَالْنَهُ فَلَى مَنْ أَهْلِهِ ، اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

#### لقامة العلمية

٧٧ حَدَّثَنَاعِيسَى بْنُهِشَام قَالَ: كُنْتُ فِي بَعْضِ مَطَارِحِ ٱلْغُرْبَةِ فَعْنَازًا فَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ يَفُولُ لِا خَرَ: بِمَ أَدْرَكْتَ ٱلْعِلْمَ وَهُو يَجِيبُهُ . قَالَ: كُنْتُ فَا خَوَا أَنْ الْمِامِ . وَلَا يُضَمَّ طَلَبْتُ فَوَجَدَّتُهُ بَعِيدَ ٱلْمَرَامِ . وَلا يُضَمَّ طَلَبْتُ فَوَجَدَّتُهُ بَعِيدَ ٱلْمَرَامِ . وَلا يُضَمَّ طُ إِلَّتِهَامِ . وَلا يُورَثُ عَنِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الْمُرَامِ . وَلا يُضَمَّ طُ إِلَيْهِ إِلَّا يُورَثُ عَنِ اللَّهُ مِنَ الْمُرَامِ . وَرُكُوبِ الْخَطِ وَإِدْمَانِ ٱلسَّهَرِ . وَالْمُنْظِ . وَإِعْمَالِ ٱلْقِكِ . فَوَجَدَّتُهُ شَيْئًا لَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ الْمُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ

وَلاَ يَعْلَقُهُ إِلَّا شَرَكُ ٱلْخِفْظِ . فَحَمَلْتُهُ عَلَى ٱلرُّوحِ وَحَبَسْتُ هُ عَلَى ٱلْعَيْنِ . وَأَ نَفَقْتُ مِنَ ٱلْعَيْسِ وَخَرَ نْتُ فِي ٱلْقَلْبِ وَحَرَّ رْتُ بِالدَّرْسِ وَ ٱسْتَرَحْتُ مِنَ ٱلنَّعْلِيقِ ، وَاسْتَعَنْتُ فِي ذَلِكَ بِالتَّوْفِيقِ ، فَسَمِعْتُ مِنَ ٱلْكَلامِ مِا فَتَقَ ٱلسَّمْعَ وَوَصَلَ إِلَى ٱلْقَلْبِ ، وَتَعْلَى السَّمْعَ وَوَصَلَ إِلَى ٱلْقَلْبِ ، فَلِكَ بِالتَّوْفِيقِ ، فَشَمْدُ مِنَ ٱلْكَلامِ مِا فَتَقَ ٱلسَّمْعَ وَوَصَلَ إِلَى ٱلْقَلْبِ ، وَتَعْلَى فَيْ أَنْ مَطْلَعُ هَذِهِ ٱلشَّمْسِ ، فَجَعَلَ وَتَعْلَى أَنْ مَطْلَعُ هَذِهِ ٱلشَّمْسِ ، فَجَعَلَ يَقُولُ :

إِسْكَنْدَرِ يَّهُ دَارِي لَوْ قَرَّ فِيهَا قَرَادِي لَوْ قَرَّ فِيهَا قَرَادِي لَكِنَّ بِٱلشَّامِ لَيْلِي وَبِٱلْعِرَاقِ نَهَادِي القامة الموكية

٨٨ حَدَّ ثَنَاعِيسَى بْنُهِ هِشَامِ قَالَ: كُنْتُ فِي مُنْصَرَ فِي مِنَ ٱلْيَمَنِ وَوَجُهِي إِلَى نَحُو الْوَطَنِ وَأَسْرِي ذَاتَ لَيْ لَةٍ لَا سَانِحَ بِهَا إِلَّا الصَّبْعُ وَلَا بَارِحَ إِلَّا السَّبْعُ وَ فَلَمَّا ٱ نَتُضَى نَصَلُ ٱلصَّبَاحِ وَ وَهَ زَ جَبِينُ ٱلْمِصَبَحِ وَلَا بَارِحَ إِلَّا السَّبْعُ وَفَلَمَّا ٱ نَتُضَى نَصَلُ ٱلصَّبَاحِ وَ وَهَ ذَيْ مِنْ مُ الْمَالِحِ وَ فَالْحَدُ فَي مِنْ مُ مَا يَأْخُذُ اللَّهُ عَلَى السَّلَاحِ وَ فَأَخَذَ فِي مِنْ مُ مَا يَأْخُذُ اللَّهُ عَنَ الْمَخْوَلُ اللَّهُ اللَّ

بِهَا مِنَ ٱلْأَشْرَافِ، وَأَمَرَاء ٱلْأَطْرَافِ، وَسُقْتُ ٱلذِّكْرَ، إِلَى مُلُوكِ مِصْرً ، فَرَوَيْتُ مَا رَأَ يْتُ وَحَدَّثْتُهُ بِعَوَارِفِ مُسَالُوكِ ٱلْيَمَنِ وَلَطَا يْفُو مُلُوكِ ٱلطَّا يْفِ وَخَمَّتْ مَدْحَ ٱلْجُمْلَةِ • بذكر سَيْفِ ٱلدَّوْلَةِ • فَأَنْشَأَ يَقُولُ • يَا سَارٍ يَا بِنُجُومِ ٱللَّيْلِ يَمْدَحُهَا ۗ وَلَوْ رَأَى ٱلشَّمْسَ لَمْ يَمْرِفْ لَمَاخَطَرَا وَوَاصِفًا للسَّوَاقِي هَبْكَ لَمْ تَزُرِ ٱلْسَجْرَ ٱلْمُحيطَ أَلَمْ تَعْرِفْ لَهُ خَسَرَا مَنْ أَبْصَرَ ٱلدُّدُّ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ حَجَرًا وَمَنْ رَأَى خَلَفًا لَمْ يَذُّكُ ٱلْبَشَرَا زُرْهُ تَرُرْ مَلِكًا يُعْطِي بِأَرْبَعَةٍ لَمْ يَخُوهَا أَحَدُ وَٱنْظُـرُ إِلَيْهِ تَرَى أَيَّامَهُ غُرَرًا وَوَجَهَهُ قَلَرًا وَعَرْمَهُ قَدَرًا وَسَيْبَهُ مَطَرَا مَا زِلْتُ أَمْدَحُ أَقْوَامًا أَظُنَّهُمْ صَفْوَ ٱلزَّمَانِ فَكَانُوا عِنْدَهُ كَدَرَا (قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامِ) فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا ٱللَّكُ ٱلرَّحِيمُ ٱلْكَرِيمُ . فَقَالَ : كَيْفَ يَكُونُ . مَا لَمْ تَبْلُغُهُ ٱلظُّنُونُ . وَكَيْفُ أَقُولُ .مَا لَمْ تَقْلُهُ ٱلْمُثُولُ. وَمَتَى كَانَ مَلِكُ يَأْ نَفُ ٱلْأَكَارِمَ . إِنْ بَعَثَ بِٱلدَّرَاهِمِ . وَٱلنَّهَٰ وَأَيْسَرُمَا يَهَنُ . وَٱلْأَلْفُ . لَا يَعْمُهُ إِلَّا ٱلْخَلْفُ . وَهٰذَا جَبَلُ ٱلْكُعُل قَدْ أَضَرَّ بِهِ ٱلْمِيلُ • فَكَيْفَ لَا يُؤَثُّو ُ ذَٰ لِكَ ٱلْمَطَا الْمَجْزِيلُ • وَهَلْ يُجُوزُأَنْ يُكُونَ مَلِكُ يَرْجِعُ مِنَ ٱلْبَذْلِ إِلَى سَرَفْهِ • وَمِنَ ٱلْخُلْقِ إِلَى شَرَفهِ . وَمِنَ ٱلدِّينِ إِلَى كَلَفِهِ . وَمِنَ ٱلْمُلْكِ إِلَى كَنَفهِ . وَمِنَ ٱلْأَصْلِ إِلَى سَلَقِهِ • وَمِنَ ٱلنَّسْلِ إِلَى خَلَفِهِ فَلَيْتَ شِعْرِيَ مَنْ هٰذِي مَآثِرُهُ مَاذَا ٱلَّذِي بِبُلُوغِ ٱلنَّجْم ِ يَنْتَظِرُ

#### المقامة البخارية

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: أَحَلَّني جَامِعُ بُخَارَى وَقَدِ ٱ نُتَظَمَّتُ مَعَ وُفْقَةٍ فِي سِلْكِ ٱلثَّرَيَّا • وَحِينَ ٱحْتَفَلَ الْجَامِمُ بِأَهْلِهِ طَلَمَ إِلَيْنَا ذُو طِمْرَيْن قَدْ أَرْسَلَ صَوَانَا ۚ وَٱسْتَتْلَى طِفْلًا غُرْيَانًا ۚ ۚ يَضِيقُ بِٱلضَّرَّ وَيَسَمُ ۗ ۗ • وَيَأْخُذُهُ ٱلْقُرُّ وَيَدَعُهُ ۚ لَا يَمْلُكُ غَــٰ يَرَ ٱلْقِشْرَةِ بُرْدَةً ۚ . وَلَا يَلْتَقِي لِحْيَاهُ رِعْدَةً . فَوَقَفَ ٱلِرَّ جُلُ وَقَالَ : لَا يُنظُرُ لِهِذَا ٱلطِّفْلِ إِلَّامَنْ رَحِمَ ٱللهُ طِفْلَهُ. وَلَا يَرِقُ لِهِذَا ٱلضُّرَّ إِلَّا مَنْ لَا يَأْمَنُ مِثْلَهُ . يَا أَصْحَابَ ٱلْخُرُوزِ ٱلْمَهْرُوزَةِ . وَٱلْأَرْدِيَةِ ٱلْمُطْرُوزَةِ • وَٱلدُّورِ ٱلْمُنَجَّدَةِ • وَٱلْقُصُورِ ٱلْمُشَيَّدَةِ • إِنَّكُمْ لَنْ تَأْمَنُواحَادِثًا • وَلَنْ تَعْدَمُوا وَارِثًا • فَبَادِرُوا ٱلْخَيْرَ مَا أَمْكُنَ • وَأَحْسَنُوا مَّعَ ٱلدَّهْرِمَا أَحْسَنَ فَقَدْ وَٱللَّهِ طَعِمْنَا ٱلسِّكْبَاجَ • وَرَكِبْنَا ٱلْهِمْلَاجَ • وَلَبِسْنَا أَلدَّيبَاجَ . وَأَفْتَرَشْنَا ٱلْحَشَايَا بِٱلْمَشَايَا . فَمَا رَاعَنَا إِلَّا هُبُوبُ ٱلدَّهُ بِمَدْرِهِ . وَٱنْقِلَابُ ٱلْعِجَنَّ لِظَهْرِهِ . فَعَادَ ٱلْهِمْلَاجُ قَطُوفًا . وَٱلدِّيبَاجُ صُوفًا ۚ ا وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَىٰ مَا نُشَاهِدُونَ مِنْ حَالِي وَزِيِّي • فَهَا نَحْنُ نَوْاتَضِعُ مِنَ ٱلدَّهْرِ ثَدْيَ عَقِيمٍ . وَنَوْكُبُ مِنَ ٱلْفَقْرِ ظَهْرَ بَهِيمٍ . فَلَا نَوْنُو إِلَّا بِعَيْنَ ٱلْكِتْبِمِ . وَلَا ثَمَدُّ إِلَّا يَدَ ٱلْعَدِيمِ وَهَلْ مِنْ كَرِيمٍ يَجْلُو غَيَاهِبَ لَهٰذِهِ ٱلْبُؤُوسِ وَيَفْلُ شَبَالْهٰذِهِ ٱلتَّخُوسِ • ثُمَّ قَعَدَ مُرْ تَفقًا وَقَالَ للطِّفْ ل : أَ نْتَ وَشَأَ نُكَ • فَقَالَ : مَا عَسَى أَنْ أَقُولَ وَهٰذَا ٱلْكَلَامُ لَوْ لَقِيَ ٱلشَّعَرِ لَحَلَقَهُ ۚ أَوِ ٱلصَّخْرَ لَفَلَقَهُ ۗ وَإِنَّ قَلْبًا لَمْ 'يُنْضِعُهُ لَنِي ﴿ وَقَدْ سَمِعْتُمْ يَا قَوْمُ مَا لَمْ تَسْمَعُوا قَبْلَ ٱلْيَوْمِ • فَلْيُشْغِلْ كُلُّ مِنْكُمْ بِٱلْجُودِ يَدَهُ . وَلْيَذْكُرْ غَدَهُ . وَاقِيَّا بِي وَلَدَهُ . وَٱمْنَحُــونِي

أَشْكُ رَكُمْ . وَٱذْكُرُ وَيِي أَذْكُرُكُمْ . وَأَعْطُو نِي أَشْكُرُكُمْ . قَالَ عِيسَى بْنُ هِشَامٍ : فَمَّا آنَسَنِي فِي وَحْدَتِي إِلَّاخَاتُمْ خَتَمْتُ بِهِ خِنْصِرَهُ . فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ أَنْشَأَ وَجَعَلَ يَثُولُ :

وَمُنْطَقِ مِنْ نَفْسِهِ بِقِلَادَةِ ٱلجُوزَاءِ حُسْنَا مُتَأَلِّفٍ مِنْ غَيْرِ أَسْ رَبِهِ عَلَى ٱلْأَيَّامِ خِدْنَا عِلْمَافِ مَنْ أَهْدَاهُ أَسْنَى عِلْمَ فَي الْأَيَّامِ خِدْنَا عِلْمَ قُدْرُهُ لَكِنَ مَنْ أَهْدَاهُ أَسْنَى عَلْمَ الْمُحَدِّدُ لَفْظًا كُنْتَ مَعْنَى أَقْسَمْتُ لُوْكَانَ ٱلْوَرَى فِي ٱلْخِدِ لَفْظًا كُنْتَ مَعْنَى

قَالَ عِيسَى بَنُ هِشَام : فَنْلْنَاهُ مَا تَاحَ مِنَ ٱلْفَوْدِ فَأَعْرَضَ عَنَّا حَامِدًا لَنَا . فَتَبِعْنَهُ حَتَّى سَفَّرَتِ ٱلْخَلْوَةُ عَنْ وَجْهِ . فَإِذَا هُوَ وَٱللهِ شَيْخُنَا أَبُو ٱلْفَحْ ِ ٱلْإِسْكَنْدَدِيْ . وَإِذَا ٱلطَّلَا زُغْلُولُهُ فَقَاتُ : أَبَا ٱلْفَحْ ِ شِبْتَ وَشَبَّ ٱلْكَلَامُ . فَقَالَ : وَشَبَّ الْفُلَامُ . فَقَالَ :

غَرِيبًا إِذَا جَمَعَتْنَا ٱلطَّرِيقُ أَلِيقًا إِذَا نَظَمَتْنَا ٱلْخِيَامُ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يَكُرَهُ مُخَاطَبَتِي فَقَرَكُتُهُ وَٱنْصَرَفْتُ





مناظرة الازهار او المقامة الورديّة

حَدَّثَنَا ٱلرَّيَّانُ عَنْ أَبِي ٱلرَّيْحَانِ عَنْ أَبِي ٱلْوَرْدِ أَكِانَ وَعَنْ أَبْلُ ٱلْأَغْصَانِ • عَنْ نَاظِرِ ٱلْإِنْسَانِ • عَنْ كَوْكِ ٱلْبُسْتَانِ • عَنْ وَابِل ٱلْهَتَّانِ • قَالَ: مَرَرْتُ يُوْمًا عَلَى حَدِيقَةٍ . خَضِرَةٍ نَضِرَةٍ أَنِيقَةٍ . طُلُولُهَا وَدِيقَةٌ . وَأَغْصَانُهَا وَرِيقَةٌ • وَكُوْكُنُهَا أَبْدَى بَرِيقَـهُ • ذَاتِ أَلْوَانِ وَأَفْنَانِ • وَأَكْمَامٍ وَأَكْنَانِ • وَإِذَا بِهَا أَذْرَارُ ٱلْأَزْهَادِ نُجْتَمَعَةٌ • وَأَنْوَارُ ٱلْأَنْوَادِ مُلْتَمَعَةٌ • وَعَلَى مَنَابِر ٱلْأَغْصَانِ أَكَابِهُ ٱلْأَزَاهِرِ • وَٱلصَّبَا تَضْرِبُ عَلَى رؤُوسِهَا مِنَ ٱلْأُورَاقِ ٱلْخُضْرِ بِٱلْمَزَاهِرِ . فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ عَبَرَ : أَلَا تُحَدُّثُونِي مَا ٱلْخَبَرُ . فَقَالَ : إِنَّ عَسَاكِرَ ٱلرَّيَاحِينِ قَدْ حَضَرَتْ . وَأَزَاهِرَ ٱلْسَاتِينَ قَدْ نَظَرَتْ لَمَّا نَضَرَتْ . وَٱتَّفَقَتْ عَلَى عَقْدِ عَجْلِس حَافِل . لِٱخْتِيَادِ مَنْ هُوَ بِٱلْلَكِ أَحَقُّ وَكَافِلْ. وَهَا أَكَابُرُ ٱلْأَزْهَادِ قَدْ صَعدَتِ ٱلْمَنَارَ . لِنُدِيَ كُلُ مُحَّبُّ لُهُ النَّاظِرِ . وَيُنَاظِرَ بَيْنَ أَهْلِ ٱلْمَنَاظِرِ . فِي أَنَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُلْخِطَ بِٱلنَّوَاظِرِ . مِنْ بَيْنِ سَاثِرِ ٱلرَّيَاحِينِ ٱلنَّوَاضِرِ • وَأُولَى بِأَنْ يَتَأَمَّرَعَلَى ٱلْبَوَادِي مِنْهَا وَٱلْخُوَاضِرِ • فَجَلَسْتُ لِأَحْضُرَ فَصْلَ ٱلْخِطَابِ . وَأَسْمَعُ مَا يَأْتِي بِهِ كُلُّ مِنَ ٱلْحَدِيثِ ٱلْمُسْتَطَابِ ١٠١ ( فَهُجَمَ ٱلْوَرْدُ ) بِشَوْكَتِهِ وَنَجَمَ مِنْ بَيْنِ ٱلرَّ يَاحِينِ مُعْجَبًا بِإِشْرَافِ

صُورَتهِ . وَإِفْرَاقِ صَوْلَتِهِ . وَقَالَ : بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلْمُعِينِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ . أَنَا ٱلْوَرْدُ مَلَكُ ٱلرَّيَاحِينِ. وَٱلْوَارِدُ مُنْعِشًا لِلْأَرْوَاحِ وَمَتَاعًا لَهَا إِلَى حِينِ. وَنَدِيمُ ٱلْخُلُفَاءِ وَٱلسَّلَاطِينِ • وَٱلْمَرْفُوعُ أَبَدًا عَلَى ٓ ٱلْأَسِرَّةِ لَا أَجْلِسُ عَلَى تُرْبُ وَلَاطِينٍ. وَٱلظَّاهِرُ لَوْنِي ٱلْأَخْرُ عَلَى أَزَاهِرِ ٱلْبَسَاتِينِ. وَٱلْعَزِيزُ عِنْدَ ٱلنَّاسِ، وَٱلْمُودُودُ بَيْنَ ٱلْجُلَّاسِ لِلْإِينَاسِ ، وَٱلْعَادِلُ فِي ٱلْمِـزَاجِ ، وَٱلصَّالِحُ فِي ٱلْمِلَاجِ ِ أُسَّكِّنُ حَرَارَةَ ٱلصَّفْرَاءِ ۚ وَأُقَوِّي ٱلْبَاطِنَ مِنَ ٱلْأَعْضَاءِ . وَأَبِرِّدُ أَنْوَاعَ ٱللَّهِي ٱلْكَانِنَةَ فِي ٱلرَّاسِ . وَرُبًّا أَسْتَخْرُجُهَا مِنْهُ بِٱلْمُطَاسِ، وَأَ نْفَعُ مِنَ ٱلْقُلَاعِ وَٱلْقُرُوحِ ، وَأَنَا بِعِطْرِيَّتِي مُلَاثِمٌ لِجَوْهَرِ ٱلْزُّوحِ. وَمَنْ تَجَرَّعَ مِنْ مَا فِي يَسِيرًا . نَفِعَ مِنَ ٱلْغَشْيِ وَٱلْخُفَقَانِ كَثِيرًا . وَدُهْ نِي شَدِيدُ ٱلنَّفْعِ لِلْخُرَاجَاتِ • وَفِيهِ مَآدِبُ كَثِيرَةٌ لِذَوِي ٱلْحَاجَاتِ • وَأَنَا مَمَّ ذَاكَ جَلْدٌ صَبَّارْ . أُجري مَعَ ٱلْأَقْدَادِ . إِذَا صَلِيتُ بِٱلنَّادِ فَلِهٰذَا رُفِعَتْ مِنْ أَغْصَافِي ٱلْأَشَائِرُ ، وَدُقَّتْ مِنْ دَارَاتِي ٱلْبَشَائِرُ ، وَأَعْمِلَتْ لِيَ ٱلْمُشَاءِرُ • وَقَالَ فِيَّ ٱلشَّاءِرُ •

لِلْوَرْدِ عِنْدِي مَحَلُّ وَرُثْبَةٌ لَا ثَمَـلُ لَ وَرُثْبَةٌ لَا ثَمَـلُ الْأَجَلُّ كُلُّ ٱلْأَجِلُ الْأَجِلُ الْأَجِلُ الْأَجِلُ الْأَجِلُ الْأَجِلُ الْأَجِلُ الْأَجَلُ الْمُوا حَتَّى إِذَا غَابَ ذَلُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٠٧ (فَقَامَ ٱلنَّرْجِسُ) عَلَى سَاقٍ • وَرَمَى ٱلْوَرْدَ مِنْ هُ بِٱلْأَحْدَاقِ • وَوَعَمْتَ أَنَّكَ جَمْعٌ فِي فَـرْدٍ • إِنِ وَقَالَ : لَقَدْ تَجَاوَزْتَ ٱلْحَدَّ يَاوَرْدُ • وَزَعَمْتَ أَنَّكَ جَمْعٌ فِي فَـرْدٍ • إِنِ اعْتَقَدتَ أَنَّ لَكَ بَحُمْرَ تِكَ فَخْرَةً • فَإِنَّهَا مِنْكَ فَخْرَةٌ • وَإِنْ قُلْتَ إِنَّكَ نَافِحْ

فِي ٱلْمِلَاجِ . فَكُمْ لَكَ فِي مِنْهَاجِ ٱلطِّبِّ مِنْ هَاجٍ . فَأَحْفَظْ خُرْمَتَكَ . وَ إِلَّا كَسَرْتُ بِقَائِم ِسَيْفِي شَوْكَتَكَ • وَيَكْفِيكَ قَوْلُ ٱلْبُسْتِيَّ فِيكَ : لَا يَغُرَّنُكَ أَنِّنِي لَيِّنُ ٱلْمُـسِّ لِأَنِّي إِذَا ٱنْتَضَيْتُ ۖ حُسَامُ أَنَا كَالْوَرْدِ فِيهِ رَاحَةُ قَوْمٍ ثُمَّ فِيهِ لِآخَرِينَ زُكَامُ وَلَكِنْ أَنَا ٱلْقَائِمُ لِلَّهِ فِي ٱلدَّيَاجِي عَلَى سَاقِي وَأَلسَّاهِرُ طُولَ ٱللَّيْلِ فِي عِبَادَةِ رَبِّي فَلَا تَطْرِفُ أَحْدَاقِي . وَأَنَا مَمَ ذَٰ لِكَ ٱلْمُعَدُّ لِلْحُـرُوبِ . أَلَمْدُءُوُّ عِنْدَ تَزَاحُم ٱلْكُرُوبِ.أَلَا تَرَى وَسَطِّي لا يَزَالُ مَشْدُودًا .وَسَيْفِي لَايَزَالُعَجْرُودًا. وَأَنَا فَرِيدُ ٱلزَّمَانِ. فِي ٱلْحَاْسِن وَٱلْإِحْسَانِ . وَلَهٰذَا قَالَ فِي َّ كِمْرَى أَنُوشِرْوَانُ: ٱلنَّرْجِسُ يَا قُوتْ أَصْفَرُ . بَيْنَ دُرَّ أَبْيَضَ عَلَى زُمْرُ ۚ وِ أَخْضَرَ • وَأَنَا ٱلْمُقْرُونُ فِي مُهِمَّاتِ ٱلْأَدْوَاءِ بِٱلصَّلَاحِ • أَنْهَعُ غَايَةَ ٱلنَّفْمِ ِ مَنْ دَاءَ ٱلثَّمْلَبِ وَٱلصَّرْعِ . وَمِنَ ٱلدَّلِيلِ عَلَى صَلَاحِي.أَنَّ أَمَا نُواسِ غُفِرَ لَهُ أَنْنَى عَلَى " بِأَنْيَاتٍ قَالَمًا فِي أُمْتِدَاجِي : تَأَمَّلْ فِي دِيَاضِ ٱلْأَرْضِ وَٱنظُرْ إِلَى آثَادِ مَا صَنَعَ ٱلْمَلِيكُ عُنْ مِنْ مِلْكِيكُ عُنْ مِنْ لِحَكِينٍ شَاخِصَاتٌ بِأَحْدَاقٍ كَمَا ٱلذَّهَبُ ٱلسَّبِيكُ عَلَى قُضْبِ ٱلزَّمَرْجَدِ شَاهِدَاتٌ بِأَنَّ ٱللهَ كَيْسَ لَهُ شَرِيكُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَبْنُ ٱلرُّومِي حَيْثُ قَالَ . مُبَيِّنًا فَضَلِي عَلَى كُلِّ حَالٍ: أَيُّهَا ٱلْمُعْتَجُ ۗ لِلْوَرْ دِ بِزُورٍ وَمُحَّالِ ذَهَبَ ٱلنَّرُجِسُ بِٱلْفَضْ لِ فَأَ نَصِفْ فِي ٱلْمَقَالِ

١٠٣ (فَقَامَ ٱلْيَاسِمِينُ) وَقَالَ : آمَنْتُ بِرَبِّ ٱلْعَالِكِينَ. لَقَدْ تَجَبَّسْتَ

يَاجِبْسُ • وَا كَثَرُكَ رِجْسُ نِجْسُ • وَأَ نْتَ قَلِيلُ الْخُرْمَةِ • وَاسْمُكَ مَشْدُودُ الْوَسَطِ مَشْدُولُ بِالْخُمَةِ • وَكَيْفَ تَطْلُ الْلُكَ وَأَ نْتَ بَعْدُ قَائِمٌ مَشْدُودُ الْوَسَطِ فِي الْخِدْمَةِ وَأَسْكَ لَا يَزَالُ مَنْكُوسْ • وَأَ نْتَ الْمُهَيِّجُ لِلْقَي • الْمُصَدِّعُ مِنَ الْخُرُودِينَ لِلرَّوسِ • أَضْفَرُ مِنْ غَيْرِعِلَةٍ • مَكْسُو أَخْفَرَ خُلَةٍ • وَيَكُفِيكَ الْغَضْ وَاصِفيكَ بَعْضْ وَاصِفيكَ

وَقَدْ ذَ لَّ حَتَّى لَفَّ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ عَمَائِمَ فِيهَا لِلْيَهُــودِ عَــكَائِمُ ۗ وَلَكِنْ أَنَا زَيْنُ ٱلرَّيَاضِ. وَٱلْمُوسُومُ فِي ٱلْوَجْهِ بِٱلْبَيَاضِ. شَطْرُ ٱلْحُسْنِ كُمَّا وَرَدَ . وَأَنَا أَرْلَطَفُ مِنْ وَرْدِ جَاوَرَدَ . وَنَشْرِي أَعْبَـقُ مِنْ نَشْرِكَ صَبَاحًا وَنَدًّا • فَأَنَا أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْ كَ مَنْصُورًا وَمُؤَيَّدًا • وَأَنَا ٱلنَّافِعُ مِنْ أَمْرَاضِ ٱلْعَصَبِ ٱلْبَارِدَةِ . وَٱلْمَاطِّفُ لِلرُّطُوبَاتِ ٱلْجَامِدَة . أَ نَفَعُ مِنَ ٱللَّقُوَةِ وَٱلشَّقِيقَةِ وَٱلزُّكَامِ . وَمِنْ وَجَعِ ٱلرَّأْسِ ٱلْبَلْغَبِيُّ وَٱلسَّوْدَاوِيِّ . وَدُهْنِي نَافِعْ مِنَ ٱلْفَالِجِ وَوَجَعِ ٱلْمَفَاصِلِ .وَيُحَلِّلُ ٱلْأَعْضَاء وَيَجْلُبُ ٱلْعَرَقَ ٱلْفَاضِلَ. يَقُولُ لِي لِسَانُ ٱلْحَالِ : لَسْتَ ٱلْهَزِيلَ مَقَامًا مِا سَمِينُ ۥ وَيَشْهَدُ لِسَانُ ٱلْأَلْتَمْ بِأَنِّي ٱلدُّرُّ ٱلْغَالِي إِذَا قَالَ : يَا تَمْينُ أَنَا ٱلْيَاسِينُ ٱلَّذِي لَطُفْتُ فَنَاتُ ٱلْذَي فَرِيجِي لِلَّـنْ قَدْ نَأْى وَعَيْنِي إِلَى مَنْ دَنَا وَقَدْ شَرْفَتْ حَضْرَتَى لِصَبْرِي عَلَى مَنْ جَنَّى ١٠٤ ( فَقَامَ ٱلْبَانُ ) وَأَ بْدَى غَايَةَ ٱلْغَضَبِ وَأَبَانَ وَقَالَ: لَقَدْ تَعَدَّيْتَ

يَا يَاسِمِينُ طَوْرَكَ وَأَبْعَدْتَ فِي ٱلْمَدَاغَوْرَكَ وَكُوْنُكَ أَضْعَفُ ٱلْكُونِ وَكُثْرَةُ شَمِّكَ أَصَفِّ ٱلْلَوْنَ وَإِذَا شَحِقَ ٱلْيَاسِسُ مِنْكَ وَرُضَ وَوَدُرَّ عَلَى الشَّعْرَ ٱلْأَسُودِ ٱبْيَضَ وَإِذَا تُسِمَ ٱسْمُكَ قَسْمَيْنِ صَارَ مَا بَيْنَ يَأْسِ عَلَى ٱلشَّعْرِ الْأَسُودِ ٱبْيَضَ وَإِذَا قُسِمَ ٱسْمُكَ قَسْمَيْنِ صَارَ مَا بَيْنَ يَأْسِ وَمَيْنِ وَإِنْ ذَكُوتَ نَفْعَكَ وَأَنْتَ كَمَا قِيلَ لَا تُسَاوِي جَمْعَكَ وَلَقَدْ صَدَقَ ٱلْقَائِلُ وَمِنَ ٱلْأَوْائِلِ :

لَا مَرْحَبًا بِٱلْكَاسِينِ وَإِنْ غَدَا فِي ٱلرَّوْضِ زَيْنَا صَعَفْتُهُ أَ فَوَجَدُّتُهُ مُتَضَيِّنًا يَأْسًا وَمَيْنَا وَلَكِنْ أَنَا ذُو ٱلِاَسْمَيْنِ. وَٱلظَّافِرُ بِٱلأَصْلِ وَٱلْفَرْعِ ِ بِٱلْقِسْمَـيْنِ. وَٱلْقَرِيبُ مِنَ ٱلْبَاذِ وَٱلْمَضْ وبُ بِقَدِّيَ ٱلْمُصَلُ فِي ٱلِاَهْتِزَاذِ وَأَذْهَادِي عَالِيَةٌ وَأَدْهَانِي غَالِيَةٌ . وَقَدْ أَلْبِسْتُ خِلْمَـةً ٱلسِّنْجَابِ . وَٱتَّفَقَعَلَى ، فَضْلِيَّ ٱلْأَنْجَابُ أَنْفَعُ بِٱلشَّمْ مِنْ مِزَاجُهُ حَارٌٌ .وَأَدَطِّبُ دِمَاعَهُ وَأَسَّكِّنُ صُدَاَّعَهُ . وَدُهْنِي نَافِعُ لِكُلِّ وَجَعٍ بَادِدٍ . وَتَحْتَ ذَٰ لِكَ صُوَرُ كَثِيرَةُ ٱلْمُوَادِدِ مِنَ ٱلرَّاسِ وَٱلضِّرْسِ ، وَيَكْنِمِي فِي وَدْدِي ، قَوْلُ ٱبْنِ ٱلْوَدْدِيِّ: تَجَـَادَنَا أَمَا ۗ ٱلزَّهُرِ أَذَّكِي أَمْ ٱلْخِلَّافَ أَمْ وَرُدُ ٱلْفِطَافِ وَعُقْبَى ذَٰ لِكَ ٱلْجَدَلِ ٱصْطَلَحْنَا وَقَدْ وَقَعَ ٱلْوِفَاقُ عَلَى ٱلْجَلَافِ ١٠٥ (فَقَامَ ٱلنِّسْرِينُ) بَيْنَ ٱلْقَائِمِينَ . مُنْتَصِرًا لِأَخِيهِ ٱلْيَاسِينِ . وَقَالَ: أَتَتَعَدَّى يَا بَانُ عَلَى شَفِيقِ . وَأَيْنَ ٱلْفَرِيُّ مِنَ ٱلذَّهِبِ ٱلدَّبِيقِي . أَلَمْ يُعَرَّفْكَ أَلَحَالَ . قَوْلُ مَن قَالَ : لِلَّهِ 'بُسْتَانْ حَلَلْتَا دَوْحَهُ فِي جَنَّـةٍ قَدْ نُعِيتَ أَبْوَابُهَـا

وَٱلْبَ انُ تَحْسَبُهُ سَنَانِيرًا رَأَتْ بَعْضَ ٱلْكِلَابِ فَنَفَّشَتْ أَذْ نَابَهَا وَلَكِنْ أَنَا زَيْنُ ٱلْبُسْتَانِ • وَفِي مِنَ ٱلنَّهْبِ وَٱلْفِضَّةِ لَوْنَانِ • أَنْفَعُ مِنْ أَوْرَامِ ٱلْخَلْقِ وَٱللَّوْزَ تَيْنِ وَوَجَعِ ٱلْأَسْنَانِ . وَمِنْ بَرْدِ ٱلْعَصَبِ وَٱلدُّويِّ وَٱلطَّنِينِ فِي ٱلْآذَانِ. وَأَسَّكِّنُ ٱلْقَيْءَ وَٱلْقُواقَ. وَأَقَوِّي ٱلْقَلْبَ وَٱلدِّمَاغَ عَلَى ٱلْإِطْلَاقِ. وَ فِي غَايَةُ ٱلِاكْ نْتَفَاعِ . وَٱلْبَرِّيُّ مِنِّي إِذَا لَطِحَ بِهِ ٱلْجُبْهَةُ سَكَّنَ ٱلصَّدَاعِ وَيَكْفِيكَ مِنَ ٱلْمَانِي وَقُولُ مَنْ عَنَانِي: مَا أَحْسَنَ ٱلنَّسْرِينَ عَنْدِي وَمَا أَمْلَحُـهُ مُذْ كَانَ فِي عَبْنِي زَهْرْ إِذَامًا أَنَا صَحَّفْتُهُ وَجَدَّثُهُ بُشْرَى وَيُسْرَيْنِ ١٠٦ (فَقَامَ ٱلْبَنَفْسَجُ) وَقَدِ ٱلْتَهَنَ وَلَا حَتْ عَلَيْهِ زُرْقَةُ ٱلْغَضَهِ • وَقَالَ : أَيُّهَا ٱلنِّسْرِينُ لَسْتَ عِنْدَنَا مِنَ ٱلْمَعْدُودِينَ . وَلَا فِي ٱلصَّلَاحِ مِنَ ٱلْحُمُودِينَ. لِأَنَّكَ حَادٌّ يَا بِسْ إِنَّا تُوَافِقُ ٱلْمَبُرُودِينَ. وَلَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلْمَشَايِخِ ٱلْمُبْلَغَمِينَ . وَأَنْتَ كَثِيرُ ٱلْإِذَاعَةِ فَلَسْتَ عَلَى حِفْظِ ٱلْأَسْرَارِ بِأَمِينٍ . وَيُعْجِبُنِي مَا قَالَ فِيكَ بَعْضُ ٱلْتُقَدِّمِينَ :

ويعجِبُنِي مَا قَالَ فِيكَ بَعْضُ الْمَتَقَدِّمِينَ:
وَلَمْ أَنْسَقُوْلَ الْوَرْدِلَا تَرْكَنُوا إِلَى مُعَاهَدَةِ النِّسْرِينِ فَهْوَ يَمِينُ أَلَا تَنْظُرُوا مِنْهُ بَنَانًا مُخَضَّبً وَلَيْسَ لِعَضُوبِ الْمَنْسَانِ يَمِينُ وَلَا تَنْظُرُوا مِنْهُ بَنَانًا مُخَضَّبً اللَّهُ وَلَيْسَ لِعَضُوبِ الْمُنْسَانِ يَمِينُ وَلَا تَنْظُرُونِ أَنَا اللَّطِيفُ الذَّاتِ وَأَلْبَدِيمُ الصِّفَاتِ وَأَلْشَبَهُ بِزَرَقِ وَلَكِنَ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاتِ وَأَلْبَدِيمُ الصِّفَاتِ وَأَلْشَبَهُ بِرَدَقِ الْمَقَاقِ اللَّهُ وَاجْتِ وَوَزَاجِي رَطْبُ بَادِدْ وَمَنَافِيمِي كَثِيرَةُ الْمَوَاجِيتِ وَوَزَاجِي رَطْبُ بَادِدْ وَمَنَافِيمِي كَثِيرَةُ اللَّهُ وَاجْتِ وَوَزَاجِي رَطْبُ بَادِدْ وَمَنَافِيمِي كَثِيرَةُ الْمَالَوا فِي غَايَةٍ اللَّاعَدَالِ وَوَالْمَوْيَ لِللْمَالِ مَا لَكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ الْفَالُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْوِي مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْعَلَالَ مَا مُنْفَعُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ اللَّهُ مَا اللللْهُ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللْهُ الللْهُ اللَّهُ مَا الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُوالِقِ اللْمُ

وَأَ لِينَ ٱلصَّدْرَ وَأَ نَفَعُ مِنِ ٱلْتِهَابِ ٱلْمِعَدِ . وَكَفَا نِي شَرَفًا بَيْنَ ٱلْإِخْوَانِ . أَنَّ دُهْنِي سَيِّدُ ٱلْأَدْهَانِ . بَارِدْ فِي ٱلصَّيْفِ حَارٌ فِي ٱلشِّتَاءُ فَهُوَ صَالِحٌ فَي كُلِّ ٱلْأَزْمَانِ . وَذَٰ لِكَ لِأَنَّهُ يُسكِّنُ ٱلْقَلَقَ . وَيُنَوِّمُ أَضَحَابَ ٱلْأَرْقِ . وَمَنَافِعِي لَا يُحْصَى . مَنْ رَآنِي أَذَنَ وَمَنَافِعِي لَا يُستَقْصَى . مَنْ رَآنِي أَذَنَ وَمَنَافِعِي لَا يُستَقْصَى . مَنْ رَآنِي أَذَنَ وَمَنَافِعِي لَا يُستَقْصَى . مَنْ رَآنِي أَذَنَ بَالِا نَشَمَ لَوْلَ مَنَ بَاحَ وَصَاحَ : بِاللهُ نَشَرَاح . وَتَفَائِلَ بِالْإِنْفِيسَاح . أَلَا تَسْمَعُ قُولَ مَنْ بَاحَ وَصَاح : يَا مُهْدِياً لِي بَنَفْسِح اللهُ مُصَيِّفُهُ فَوْلَ مَنْ بَاحَ وَصَاح : يَا مُهْدِياً لِي بَنَفْسِح اللهُ مُصَيِّفُهُ فَا أَلَا تَسْمَع وَالْمَ اللهَ مُودِ يَنْفَسِح . وَتَقَامَ اللَّيْنُوفَوْ مُ عَلِي سَاقٍ . وَحَشَدَ الْجُيُوشَ وَسَاق . وَأَ نَشَدَ بَعْدَ إِطْرَاقٍ : مَنْ اللَّهُ وَيُلْمَ مَنْ اللَّهُ مُنْ فَوْلُ مَنْ اللَّهُ وَيَلْمَ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ مُعْمِى اللَّهِ مُ وَحَشَدَ الْجُيُوشَ وَسَاق . وَأَ نَشَدَ الْجُوالِق : مُعْدَ إِطْرَاقٍ :

بعد إطراق . نَفْسَمُ الرَّوْضِ تَاهَ نَجْبًا وَقَالَ طِيبِي لِلْجَوْضَعُ فَأَقْبَلَ النَّفْسَمِ: بِأِي شَيْء تَدَّعِي الْإِمَارَة ، وَتُطَاوِعُ نَفْسَكَ مُمَّ قَالَ لِلْبَنْفُسَمِ: بِأِي شَيْء تَدَّعِي الْإِمَارَة ، وَتُطَاوِعُ نَفْسَكَ وَالنَّفْسُ أَمَّارَةُ ، وَاكْمَرُ مَا عِنْدَكَ أَنَّكَ نَشَبَه بِالْمِذَارِ وَبِالنَّارِ فِي الْكَبْرِيتِ، وَحَاصِلُ هٰذَيْنِ يَرْجِعُ إِلَى أَشْنَع صِيتٍ، وَمَامِنْ نَفْع ذَكُرْ ثُهُ الْكَبْرِيتِ، وَحَاصِلُ هٰذَيْنِ يَرْجِعُ إِلَى أَشْنَع صِيتٍ، وَمَامِنْ نَفْع ذَكُرْ ثُهُ عَنْكَ إِلَّا وَأَنَا أَفْعَلُ مِنْلُهُ وَاكْثَرَ ، وَأَنَا أَحْرَى بِسَلَامَة الْعَاقِبَة مِنْكَ وَأَجْدَرُ ، مَنْ شَرِبَ الْيَابِسَ مِنْكَ وَلَدَهُ قَبْضًا عَلَى الْقَلْبِ، وَرَبِّى فِي مَعدَ تِهِ وَأَمْعا نِهِ وَأَحْدَثُ لَهُ الْكُرْبَ. وَقَدْ كَفَانَا الْوَرْدُ مَوْونَةَ الرَّةِ مَعدَ تِهِ وَأَمْعا نِهِ وَأَحْدَثُ لَهُ الْكُرْبَ. وَقَدْ كَفَانَا الْوَرْدُ مَوْونَةَ الرَّةِ عَلَيْكَ ، وَحَذَّرَنَا مِنَ الْقُرْبِ مِنْكَ وَالْإِضْفَاء إِلَيْكَ. فَقَالَ : عَلَيْكَ ، وَحَذَّرَنَا مِنَ الْقُرْبِ مِنْكَ وَالْإِضْفَاء إِلَيْكَ . فَقَالَ : اَعْلَى " يَفْتَخِرُ الْنَفْسَمِ مُ جَاهِلًا قَلْلً فَعْلَ مِنْكَ وَالْإِضْفَاء إِلْفَى مُعْلَى فَضَلَ مِنْهُ وَمِي الْعَالِي الْمَالِمُ الْمُؤْلِ فَعْلَ مِنْهُ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِيْتِ الْمَالِي الْمَالِيْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُ ١٠٠ ـــــــــــــــ الباب الخامس

وَأَنَا ٱلْمُحَبَّبُ لِلْهُ لُوبِ زَمَانُهُ وَبِمَقْدَمِي أَهْلُ ٱلْمَسَرَّةِ تَفْخَرُ وَأَنَا ٱلْمُسَرَّةِ تَفْخَرُ وَأَلَاكَ:

وَقَالَ ٱلْحَاكِي مَعَن ٱلْوَرْدِ ٱلْبَاكِي : عَا يَنْتُ وَرْدَ ٱلرَّ وْضِ يَلْطِمُ خَدَّهُ ۗ وَيَقُولُ وَهُو عَلَى ٱلْبَنَفْسَجِ مِحْنَقُ لَاتَقْرَبُوهُ وَإِنْ تَضَوَّعَ نَشْرُهُ مَا بَيْنَكُمْ فَهُوَ ٱلْعَدُوُّ ٱلْأَزْرَقُ وَلَكِنْ أَنَا ٱلنَّطِيفُ ٱلْغُوَّاصُ أَلْكَثِيرُ ٱلْخُوَاصِّ أَسَّكِّنُ ٱلصَّدَاعَ ٱلْحَارَّهِ وَأَذْهَبُ بِٱلْأَرَقِ وَٱلْأَسْهَارِ. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ فِي َّ بَعْضُ وَاصِفيَّ: يَرْتَاحُ لَلَّيْنُ وَفَر ٱلْقَلْ ٱلَّذِي لَا يَسْتَفَيِّقُ مِنَ ٱلْغَرَامِ وَجَهْدِهِ وَٱلْوَرْدُ أَضْبَعَ فِي ٱلرَّوَاتِحِ عَبْدَهُ وَٱلنَّرْجِسُ ٱلْمِسْكَيُّ خَادِمَ عَبْدِهِ يَا حُسْنَهُ فِي بِرْكَةٍ قَدْ أَصْبَحَتْ عَشْوَةً مِسْكًا تُشَابُ بِنَدِّهِ وَمِنْي صِنْفُ مُقَالُ لَهُ ٱلْبِشْنِينُ . يُشَابِهُنِي فِي ٱلتَّكُوينِ . لَا فِي ٱلتَّلُوين . وَيَحْدُثُ عِنْدَ إِطْبَاقِ ٱلنِّيلِ ِ. وَلَهُ فِي مَنَافِعِ ٱلطِّبِّ تَنُويلُ. دُهْنُهُ تَحْمُودٌ فِي ٱلْبِرْسَامِ . إِذَا تَسَعَّطَ بِهِ ذُو ٱلْأَسْقَامِ . وَقَدْ أَنْشَدَ

فِيهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِلَهُ حَقَّهُ وَيُوفِيَهُ:
وَبِرْكَةٍ بِغَدِيرِ ٱللَّا قَدْ طَفَحَتْ بِهَا عُيُونٌ مِنَ ٱلْبِشْنِينِ قَدْ فَتَحَتْ
صَحَأَنَّهَا وَهِي تَرْهُو فِي جَوَانِبِهَا مِثْلُ ٱلسَّمَاء وَفِيهَا أَنْجُ مُ سَبَحَتْ
اللَّهُ وَفَيهَا أَنْجُ مُ سَبَحَتْ
اللَّهُ وَقَامَ ٱلْآسُ) وَقَدِ ٱسْتَعَدَّ وَقَالَ: لَقَدْ تَجَاوَزْتَ يَا لَيْنُوفَلُ ٱلحَدَّ اللَّهُ عَنَّالُهُ عَنْهُ الشَّيْخُوخَةِ فِي صِبَاهُ وَلَقَدْ عَرَّفَاكَ: وَلَقَدْ عَرَّفَاكَ: وَلَقَدْ عَرَّفَاكَ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَشَبَّهُ أَنَا ٱلْمُقَوِّي لِلْأَبْدَانِ أَلْحَابَهُ بِكَاسَاتِ حَبَّامٍ بِهَا لَوْ ثَهُ ٱلدَّمِ أَلَا الْمَالِ وَٱلْعَرَقِ وَكُلِّ سَيكَانِ وَأَلْا الْمَالِ وَٱلْعَرَقِ وَكُلِّ سَيكَانِ وَأَلْمَشَفُ مِنَ ٱلْمُشْفُ مِنَ ٱلْمُشْفُ مِنَ ٱلْمُشْفُ مِنَ ٱلْمُشْفُ مِنَ ٱلْمُشْفَانِ وَأَلْمَانِهُ مِنَ ٱلصَّنَانِ وَأَلْمُ مَنَ الصَّنَانِ وَأَلْمُ مَنَ السَّكِنُ لِلْأَوْرَامِ وَٱلْمُرَةِ وَٱلشَّرَى وَٱلصَّدَاعِ وَٱلْحَقَقَانِ وَوَأَنَا ٱلْبَاقِي فِي طُولِ ٱلزَّمَانِ وَقَالَ فِي المَصْلُ ٱلْأَعْمَانِ وَقَالَ فِي الْمَضُ ٱلْأَعْمَانِ :

أَلْآسُ سَيِّدُ أَنْوَاعِ ٱلرَّيَاحِينِ فِي كُلِّ وَقْتِ وَحِينِ فِي ٱلْبَسَاتِينِ يَبْ أَلْلَاسُ مَيْنِ وَلَا فِي رَدْ كَانُونِ يَبْقَى عَلَى ٱلدَّهْ لِلاَ تَبْلَى نَضَارَ أَنَهُ لَا فِي ٱلْمَصِيفِ وَلَا فِي رَدْ كَانُونِ وَقَالَ آخَهُ :

وَقَالَ آخَرُ:

لِلْآسِ فَضْلُ بَقَائِهِ وَوَقَائِهِ وَدَوَامُ مَنْظَرِهِ عَلَى ٱلْأَوْقَاتِ
قَامَتْ عَلَى أَغْصَانِهِ وَرَقَائُهُ كَنْصُولِ نَبْلِ خِنْ مُؤْتِلَقَاتِ
قَامَتْ عَلَى أَغْصَانِهِ وَرَقَائُهُ كَنْصُولِ نَبْلِ خِنْ مُؤْتِلَقَاتِ
١٠٩ (فَقَامَ ٱلرَّيْحَانُ) وَقَالَ: يَا آسُ، لَأَجْرَحَنَّكَ جُرَحًا مَا لَهُ مِنْ آسِ:
إِذَا قَالَتْ حَذَامٍ فَصَدَّقُوهَا فَإِنَّ ٱلْقُولَ مَا قَالَتْ حَذَامِ
وَأَنَا ٱلْوَارِدُ فِي : عَلَيْكُمْ بِاللَّرْزَنْجُ وَشِ، فَشَوْهُ فَإِنَّهُ جَيِّدُ لِلْخُشَامِ
وَأَنَا ٱلْوَارِدُ فِي : عَلَيْكُمْ بِاللَّرْزَنْجُ وَشِ، فَشَوْهُ وَإِنَّهُ جَيِّدُ لِلْخُشَامِ
وَأَنَا ٱلْوَارِدُ فِي : عَلَيْكُمْ بِاللَّرْزَنْجُ وَشِ، فَشَوْهُ وَإِنَّهُ جَيِّدُ لِلْخُشَامِ
وَأَنَا أَنْفَعُ مِنْ لَسْعَةِ ٱلْمَقْرَبِ لِمَنْ بِالْخَلِّ صُمِّدَ، وَدُهْنِي يَدْخُلُ فِي
الضَّمَادَاتِ لِلْفَالِجُ ٱلَّذِي يَعْرِضُ فِيهِ مَيْلُ ٱلرَّقَبَةِ إِلَى خَلْفٍ وَفِي تَشَيْجُ
الضَّمَادَاتِ لِلْفَالِجُ ٱلَّذِي يَعْرِضُ فِيهِ مَيْلُ ٱلرَّقَبَةِ إِلَى خَلْفٍ وَفِي تَشَيْجُ
الشَّمَادَاتِ لِلْفَالِجُ ٱلَّذِي يَعْرِضُ فِيهِ مَيْلُ ٱلرَّقَبَةِ إِلَى خَلْفٍ وَفِي تَشَيْجُ
الْأَعْصَابِ، وَمَعَ هُذَا قَالَا الْمُنُونُ فِي النَّشْيِهِ فَولُ مَنْ قَالَ عَلَى ٱلْبَالِهُ فَرَقَ مَا لَكُونَهُ وَلَهُ مَنْ قَالَ عَلَى ٱلْبَدِيهِ :
وَرَيْحَانُ ، وَحَسَبُكَ مِنِي فِي ٱلتَّشْيِهِ ، قُولُ مَنْ قَالَ عَلَى ٱلْبَدِيهِ :

أَمَا تَرَى ٱلرَّيُحَانَ أَهدَى لَنَا حَمَاحِمًا مِنْهُ فَأَحْيَانَا لَمُ اللَّهُ فَأَحْيَانَا لَا مَرْجَانَا لَا مُرْجَانَا لَا مُرْجَانَا

فَعَطَفَ عَلَيْهِ ٱلْآسُ، وَقَالَ : يَارَيْحَانُ أَثْرِيدُ أَنْ تَسُودَ ، وَأَ نْتَ تُشَبَّهُ بِهِامَاتِ ٱلْعَبِيدِ ٱلشُّودِ م أَكُمْ يُغْنِكَ عَنْ مَقْصُودِي ، قَوْلُ ٱلشَّهَابِ ٱلنَّصُودِيّ :

وَرَيْحَ أَنِ تَمْيِنُ بِهِ غُصُونٌ يَطِيبُ بِشَمَّهِ لَثُمْ ٱلْكُووس كَسُودَانِ لَبِسْنَ ثِيَابَ خَزّ وَقَدْ قَامُوا مَكَاشِيفَ ٱلرُّؤُوس ١١٠ قَالَ ٱلرَّاوِي: فَلَمَّا أَبْدَى مُكُلُّ مَا لَدَيْهِ . وَقَالَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ . ٱتَّفَقَ رَأْيُ ٱلنَّاظِرِينَ • وَأَهْلُ ٱلْحَـلِّ وَٱلْعَقْدِ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ • عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ حَكَمَاعَادِلًا • يَكُونُ لِقَطْمِ ٱلنِّزاعِ بَيْنَهُمْ فَاصِلًا • فَقَصَدُوا رَجُلًا عَالِمًا بِٱلْأَصُولِ وَٱلْفُرُوعِ وَحَافِظًا لِلْا ۖ ثَارِ ٱلْمُؤْفُوفِ مِنْهَا وَٱلْمَرْفُوعِ و عَادِفًا بِٱلْأَنْسَابِ مُمَيِّزًا بَيْنَ ٱلْأَسْمَاءُوَٱلْأَلْقَابِ . وَٱلْأَتْبَاعِ وَٱلْأَصْحَابِ . مَدِيدَ ٱلْبَاعِ . بَسِيطَ ٱلْيَدَيْنِ فِي مَعْرِفَةِ ٱلْخِسَلَافِ وَٱلْإِجَّاءِ . خَسِيرًا يِمَبَاحِثِ ٱلْجَدَلِ. وَأُسْتِغْرَاجِ مَسَالِكِ ٱلْهِلَلِ. مُتَبَجِّرًا فِي عُلُوم ٱلنَّغَةِ وَٱلْإِعْرَابِ مُطَّلِعًا بِمُلُومِ ٱلْبَلَاغَةِ وَٱلْخِطَابِ . مُحيطًا بِفُنُونِ ٱلْبَدِيعِ . حَافِظًا لِلشُّوَاهِدِ ٱلشِّعْدِيةِ ٱلَّتِي هِيَ أَبْهَى مِنْ زَهْرِ ٱلرَّبِيمِ • شَدِيدَ ٱلرَّمْيَةِ. سَدِيدَ ٱلْإِصَابَةِ. أَلْشِعْرُ وَٱلنَّظْمُ صَوْغُ بَيَانِهِ. وَٱلنَّثُرُ وَٱلْإِنْشَا طَوْعُ بَنَانِهِ • وَٱلتَّادِيخُ ٱلَّذِي هُوَ فَضِيلَةُ غَيْرِهِ فَضَلَةُ دِيوَانِهِ • فَلَمَّا مَشَـُلُوا َ بِيْنَ يَدَ يُهِ • وَوَقَعَتْ أَعْيُنُهُمْ عَلَيْهِ • قَالُوا : يَا فَرِيدَ ٱلْأَرْضِ مَاعَالِمَ ٱلْبَسِيطَةِ مَا بَيْنَ طُولِهَا وَٱلْعَرْضِ • إِنَّا أَخْصَامٌ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْض. فَأُنظُوْ فِي حَالِنَا لِنَكُونَ لَكَ ذَخِيرَةً يَوْمَ ٱلْعَرْضِ وَٱحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْخَقِّ.

وَٱقْضَ لِأَيْنَا بِٱلْمُلْكِ أَحَقُّ • فَقَالَ : أَيَّتُهَا ٱلْأَزْهَارُ إِنِّي لَسْتُ كَٱلَّذِي تَحَاكُمُ إِلَيْهِ ٱلْمَنَ وَٱلرُّطَ ، وَلَا ٱلَّذِي تَقَاضَى إِلَيْهِ ٱلْمِشْيِشُ وَٱلتُّوتُ وَلَا ٱلتِّينُ وَٱلْعِنَبُ . إِنِّي لَا أَقْبَ لُ ٱلرُّشَا . وَلَا أَطْوِي عَلَى ٱلْعَلِّ ٱلْحَشَا وَلَا أَمِيلُ مَعَ صَاحِبِ رُشُوَةٍ • وَلَا أَسْتَحَلُّ مِنْ مَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ حُسُوةً • إِنَّا أَحْكُمُ مَمَّا ثَبَتَ فِي ٱلسُّنَّةِ . وَلَا أَسْلُكُ إِلَّا طَرِيقًا مُوصِلًا لِلْجَنَّةِ . فَقْضُواعَلَىٰٓ ٱكْخَبَرَ ۥ لِأَعْرِفَمَنْ فَجَرَ مِنْكُمْ ۖ وَبَرَّ ۥ فَلَمَّا قَصَّ عَلَيْـ ۗ مِكِلُّ قَوْلَهُ ۚ وَأَبَّدَى هَيْنَـهُ وَهَوْلَهُ ۚ قَالَ : لَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ عِنْدِي مُسْتَحِقًّا لِلْمُلْكِ، وَلَا صَالِحًا لِلِا نَخِرَاطِ فِي هٰذَا ٱلسِّلْكِ. وَلَكِن ٱلْلَكُ ٱلْأَكْبَرُ، وَٱلسَّيَّدُ ٱلْأَبَرُ . وَصَاحِبُ ٱلْمِنْهِ ذُو ٱلنَّشْرِ ٱلْأَعْطَ . وَٱلْقَدْرِ ٱلْأَخْطَى . أَلسَّيَّدُ ٱلْأَيِّدُ ٱلصَّالِحُ ٱلْجَيَّدُ هُوَ ٱلْفَاغِيَةُ.وَقَدْ جَا فِي ٱلْحَدِيْثِ: إِنَّ سَيَّدَ ٱلرَّيَاحِين فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ٱلْقَاغِيَةُ ۗ ٱشْتَمَّلَ عَلَى مَا فِي ٱلرَّيَاحِينِ مِنْ ٱلْحُسْنَى وَحُكِمَ لَهُ بِٱلسِّيَادَةِ . وَشُهِدَلَهُ بِهَا وَنَاهِيكَ بِٱلشَّهَادَةِ (قَالَ) فَلَمَّا سَيِمَتِ ٱلرَّيَاحِينُ ٱلْاحَادِيثَ فِي فَضْلِ ٱلْفَاغِيَّةِ أَطْرَفُوا رُوْوَسَهُمْ خَاشِعِينَ . وَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَّا خَاضِعِـينَ . وَدَخَلُوا تَحْتَ أَمْرِهِ سَامِعِينَ طَا نِعِينَ . وَمَدُّوا أَ يُدِيُّهُمْ لَمَّا مُبَايِعِينَ بِٱلْإِ مْرَةِ وَمُتَابِعِينَ . وَقَالُوا : لَقَدْ كُنَّا قَبْلُ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هٰذَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ . وَ إِنَّا إِذًا لِمَنَ ٱلآثِمِينَ • وَقَضَى مَيْنَهُمْ بِٱلْخَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ مناظرة بين فصول العام

١١١ حَضَرَ فُصُولُ ٱلْعَامِ يَجْلِسَ ٱلْأَدَبِ. فِي يَوْمٍ بِلَغَ مِنْهُ ٱلْأَدِيبُ

نِهَا يَةَ ٱلْأَرَبِ. يَشْهَدِ مِنْ ذَوِي ٱلْبَلَاعَةِ . وَمُنْقِنِي صِنَاعَةِ ٱلصِّيَاعَةِ . فَقَامَ كُلُّ مِنْهُمْ يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ . وَيَفْتِخِرُ عَلَى أَ بْنَاءَ حِنْسِهِ فَقَامَ كُلُّ مِنْهُمْ يُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهِ . وَيَفْتِخِرُ عَلَى أَ بْنَاءَ حِنْسِهِ (فَقَالَ ٱلرَّبِيعُ) :

أَنَا شَاتُ ٱلزَّمَانِ • وَرَوْحُ ٱلْحَيُوانِ • وَإِنْسَانُ عَيْنِ ٱلْإِنْسَانِ • أَنَا حَيَاةُ ٱلنَّفُوسِ،وَزِينَـةُ عَرُوسِ ٱلنُّرُوسِ، وَنَزْهَةُ ٱلْأَبْصَادِ . وَمَنْظِقُ ٱلْأَطْيَارِ • عَرْفُ أَوْقَاثِي نَاسِمْ • وَإِ يَّامِي أَعْيَادُ وَمَوَاسِمُ • فِيهَا يَظْهَــرُ ٱلنَّبَاتُ. وَنُنْشَرُ ٱلْأَمْوَاتُ . وَتُرَدُّ ٱلْوَدَائِمُ. وَتَعَرَّكُ ٱلطَّبَائِمُ . وَيَمْرَ ﴿ جَنِيبُ ٱلْجُنُوبِ ، وَيَنْزَحُ وَجِيبُ ٱلْهُــانُوبِ ، وَتَفِيضُ عُيُونُ ٱلْأَنْهَادِ . وَيَعْتَدِلُ ٱللَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ . كَمْ لِي عِقْدُ مَنْظُومٌ . وَطِرَازُ وَشَى مَرْقُومٌ . وَحُلَّةٌ فَاخِرَةٌ ۚ . وَحِلْيَةٌ ظَاهِرَةٌ ۚ . وَنَجْمُ سَعْدٍ يُدْنِي رَاعِيَهُ مِنَ ٱلْأَمَلِ . وَشَمْسُ حُسْن تُنْشِدُ: يَا بُعْدَ مَا بَيْنَ بُرْجِ الْجُدْيِ وَٱلْجِمَلِ عَسَاكِرِي مَنْصُورَةٌ ٥ وَأَسْلِحَتِي مَشْهُورَةٌ ، فَمِن سَيْفِ غُصْن مِجُوهُرٍ ، وَدِرْع ِ بَنَفْسَج ٍ مُشَهُّرٍ ، وَمِغْفَرِ شَقِيقِ أَحْرَ . وَتُرْسِ بَهَادٍ يَبْهَرُ وُسَهْمَ آسِ يُدْشَقُ فَيُنْشَقُ . وَدُنْعٍ سُوسَن سِنَانَهُ أَذْرَقُ. تَحْدِرُهُهَا آيَاتُ. وَتَكَنَّفُهَا أَلُويَةُ ۗ وَرَايَاتُ. بِي تَحْمَـرٌ مِنَ ٱلْوَرْدِ خُدُودُهُ . وَيَهْتَرُّ مِنَ ٱلْبَانِ قُدُودُهُ . وَيَخْضَرُّ عِذَارُ ٱلرَّيْحَانِ . وَيَثْتَبِهُ مِنَ ٱلنَّرْجِس طَرْفُهُ ٱلْوَسْنَانُ . وَتَخْدَرُجُ ٱلْخَبَايَا مِنَ ٱلزَّوَايَا . وَيَفْتَرُ تَغُرُ ٱلْأَفْحُوانِ قَا ئِلًا : أَنَا ٱبْنُ جَلَا وَطَلَّاعُ ٱلَّفَنَايَا إِنَّ هَٰذَا ٱلرَّبِيعَ شَيْءٍ عَجِيبٌ تَضْعَكُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بُكَاءُ ٱلسَّمَاء نَهَتْ حَيْثُمَا ذَهَبْنَا وَدُرْ حَيْثُ دُرْنَا وَفِضَةٌ فِي ٱلْفَضَاء

## (وَقَالَ ٱلصَّيْفُ):

أَنَا ٱلْخِيلُ ٱلْمُوافِقُ . وَٱلصَّدِيقُ ٱلصَّادِقُ . وَٱلطَّبِيثُ ٱلْحَادِقُ . أَجْتَهِدُ فِي مَصْلَحَةِ ٱلْأَصْحَابِ • وَأَدْفَعُ عَنْهُمْ كُلْفَةَ حَمْلِ ٱلثِّيَابِ • وَأَخَفِّفُ أَ ثُقَالَهُمْ . وَأُوتِوْرُ أَمْوَالَهُمْ . وَآكُنْهِيهِم ِ ٱلْمُؤْوِنَةَ . وَأُجْزِلُ لَهُمُ ٱلْمُعْ وَنَةَ . وَأَغْنِيهِم عَنْ شِرَاء ٱلْفِرَا . وَأَحَقِّقُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلَّ ٱلصَّيْدِ فِي جَوْفِ ٱلْفَرَا. نُصِرْتُ بِٱلصَّا. وَأُوتِيتُ ٱلْحِكُمَّةَ فِي زَمَنِ ٱلصِّبَا. بِي تَتَّضِعُ ٱلْجَادَّةُ . وَتَنْضَعُ مِنَ ٱلْفَوَاكِهِ ٱلْمَادَّةُ . وَيَزْهُو ٱلْبُسْرُ وَٱلرُّطَبُ. وَيَنْصَلِع مِزَاجُ ٱلْعَنَبِ . وَيَقْوَى قَلْبُ ٱلَّاوْذِ . وَيَلِينُ عِطْفُ ٱليِّينِ وَٱلْمُوْذِ . وَيَنْعَقِدُ حَتُّ ٱلزُّمَّانِ • فَيَقْمَهُ ٱلصَّفْرَاءَ وَيُسكِّنُ ٱلَّـٰفَقَانَ • وَتَخْضَبُ وَجَنَاتُ ٱلتَّفَاَّحِ. وَيَذْهَبُ عَرْفُ ٱلسَّفَرْجَلِ مَعَ هُبُوبِ ٱلرِّيَاحِ. • وَتَسْوَدُّ عُيُونُ ٱلزُّنيُّونِ • وَتَخَلَّقُ تِيجَانُ ٱلنَّارَنْجِ وَٱللَّيْمُونِ • مَوَاعِدِي مَنْشُـودَةٌ • وَمَوَا نِدِي مَمْدُودَةُ . أَخُ يَرُمُوجُودٌ فِي مَقَامِي . وَٱلرَّزْقُ مَقْسُومٌ فِي أَيَّامِي . أَ لْفَقِ يرُ يَنْصَاعُ بِهِلْ عَمْدِّهِ وَصَاعِهِ . وَٱلْغَنِيُّ يَرْتَعُ فِي مُلْكِهِ وَأَ قَطَاعِهِ . وَٱلْوَحْشُ تَأْتِي زَرَافَاتٍ وَوُجْدَاًنَّا . وَٱلطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا • قَالَ أَبْنُ حَبِيبٍ :

مَصِيفُ لَهُ ظِلْ مَدِيدُ عَلَى أَلْوَدًى وَمَنْ حَلا طَعْمًا وَحَلَّلَ أَخَلَاطًا يُعَجِّـزُ بُقْـرَاطًا يُعَجِّـزُ بُقْـرَاطًا يُعَجِّـزُ بُقْـرَاطًا (وَقَالَ ٱلْخَرِيفُ):

( وَقَالَ ٱلْخَرِيفُ):

أَنَا سَائِقُ ٱلْغُيُومِ . وَكَاسِرُ جَيْشٍ ٱلْغُمُ ومِ . وَهَاذِمُ أَخْرَابِ

ٱلسُّمُومِ • وَحَادِي نَجَا نُبِ ٱلسَّحَا مِنِ • وَحَاسِرُ نِقَابِ ٱلْمَنَاقِبِ • أَنَا أَصْدُ ٱلصَّدَى • وَأَجُودُ بِٱلنَّدَى • وَأَظْهِرُ كُلَّ مَعْنَى جَلِيٍّ • وَأَشْهُ و بِٱلْوَسِمِيِّ وَٱلْوَلِيِّ . فِي أَيَّامِي تُقْطَفُ ٱلنِّمَارُ . وَتَصْفُو ٱلْأُنْهَارُ مِنَ ٱلْأَكْدَارِ . وَيَتَرَفَّرَقُ دُمْمُ ٱلْمُيُونِ . وَيَتَلَوَّنُ وَرَقُ ٱلْمُصُونِ . طَوْرًا يُحَاكِي ٱلْبَقَّمَ . وَتَارَةً يُشْبِهُ ٱلْأَرْقَمَ • وَحِينًا يَبْدُو فِي خُلَّتِهِ ٱلذَّهَبَّـةِ • فَيَجْذُبُ إِلَى خِلَّتِهِ ٱلْقُلُوبَ ٱلْأَبِيَّةَ ، وَفِيهَا يُكْفَى ٱلنَّاسُ هَمَّ ٱلْهَــوَامِّ . وَيَتَسَاوَى فِي لَذَّةِ ٱلمَّاءُ ٱلْخَاصُّ وَٱلْعَامُّ . وَتَقْدَمُ ٱلْأَطْيَارُ مُطَرِّبَةً بِنَشِيشِهَا . رَافِلَةً فِي ٱلْمَلَابِسِ ٱلْعَجَدَّدَةِ فِي رِيشِهَا . وَتُعْصَرُ بِنْتُ ٱلْمُنْقُودِ . وَتُو ثَقُ فِي سِعْنِ ا ٱلدَّنِّ بِٱلْقُنُودِ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَحْبَرِ حَ إِثْمًا وَلَمْ تُعَاقَبْ إِلَّا عُدُواً نَا وَظُلْمًا وبي تَطِيلُ ٱلْأَوْقَاتُ وَتَحْصُلُ ٱللَّذَّاتُ . وَتَرَقُّ ٱلنَّسَمَاتُ . وَتُرْمَى حَصَى ٱلْجُمَرَاتِ. وَتَسَكُّنُ حَرَارَةُ ٱلْقُلُوبِ. وَتَكْثُرُ أَنْوَاعُ ٱلْمُطْعُومِ وَٱلْمُشُرُوبِ. كُمْ لِي مِنْ شَجَـرَةٍ أَكُلُهَا دَائِمٌ . وَحَمْلُهَا لِلنَّفْعِ ٱلْمَتَعَدِّي لَازِمْ . وَوَرَفْهَا غَيْرُ زَائِل ، وَقُدُودُ أَغْصَانِهَا تَخْفِلُ كُلَّ رُمْجَ ذَابِلِ ، وَلِأَبْنِ حَبِيبٍ : إِنَّ فَصَلَ ٱلْخُرِيفِ وَافَى إِلَيْنَا يَتَهَادَى فِي حَلْيهِ كَأَلْمَوْوسِ غَيْرُهُ كَانَ لِلْمُيُــونِ رَبِيعًا ۖ وَهُوَ مَا بَيْنَنَا رَبِيعُ ٱلنَّفُــوسِ (وَقَالَ ٱلشَّتَا ٤):

أَنَا شَيْحُ ٱلْجُمَاعَةِ • وَرَبُّ ٱلْبِضَاعَةِ • وَٱلْقَابَلُ بِٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ • أَجْمَعُ شَمْلَ ٱلأَضْحَابِ • وَأَسْبِ لُ عَلَيْهِم ِٱلْحِجَابَ • وَأَتْحِنُهُمْ بِٱلطَّمَامِ وَٱلشَّرَابِ • وَمَنْ لَيْسَ لَهُ بِي طَاقَةُ أَغْلِقُ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَابَ • أَمِيلُ إِلَى وَٱلشَّرَابِ • وَمَنْ لَيْسَ لَهُ بِي طَاقَةُ أَغْلِقُ مِنْ دُونِهِ ٱلْبَابَ • أَمِيلُ إِلَى

ٱلْمُطِيمِ وَأَلْقَادِرِ ٱلْمُسْتَطِيمِ وَأَلْمُعْتَضِدِ بِٱلْبُرُودِ وَٱلْفِرَا وِأَلْمُسْتَمَسِّكِ مِنَ ٱلدِّنَارِ بِأُوْتَقِ ٱلْمُرَى أَلْمُرْتَقِبِ قُدُومِي وَمُوَافَاتِي . أَلْمُتَأَهِّبِ لِلسَّبْعَةِ ٱلْمَشْهُورَةِ مِنْ كَافَاتِي . وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِي . وَلَمْ يَمْتُولُ أُمْرِي . أَرْجَفْتُهُ بِصَوْتِ ٱلرَّعْدِ ، وَأَنْجَزْتُ لَهُ مِنْ سَيْفِ ٱلْبَرْقِ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ . وَسِرْتُ إِلَيْهِ بِمَسَاكِرِ ٱلسِّحَابِ وَلَمْ أَقْنَعْ مِنَ ٱلْغَنِيمَةِ بِٱلْإِيَابِ مَعْرُوفِي مَعْرُوفْ. وَنِيلُ نَيْلِي مَوْضُوفْ. وَثَمَارُ إِحْسَانِي دَانِيَةُ ٱلْقُطُوفِ.كُمْ لِي مِنْ وَابِلِ طَوِيلِ ٱلْمَدَى وَجَوْدٍ وَافِرِ ٱلْجَدَا. وَقَطْرِ حَلَا مَذَاقُهُ. وَغَيْثٍ قَيَّدَ ٱلْعُفَاةَ إِطْلَاقُهُ • وَدِيمَةٍ تُطْرِبُ ٱلسَّمْعَ بِصَوْتِهَا • وَحَيَّا يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا اللَّهِ عَجِيزَةُ ٥ وَأَوْقَاتِي عَزِيزَةٌ ٥ وَمَجَالِسِي مَعْمُورَةٌ ٠ بِذَوِي ٱلسَّيَادَةِ مَغْمُورَةٌ . بِٱلْخَيْرِ وَٱلَّـٰيْرِ وَٱلسَّعَادَةِ . نَقْلُهَا يَأْتِي مِنْ أَنْوَاعِهِ بِٱلْعَجَبِ . وَمَنَاقِلْهَا تَسْمَحُ بِذَهَبِ ٱللَّهَبِ . وَرَاحُهَــا نُنْعِشُ ٱلْأَرْوَاحَ . وَ تَفْتِنُ ٱلْمُقُولَ ٱلصِّعَاحَ . إِنْ رُدتَّهَا وَجَدتُّ مَا لَا تَمْدُودًا . وَإِنْ زُرْتَهَا شَاهَدتُّ لَمَّا بَنينَ شُهُودًا:

وَإِذَارَمَيْتَ بِفَضْلِ كَأْسِكَ فِي اللَّهُ الْمُوا عَادَتْ عَلَيْكَ مِنَ الْعَقْيقِ عُقُودَا لَا صَاحِبَ الْعُودَ وَمَرِّقَ عُودَا وَمَرِّقَ عُودَا فَلَمَّا نَظُمَ كُلُّ مِنْهُمْ سِلْكَ مَقَالِهِ • وَفَرَغَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى شَرْحِ عَلَى أَنْظُم كُلُّ مِنْهُمْ سِلْكَ مَقَالِهِ • وَفَرَغَ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى شَرْحِ عَالِهِ • أَخَذَ الْجَمَاعَةَ مِنَ الطَّرَبِ مَا يَأْخَذُ أَهْلَ السَّحُرِ • وَتَجَاذَبُوا أَطْرَافَ مَطَادِفِ الشَّاء وَالشَّكْرِ • وَظَهَرَتْ أَسْرَارُ الشَّرُ ودِ • وَا نَشَرَحَتْ ضُدُورُ الصَّدُورِ • وَهَبَّتْ نَسَمَاتُ قَبُولِ الْإِقْبَالِ • وَأَ نَشَدَ لِسَانُ الْخَالِ •

وَمَاذَا يَعِيبُ ٱلْمَنَ فِي مَدْحِ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ بِكَذُوبِ
ثُمَّ ٱنْفَضَّ ٱلْخِلِسُ وَحُلِّ ٱلنِّطَاقُ . وَتَفَرَّقَ شَمْلُ أَهْلِهِ وَآخِرُ ٱلصُّحْبَةِ
ٱلْقِرَاقُ
الْعِرَاقُ
الْعِرَوالِةِ

١١٥ قَدْ تَفَاوَضَ لِسَانُ حَالِ ٱلْبَحْرِ وَلسَانُ حَالِ ٱلْــبَرِّ . وَهُمَا فِي مُحَاوَرَةٍ بَيْنَ عِيدِ ٱلْفِطْرِ وَعِيدِ ٱلنَّحْرِ . بِعِتَابٍ فِي ٱلسِّمرِّ مُنَزَّهِ عَنِ ٱلشَّرِّ • (فَقَالَ ٱلْبَرُّ): يَا صَاحِبَ ٱلدُّرِّ وَمَعْدِنَ ٱلدُّرِّ أَغْرَقْتَ دِيَاضِي • وَمَزَّقْتَ أَمْوَاجُكَ عَلَى جُنَّتِي • وَأَكَلْتَ جَزَارِي وَجُرُو فِي • وَأَهْلَكُتَ مَرْعَى فَصِيلِي وَخَرُو فِي • وَأَهْزَ لْتَ ثَوْدِي وَحَمَّلِي • وَفَرَسِي وَجَمَلِي • وَأَهْرَ يْتَ سُفْنَكَ عَلَى أَدْضٍ لَمْ تَجْرِ عَلَيْهَا . وَلَمْ نُيَرَّ طَرْفَ غُرَابِهَا إِلَيْهَا . وَغَرَسْتَ أَوْتَادَهَا عَلَى أَوْتَادِ ٱلْأَرْضِ • وَعَرَّسْتَ فِي مَوَاطِنِ ٱلنَّفْلِ وَٱلْفَرْضِ • وَجَعَلْتَ عَجْرَى مَرَاكِبِكَ فِي عَجْرَى مَرَاكِبِي • وَمَشَى خُونُكَ عَلَى بَطْنِهِ فِي سَعْدِ أَخْبِيَةِ مَضَارِ بِي • وَغَاصَ مَلَّا خُكَ فِي دِيَارِ فَرَحِي • وَهَاجَرْتَ مِنَ ٱلْقِرَى إِلَى أُمِّ ٱلْقُرَى . وَحَمَّلْتَ فَلَّاحِي أَثْقَالَهُ عَلَى ٱلْقَرَى . وَقَدْ تَلَقَّيْتُ كَ مِنَ ٱلْجُنَادِل بِصَدْرِي . وَحَمَلْتُكَ إِلَى بَرْزَخِكَ عَلَى ظَهْرِي . وَقَبَّلْتُ أَمْوَاجَكَ بَثَغْرِي, وَخَلَّقْتُ مِقْيَاسِي فَرَجًا بِقُدُومِكَ إِلَى مِصْرِي. وَقَدْ خُرْتَ وَعَدَلْتَ . وَفَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ . وَأَخْرَ بْتَ مَا بَيْنِي وَبَيْكَ فَ وَٱخْتَرْتُ رَحِيلُكَ وَبَيْنَكَ • فَلَمَلُّكَ تَغِيضُ • وَلَا يُكُونُ ذَهَا بُكَ عَلَىًّ ذَهَابَ بَغِيضٍ أَوْنُفَارِقَ هٰذِهِ ٱلْفِحَاجَ • وَتَخْتَلِطَ بِٱلْبَحْرِ ٱلْعَجَّاجِ • وَإِنْ لَمُ تَفْعَلَ شَكَوْنَاكَ إِلَى مَنْ أَنْزَلَكَ مِنَ ٱلسَّمَاء • وَأَنْعَمَ بِكَ عَلَيْنَا مِنْ خَزَانِ ٱلْمَاء :

إِذَا لَمْ تَكُنْ تَرْحَمْ بِلَادًا وَلَمْ تَنِثْ عِبَادًا فَ وَلَاهُمْ يُنِيثُ وَيُرْحَمُ وَإِنْ صَدَرَتْ مِنْهُمْ ذُنُوبْ عَظِيمَةٌ ۗ فَعَفْ وُٱلَّذِي أَجْرَاكَ يَا بَحْرُ أَعْظَمُ غُمَدُ ۚ إِلَيْهِ أَيْدِيًا لَمُ غَمْدًهَا إِلَى غَمْدِهِ وَٱللَّهُ بِٱلْحَالِ أَعَلَمُ ۗ ( قَالَ ٱلْبَعْرُ): يَا بَرُ يَاذَا ٱلْبِرِّ ، وَمُنْبِتَ ٱلْبُرِّ ، هَكَذَا تُخَاطِكُ صَيْفَكَ مُ وَهُوَ يُخْصِبُ شِتَاءَكَ وَصَيْفَكَ . وَقَدْ سَاقَنَى ٱللَّهُ إِلَى أَرْضِكَ ٱلْجَرَزِ . وَمَعْدِنِ ٱلدُّرِّ وَٱلْخَرَزِ وَلِأَ بَهْجَ زَرْعَهَا وَأُخِيلَهَا ۚ وَأَخْرِجَ أَبَّهَا وَتَخِيلَهَا • وَأَكْرُمَ مَثْوَى سَاكِنِكَ. وَأُنْزِلَ ٱلْبَرَكَةَ فِي أَمَاكِنِكَ. وَأَنْبِتَ لَكَ فِي قَلْ ِ أَهْلِكَ أَحْكَامَ ٱلْحَبَّةِ . وَأَنْبِتَ بِكَ لَهُمْ فِي كُلِّ سُنْلَةٍ مِائَةَ حَبِّةٍ . وَأَحْيِكَ حَيَاةً طَيَّةً يَبْتَهِم مُ إِعْرُكَ أَلْجَدِيدُ . وَيَشْلُو كَذَٰ لِكَ يُحْيى ٱللهُ ٱلمَوْتَى أَلْسِنَةُ ٱلْعَبِيدِ • وَأَطَهِرَكَ مِنَ ٱلْأَوْسَاخِ • وَأَحِمَ لَ إِلَيْكَ ٱلْإِبْلِيزَ فَأَطَيَّبَكَ بِهِ مِنْ عَرَقِ ٱلسِّبَاخِ . وَأَنَا هَدِيَّةُ ٱللهِ إِلَى مِصْرِكَ . وَمَلِكُ عَصْرِكَ ٱلْقَائِمُ بِنَصْرِكَ . وَكَذَلِكَ أَنْهِي مَالَ ٱلسُّلْطَ انِ . وَلَوْلَا بَرَكَاتِي عَلَيْكَ وَمَسيري فِي كُلِّ مَسْرًى إِلَيْكَ لَكُنْتَ وَادِيًا غَيْرَ ذِي زَرْعٍ . وَصَادِيًا غَيْرَ ذِي ضَرْعٍ . هٰذَا وَلَمْ أَتَّحَرَّكُ إِلَيْكَ إِلَّا بِإِذْنِ أَسْمَفُ مُ بِأَذْنِ وَأَخْرُجُ لِأَجْلِكَ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ . وَأَدْخُلُ بَعْدَ إِحْمَا يِكَ فِي ٱلْبَحْرِ ٱلْأَعْظَمِ وَقِيلَ إِنَّهُ جَهَّنَّمُ . وَتَهْتَزُّ طَرَّبًا إِذَا رَحَلْتُ

عَنْكَ مِأْ مَرِ مَنْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَتَتَبَسَّمُ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ تُزَوِّدَ فِي بِشُكْرٍ. فِي صَعْوٍ وَسَكْرٍ. فَإِلَى ٱللهِ ٱللهِ ٱلْبَرِّ أَحَاكُمُكَ أَيُّهَا ٱلْبَرْ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُسَخِّرَكَ وَلَسَالُهُ مَنْ فَقِيرَانِ وَلَسَخِرَ فِي لِلْأَهْلِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْبِرِ . فَأَنَا وَأَنْتَ إِلَى خَيْرِهِ فَقِيرَانِ . وَيُسَخِّرَ فِي لِأَهْلِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْبِرِ . فَأَنَا وَأَنْتَ إِلَى خَيْرِهِ فَقِيرَانِ . وَتَعْدَ ذَلِكَ فَأْفُولُ لَكَ وَتُرَابُكَ وَمَا فِي لِأَهْلِ عِبَادِهِ طَهُورَانِ . وَبَعْدَ ذَلِكَ فَأَفُولُ لَكَ مَا مُبَارَكَ ٱللّهِ اللّهِ الْخَرُوسَة بَاللّهِ اللّهِ الْحَرُوسَة وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّ

يَا مُبَارَكَ الْسَالِكِ وَكِنَا لَهُ اللهِ الْحَرُوسَةَ بِاللَّالِكِ :

سَرْ يْتُ أَنَا مَا الْحَاةِ فَلَا أَذِي إِذَا عِشْتُ الْأَضْحَابِ فَالْمَالُ هَيِّنُ فَكُنْ خَضِرًا يَا بَرُ وَاعْكُمْ بِأَنَّنِي إِلَى طينِكَ الظَّمَانِ بِالرّيِ أَحْسِنُ وَأَسْمَى إِلَّتِ هِي أَحْسِنُ أَجْرِي بِاللَّهِ هِي أَحْسِنُ وَأَسْمَى إِلَّتِ هِي أَحْسَنُ أَجْرِي بِاللَّهِ هِي أَحْسَنُ إِنْ اللَّي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جَوَابِهِ بِأَلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَقَدِ أَصْطَلَحْنَا عَلَى مَصَالِحِنَا بَيْنَ ٱلْعِيدَينِ وَصَادَا بِفَضَلِ ٱللهِ لَنَا كَأَ لَعَبْدَيْنِ وَهُمَا بِحَمْدِ ٱللهِ حَوَانَانِ لِعِبَادِهِ وَأَوْ أَخُوانِ مُتَظَافِهُ لَيُعْضِ مُعَاهُمًا وَكُونَ مُتَظَافِهُ وَمُنْ مُعَاهُمًا وَيَخُرُسُهُمَا وَيَرْتُهُمَا بِأَلْجِبَالِ ٱلشَّوَاهِقِ وَيُرْتُهِمَا جُهُونَ وَيَحْرُسُهُمَا وَيَرْتُهُمَا بِأَلْجِبَالِ ٱلشَّوَاهِقِ وَيُرْتَهِمَا جُهُونَ الْخَدَاقِ وَعُيُونَ ٱلْحُدَائِقِ (الكنز المدفون السيوطي)

وفود العرب على كسرى

١١٦ رَوَى ٱبْنُ ٱلْقُطَامِيِّ عَنِ ٱلْكَلْبِيِّ قَالَ: قَدِمَ ٱلنَّمَانُ بْنُ ٱلْمُنذِرِ عَلَى كِمْرَى وَعِنْدَهُ وُفُودُ ٱلرَّومِ وَٱلْهِنْدِ وَٱلصِّينِ • فَذَكَرُوا مِنْ

مْلُوكِهِمْ وَبِلَادِهِمْ فَأَ فَتَخَرَ ٱلنَّعْمَانُ بِٱلْعَرَبِ وَفَضَّلَهُمْ عَلَى جَمِيعِ ٱلْأَمَم ِلَا يَسْتَثْنِي فَارِسَ وَلَا غَيْرَهَا مَفَقَالَ كِسْرَى وَأَخَذَ تَهُ عِزَّةُ ٱلْمُلْكِ: يَا نُعْمَانُ لَقَدْ فَكَّرْتُ فِي أَمْرِ ٱلْهَرَبِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ ٱلْأَمَمِ . وَنَظَرْتُ فِيحَالِ مَنْ يَقْدَمُ عَلَيَّ مِنْ وُفُودِ ٱلْأَمَمِ وَفَوَجَدتُّ ٱلرُّومَ لَهَاحَظًّا فِي ٱجْتِمَاعِ أَلْهَتِهَا وَعظم سُلْطَانِهَا وَكُثْرَةِ مَدَائِنَهَا وَوَثِيتِ بُنْيَانِهَا وَأَنَّ لَهَا دِينًا يُبَيِّنُ حَلَالُهَا وَحَرَامَهَا . وَيَرُدُّ سَفِيهَا وَيُقِيمُ جَاهِلَهَا . وَرَأَ يْتُ ٱلْهِنْدَ نَحْوًا مِنْ ذَٰ لِكَ فِي حِكْمَتَهَا وَطِيِّهَا مَعَ كَثْرَةِ أَنْهَارُ بِلَادِهَا وَثَمَادِهَا . وَعَجِيبِ صِنَاعَاتِهَا وَطَيّبِ أَشْجَارِهَا . وَدَقِيقِ حِسَابِهَا وَكَثْرَةِ عُدَدِهَا . وَكَذْلِكَ ٱلصِّينَ فِي ٱجْتِمَاعِهَا وَكَثْرَةِ سِنَاعَاتِ أَيْدِيهَا وَفُرُوسِيَّتِهَا وَهِمَّتِهَا فِي آلَةِ ٱلْحُـرْبِ وَصِنَاعَةِ ٱلْحَدِيدِ . وَأَنَّ لَمَا مَلِكًا يَجْمَعُهَا . وَٱلنَّرْكَ وَٱلْخَزَرَ عَلَى مَا بِهِمْ مِنْ سُوء ٱلْحَالِ فِي ٱلْمُعَاشِ وَقِـلَّةِ ٱلرِّيفِ وَٱلثِّمَادِ وَٱلْخُصُونِ وَمَاهُوَ رَأْسُ عِمَارَةٍ ٱلذُّنْيَا مِنَ ٱلْمَسَاكِنِ وَٱلْلَابِسَ لِمَمْ مُلُوكٌ تَضُمُّ قَوَاصِيَهُمْ وَتُدَيِّرُ أَمْرَهُمْ. وَلَمْ أَرَ لِلْعَرَّبِ شَيْئًا مِنْ خِصَالِ أُكُّ يْرِ فِي أَمْرٍ دِينِ وَلَا دُنْيًا وَلَا حَزْمٍ وَلَا قُوَّةٍ . وَمَعَ أَنَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى مَهَانَتِهَا وَذُلْمَا وَصِغَرِهِمَّتِهَا مَحَلَّتُهُمْ ٱلِّتِي هُمْ بِهَا مَعَ ٱلْوُكُوشِ ٱلنَّافِرَةِ وَٱلطَّيْرِ ٱلْحَائِرَةِ • يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ ٱلْفَاقَةِ • وَيَأْكُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ ٱلْحَاجَةِ • قَدْ خَرَجُوا مِنْ مَطَاعِم ِ ٱلدُّنْيَا وَمَلَابِيهَا وَمَشَادِبِهَا وَلَهُوهِا وَلَذَّاتِهَا ۚ فَأَفْضَلُ طَعَامٍ ظَفِرَ بِهِ نَاعِمُهُمْ كُومُ ٱلْإِبِلِ ٱلَّتِي يَعَافُهَا كَثِيرْمِنَ ٱلسِّبَاعِ ِلِثِقَلِهَا وَسُو ْطَعْمِهَا وَخَوْفِ دَائِهَا . وَ إِنْ قَرَى أَحَدُهُمْ ضَيْفًا عَدَّهَا مَكْرُمَةً . وَ إِنْ أَطْعِمَ أَكْلَةً عَدَّهَا غَنيَةً .

تَنْطِقُ بِذَٰلِكَ أَشْعَارُهُمْ وَتَفْتَخِرُ بِذَٰلِكَ رِجَالُهُمْ . مَا خَلَاهٰذِهِ ٱلتَّنُوخِيَّة ٱلِّتِي أَسُّسَ جَدِّي ٱجْتِمَاعَهَا وَشَدُّ مَمْلَكَتَهَا وَمَنَّعَهَا مِنْ عَدُوِّهَا • فَجَرَى لَّمَا ذَٰ لِكَ إِلَى يَوْمِنَا هٰذَا وَ إِنَّ لَهَا مَعَ ذَٰ لِكَ آثَارًا وَلَبُوسًا وَقُرَّى وَحُصُونًا وَأَمُورًا نُشْبِهُ بَعْضَ أَمُورِ ٱلنَّاسِ[يَعْنِي ٱلْيَنَ). ثُمَّ لَا أَرَاكُمْ تَسْتَكِينُونَ عَلَى مَا بِكُمْ مِنَ ٱلذِّلَّةِ وَٱلْقِلَّةِ وَٱلْفَاقَةِ وَٱلْبُؤْسِ حَتَّى تَفْتَخِرُوا وَثُريدُوا أَنْ تَنْزِلُوا فَوْقَ مَرَا تِبِ ٱلنَّاسِ. قَالَ ٱلنَّعْمَانُ: أَصْلَحَ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكَ. حَقُّ لِأُمَّةٍ ٱلۡمَاكُ مِنْهَا أَنْ يَسْمُو فَصْلُهَا وَيَعْظُمَ خَطْبُهَا وَتَعْلُوَ دَرَجَتُهَا ۚ إِلَّا أَنَّ عِنْدِي جَوَابًا فِي كُلِّ مَا نَطَقَ بِهِ ٱلْمَلِكُ فِي غَيْرِ رَدٍّ عَلَيْـهِ وَلَا تَكْذِيبٍ لَهُ • فَإِنْ أَمَّنَى مِنْ غَضَبِهِ نَطَقْتُ بِهِ وَقَالَ كِيسْرَى : قُلْ فَأَنْتَ آمِنْ وَقَالَ ٱلنَّعْمَانُ : أَمَّا أَمَّاكَ أَيُّهَا ٱلَّلكُ فَلَيْسَتْ تُنَازَعُ فِي ٱلْفَضْــل لِمُوْضِعِهَا ٱلَّذي هِيَ بِهِ مِنْ عُقُولِهَا وَأَحِلَامِهَا وَبَسْطَةِمُكُمْهَاوَبُحْبُوحَةِ عِزَّهَا . وَمَا أَكُرُمَهَا ٱللهُ بِهِ مِنْ وِلَا يَةِ آ بَا نِكَ وَوِلَا يَتِكَ. وَأَمَّا ٱلْأُمَمُ ٱلَّذِي ذَكَرْتَ فَأَيُّ أَمَّةٍ تَقْرُنُهَا بِٱلْعَرَبِ إِلَّا فَضَلَتُهَا • قَالَ كِسْرَى : جَاذَا • قَالَ ٱلنَّعْمَانُ : بِعزَّهَا وَمَنَعَتَهَا وَحُسْنِ وُجُوهِهَا وَبَأْمِهَا وَسَخَانِهَا وَحَكْمَةِ أَنْسِنَتِهَا وَشِدَّةِ عُقُولِهَا وَأَ نَفَتَهَا وَوَفَايْهَا • فَأَمَّا (عِزُّهَا وَمَنَعَتُهَا ) فَإِنَّهَا لَمْ تَزَلْ مُجَاوِرَةً لِا تَبايَكُ ٱلَّذِينَ دَوَّخُوا ٱلْبِلَادَ وَوَطَّدُوا ٱلْلَّكَ وَقَادُوا ٱلْجُنْدَ ، وَلَمْ يَطْمَعْ فِيهِمْ طَامِعٌ وَلَمْ يَنَهُمْ نَا نِلْ وَصُونَهُمْ ظَهُورُ خَيْلِهِمْ وَمِهَادُهُمْ ٱلْأَرْضُ وَسَقُوفُهُمْ ٱلسَّمَا وَ وَجُنَّتُهُمُ ٱلسَّيُوفِ وَعُدَّتُهُمُ ٱلصَّبرُ ۚ إِذْ غَيرُهُمْ مِنَ ٱلْأُمَمِ إِنَّا عِزْهَا ٱلْحَجارَةُ وَٱلطِّينُو ٓجَزَائِزُٱلْبُحُورِ وَأَمَّا (حُسْنُ وُجُوهِهَا وَأَلْوَانِهَا)فَقَدْ يُعرَّفُ فَصْلَهُمْ فِي في المناظرة \_\_\_\_\_\_\_

ذَ لِكَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ ٱلْهِنْدِ ٱلْمُنْعَرِفَةِ وَٱلصِّينِ ٱلْمُنْعَفَةِ وَٱلْثَرْكِ ٱلْمُشَوَّهَةِ . وَٱلرُّومِ ٱلْمُقَشَّرَةِ ۚ وَأَمَّا( أَ نُسَائِهَا وَأَحْسَابُهَا) فَلَيْسَتْ أَمَّةٌ مِنَ ٱلْأَمَم إِلَّا وَقَدْ جَهِلَتْ آيَاءَهَا وَأُصُولَهَاوَكَثِيرًامِنْ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا وَتَيْ أَنَّا أَحَدُهُمْ يُسْأَلُ عَمَّنْ وَرَاءَ أَبِهِ دُنْيَا فَلَا يَشْهُ وَلَا يَعْرِفُهُ • وَلَيْسَ أَحَدْ مِنَ ٱلْعَرَبِ إِلَّا يُسَمِّى آ بَاءُهُ أَبًّا فَأَبًّا وَأَحَاطُوا بِذَلِكَ أَحْسَابَهُمْ وَحَفِظُوا بِهِ أَنْسَابَهُمْ و فَلَا يَدْخُلُ رَجُلْ فِي غَـيْرِ قَوْمِهِ . وَلَا يَنْتَسَلُ إِلَى غَيْرِ نَسَبِهِ وَلَا يُدَّعِي إِلَى غَيْرِ أَ بِيهِ وَأَمَّا (سَخَاؤُهَا) فَإِنَّ أَدْنَاهُم رَ جُلَّا ٱلَّذِي تَكُونُ عِنْدَهُ ٱلْبَكْرَةُ أَوِ ٱلنَّابُ. عَلَيْهَا بَلاغُهُ فِي خُمُولَتهِ وَشِبَعِهِ وَرَبِّيهِ . فَيَطْرُفُهُ ٱلطَّارِقُ ٱلَّذِي يَكْتَهِي بِٱلْفَلْدَةِ وَيَجْــ تَزِئْ بِٱلشَّرْ بَةِ • فَيَعْفَرُهَا لَهُ وَيَرْضَى أَنْ يَخْرُجَ عَنْ دُنْيَاهُ كُلِّهَا فِيهَا يُكْسِبُهُ حُسْنَ ٱلْأَحْدُونَةِ وَطِيبَ ٱلذِّكْرِ. وَأَمَّا (حِكْمَـــةُ أَ لْسِنَتِهِمْ) فَإِنَّ ٱلله تَعَالَى أَعْطَاهُمْ فِي أَشْعَادِهِمْ وَرَوْنَقِ كَلَامِهِمْ وَحُسْنِهِ وَوَزْ يِهِ وَقُوَافِيهِ مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ بِٱلْإِشَارَةِ وَصَرْبِهِمْ لِلْأَمْثَالِ وَإِ بَلَاغِهِمْ فِي ٱلصِّفَاتِمَا لَيْسَ لِشَيْءِ مِنْ أَلْسِنَةِ ٱلْأَجْنَاسِ. ثُمَّ خَيْلُهُمْ أَفْضَلُ ٱلْخَيْلِ وَنِسَاؤُهُمْ أَعَفُ ٱلنِّسَاءِ . وَلِبَاسُهُمْ أَفْضَلُ ٱللِّبَاسِ . وَمَعَادِنْهُمْ ٱلذَّهَبُ وَٱلْهِضَّةُ . وَحِجَارَةُ جِبَالِهِم ِٱلْجَزْعُ . وَمَطَايَاهُمُ ٱلَّتِي لَا يُبْلَغُ عَلَى مِثْلِهَا سُفُنْ وَلَا يُقْطَمُ عِنْلَهَا بَلَدْقَفْرْ - وَأَمَّا (دِينُهَا وَشَرِيعَتُهَا) فَإِنَّهُمْ مُتَّسِكُونَ بِهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَحَدُهُمْ مِنْ نَسْكِهِ بِدِينِهِ أَنَّ لَهُمْ أَشْهُرًا حُرْمًا وَ بَلَدًا نَحَرَّمًا وَبَيْتًا تَحْجُكُ وجًا . يَنْسُكُونَ فِيهِ مَنَاسِكُهُمْ وَيَذْبَجُونَ فِيهِ ذَبَالِحَهُمْ . فَيَلْقَ ٱلرَّجُلُ قَاتِلَ أَبِيهِ أَ وَأَخِيهِ وَهُوَ قَادِرْ عَلَى أَخْذِ ثَأْرِهِ وَ إِدْرَاكِ رُغْيــهِ مِنْهُ فَيَخُبُرُهُ ۚ كَرَّمُهُ وَيَمْنُهُ دِينُهُ عَنْ تَنَاوُلِهِ بِأَذًى . وَأَمَّا(وَفَاؤُهَا)فَإِنَّ أَحَدَهُمْ يُلْحَظُ ٱللَّحْظَةَ وَيُومِئُ ٱلْإِيمَاءَفَهِيَ وَلْثُ وَعُقْدَةٌ لَا يُحْلُّهَا إِلَّا خُرُوجُ نَفْسِهِ. وَ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَرْفَعُ عُودًا مِنَ ٱلْأَرْضِ فَيَكُونُ رَهْنًا بِدَيْنِهِ فَلَا يَغْلَقُ رَهْنُهُ وَلَا تُخْفَرُ ذِمَّتُ هُ . وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَبْلُغُهُ أَنَّ رَجُلًا ٱسْتَجَارَ بِهِ وَعَسَى ِأَنْ يَكُونَ نَا نِيًّا عَنْ دَادِهِ فَيُصَابُ. فَلَا يَرْضَى حَتَّى يُفْنِيَ تِلْكَ ٱلْقَبِيلَةَ ٱلَّتِي أَصَابَتُهُ أَوْ تَفْنَى قَبِيلَتُ لَمُ لَا أَخْفَرَ مِنْ جِوَارِهِ • وَإِنَّهُ لَيَلْجَأَ إِلَيْهِم ِ العَجْرِمُ ٱلْمُحَدِثُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ وَلَا قَرَابَةٍ فَتَكُـونُ أَنْفُهُمْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَمْوَالُهُمْ ذُونَ مَالِهِ • وَأَمَّا قَوْلُكَ أَيُّهَا ٱلَّلِكُ ( يَئِدُونَ أَوْلَادَهُمْ ) فَإِنَّا يَفْعَلُهُ بَعْضُ جَهِلَتِهِمْ بِٱلْإِنَاثِ أَنفَةً مِنَ ٱلْعَادِ . وَأَمَّا قَوْلُكَ ٰ إِنَّ أَقْضَلَطَعَامِهِمْ لُخُومُ ٱلْإِبِلِ عَلَى مَا وَصَفْتَ مِنْهَا ﴾ فَمَا تَرَكُوا مَا دُونَهَا إِلَّا ٱحْتِقَارًا لَهُ . فَعَمَدُوا إِلَى أَجَلِهَا وَأَفْضَلِهَا فَكَانَتْ مَرَا كِبَهُمْ وَطَعَامَهُمْ . مَعَ أَنَّهَا ٱكْثَرُ ٱلْبَهَامِمِ شَحُومًا وَأَطْيَبُهَا لَخُومًا . وَأَرَقُّهَا أَلْبَانًا وَأَقَلُّهَا غَا لِلَّةً • وَأَحْلَاهَا مُضْغَةً . وَ إِنَّهُ لَا شَيْءَ مِنَ ٱللَّحْمَانِ يُعَالَجُ بِمَا لَهُ لِهِ خَمُهَا إِلَّا ٱسْتَبَانَ فَضْلُهَا عَلَيْهِ ۚ وَأَمَّا (تَحَارُبُهُمْ وَأَكُنُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَتَوْكُهُمْ ْ ٱلِإِّ نُقِيَادَ لِرَجُلٍ يَسُوسُهُمْ وَيَجْمَعُهُمْ) • فَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ مَنْ يَفْعَلُهُ مِنَ ٱلْأُمَمِ إِذَا آ نَسَتْ مِنْ نَفْسِهَا ضُعْفًا وَتَخَـوَّفَتْ نُهُوضَ عَدُوِّهَا إِلَيْهَا بِٱلزَّحْفِ. وَإِنَّهُ إِنَّا يَكُونُ فِي ٱلْمَلْكَةِ ٱلْعَظِيمَةِ أَهْلُ بَيْتٍ واحِدٍ يُعْرَفُ فَضْلُهُمْ عَلَى سَا ثِرِ غَيْرِهِمْ فَيُلْقُونَ إِلَيْهِمْ أَمُورَهُمْ وَيَثْقَادُونَ لَهُمْ بِأَدِمَّتِهِمْ وَأَمَّا ٱلْعَرَبُ فَإِنَّ ذَٰ لِكَ كَثِيرٌ فِيهِمْ حَتَّى لَقَدْ حَاوَلُوا أَنْ كَيْمُونُوا مُلُوكًا

في المناظرة

أَجْمَعِينَ مَعَ أَنْفَتِهِمْ مِنْ أَدَاءِ ٱلْخَرَاجِ وَٱلْعُشْرِ وَٱلصَّبْرِعَلَى ٱلْقَسْرِ.أَمَّا ٱلْمَيْنُ ٱلِّتِي وَصَفَهَا ٱلْمَلِكُ فَلَمَّا أَتَى جَدَّ ٱلْمَلِكِ ٱلَّذِي أَنَّاهُ عِنْدَ غَلَبَةِ ٱلْجَيْش لَهُ عَلَى مُلْكٍ مُتَّسِقٍ وَأَمْرِ نُجْتَمِع فَأَتَاهُ مَسْلُوبًا طَرِيدًا مُسْتَصْرِخًا قَدْ تَقَاصَرَ عَنْ إِيوَا يَهِ . وَصَغْرَ فِي عَيْنِهِ مَا شَيَّدَ مِنْ بِنَائِهِ . وَلَوْلَا مَا وَتَرَ بِهِ مَنْ يَلِيهِ مِنَ ٱلْعَرَبِ لَمَالَ إِلَى عَجَالَ • وَلَوَجَدَ مَنْ يُجِيدُ ٱلطِّعَانُ وَيَغْضُبُ لِلأَحْرَادِ • مِنْ غَلَبَةِ ٱلْعَبِيدِ ٱلْأَشْرَادِ • (قَالَ) فَعَجِبَ كِسْرَى لِمَا أَجَابَهُ ٱلنَّعْمَانُ بِهِ وَقَالَ : إِنَّكَ لَأَهُلُ لِمَوْضِعكَ مِنَ ٱلرَّئَاسَةِ فِي أَهْلٍ إِقْلِيمكَ وَلِمَا هُوَ أَفْضَلُ . ثُمَّ كَسَاهُ مِن كُسْوَتهِ وَسَرَّحَهُ إِلَى مَوْضِعِهِ مِنَ ٱلْحِيرَةِ فَلَمَّا قَدِمَ ٱلنُّعْمَانُ ٱلْحِيرَةَ وَفِي نَفْسِهِ مَا فِيهَا مِمَّا سَمِعَ مِنْ كِسْرَى مِنْ تَنَقُّصِ ٱلْعَرَبِ وَتَهْجِينِ أَمْرِهِمْ بَعَثَ إِلَى ٱكْثَمَ بْنِ صَيْعِيٍّ وَحَاجِبِ بْنِ زُرَارَةَ ٱلتَّميميَّيْنِ وَإِلَى ٱلْحَارِثِ بْنِ ظَالِم وَقَيْسُ بْنِ مَسْعُودٍ ٱلبَّكْرِيِّيْنِ وَ إِلَى عَمْرُو بْنِ مَعْدِي كُرِبَ ٱلزَّبِيدِيِّ وَٱلْحَادِثِ بْنِ ظَالِمٍ ٱلْمُرِّيِّ • فَلَمَّا ِ قَدِمُوا عَلَيْهِ فِي ٱلْخَوَرْنَقِ قَالَ لَهُمْ : قَدْعَرَفْتُمْ لَهٰذِهِ ٱلْأَعَاجِمَ وَقُرْبَ جوَادِ ٱلْمَرَبِ مِنْهَا م وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ كِشَرَى مَقَالَاتٍ تَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ لَمَا غَوْرٌ مَ أَوْ يَكُونَ إِنَّمَا أَظْهَرَهَا لِأَمْرِ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ بِهِ ٱلْعَـرَبَ خَوَلًا كَبْمْضَ طَمَاطِمَتِهِ فِي تَأْدِيَتِهِمِ ٱلْخَرَاجَ إِلَيْهِ كَمَّا يَفْعَلُ بِمُــالُوكِ ٱلْأَمَمِ ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ ۚ ۚ فَٱفْتَصَّ عَلَيْهِمْ مَٰقَالَاتِ كِنْمرَى وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ ۚ فَقَالُوا ۚ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ وَقَعَـكَٱللَّهُ مَا أَحْسَنَ مَا رَدَدتُّ وَأَبْلَغَ مَا أَجَبْتَ بِهِ • فَمُرْنَا بِأَمْرِكَ وَٱدْعُنَا إِلَى مَا شِئْتَ. قَالَ: إِنَّا أَنَا رَجُلَ مِنْكُمْ وَإِنَّا مَلَكْتُ

وَعَزَّزْتُ مِبْكَانِكُمْ وَمَا نُتَخَوُّفُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ . وَلَيْسَشَىٰ ۚ ۖ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا سَــدَّدَ ٱللهُ بِهِ أَمْرَكُمْ وَأَصْلَحَ بِهِ شَأْنَكُمْ وَأَدَامَ بِهِ عِزَّكُمْ • وَٱلرَّأْيُ أَنْ تُسِيرُوا بِجَمَاعَتِكُمْ أَيُّهَا ٱلرَّهُطُ وَبَنْطَلِقُوا إِلَى كِسْرَى . فَإِذَا دَخَلْتُمْ نَطَقَ كُلُّ رَجُل مِنْكُمْ بَمَا حَضَرَهُ لِيَعْلَمَ أَنَّ ٱلْعَرَبَ عَلَى غَيْرِ مَا ظُنَّ أَوْحَدَّ ثَنّهُ نَفْسُهُ . وَلَا يَنْطِقْ رَجُلْ مِنْكُمْ بِمَا يُغْضِبُ فَإِنَّهُ مَلِكْ عَظِيمُ ٱلسَّلْطَانِ كَثِيرُ ٱلْأَعْوَانِ مُثْرَفٌ مُغْجَبٌ بِنَفْسِهِ . وَلَا تُنْخَزِلُوا لَهُ ٱنْخِزَالَ ٱلْحَاضِعِ ِ ٱلذَّلِيلِ • وَلَيَّكُنْ أَمْنُ بَيْنَ ذَلِكَ تَظْهَرُ بِهِ وَثَاقَةُ كُلُومِكُمْ وَفَضَلُ مَنْزِلَتِكُمْ وَعَظِيمُ أَخْطَادِكُمْ . وَلَيْكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَبْدَأُ مِنْكُمْ بِٱلْكَلَمِ أَكْتُمْ بْنُ صَيْفِيٍّ لِسَنَى حَالِهِ ثُمَّ تَتَابَعُوا عَلَى ٱلْأَمْرِ مِنْ مَنَازِ لِكُمْ ٱلَّـتِي وَضَمْتُكُمْ بِهَا ۚ فَإِنَّا دَعَانِي إِلَى ٱلتَّقْدِمَةِ إِلَيْكُمْ عِلْمِي بِجَمِيلِ كُلِّ رَجُلّ مِنْكُمْ عَلَى ٱلتَّقَدُّم قِبْلَ صَاحِيهِ • فَلاَ يَكُونَنَّ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَيَجِدَ فِي آدَا بِكُمْ مَطْعَنَّا . فَإِنَّهُ مَلكُ مُثْرَفٌ وَقَادِرْ مُسَلِّطُ . ثُمَّ دَعَا لَهُمْ بِمَا فِي خَزَانِيهِ مِنْ طَرَايِفِ خُلَلِ ٱلْلُوكِ لِكُلِّ دَجُلِ مِنْهُمْ خُلَّةً وَعَمَّمَهُ عِمَّامَةً وَخَمَّهُ بِيَاقُوتَهِ . وَأَمَرَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِنَجِيبَةٍ مُهْرِيَّةٍ وَفَرَسٍ نَجِيبَةٍ وَكَتَبَ مَعَهُمْ كِتَانًا: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلْمَلِكَ أَلْقِ إِلَيَّ مِن أَمْرِ ٱلْعَرَبِ مَا قَدْ عَلِمَ. وَأَجَبْتُهُ بَمَا قَدْ فَهِمَ • بِمَا أَحْبَيْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ عَلَى عِلْمٍ • وَلَا يَتَكِظِرَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ أُمَّةً مِنَ ٱلْأُمَّمِ ، ُلِّتِي ٱحْتَجَزَتْ دُونَهُ عِمْلُكَتِهَا وَهَــتَمَا يَلِيهَا بِفَضْلِ ُ قُوِّجَا تَبْلُغُهَا فِي شَيْءٍ مِنَ ٱلأُمُورِ ٱلَّتِي يَتَعَزَّزُ بِهَا ذَوُو ٱلْحُرْمِ وَٱلْفُــوَّةِ وَٱلتَّذْبِيرِ وَٱلْمَكِيدَةِ ، وَقَدْ أَوْفَدتُّ أَيُّهَا ٱلْمَكُ رَهْطًا مِنَ ٱلْمَرَبِ لَمُمْ

فَضْلُ فِي أَحْسَابِهِمْ وَأَ نَسَابِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَآدَابِهِمْ. فَلْيَسْتُم ٱلْمَلِكُ وَلَيْغَامِضْ عَنْ جَفَاء إِنْ ظَهَرَ مِنْ مَنْطِقِهِمْ. وَلَيْكُرِمْنِي بِإِكْرَامِهِمْ وَتَعْجِيلِ سَرَاحِهِمْ. وَقَدْ نَسَبْتُهُمْ فِي أَسْفَلِ كِتَابِي هٰذَا إِلَى عَشَانِرِهِمْ

فَخَرَجَ ٱلْقُومُ فِي أَهْبَتِهِمْ حَتَّى وَقَفُوا بِبَابِ كِسْرَى بِٱلْمَدَائِنِ. فَدَفَعُوا إِلَيْهِ ٱلْكِتَابَ فَقَرَأُهُ وَأَمَرَ بِإِنْوَالِمِمْ إِلَى أَنْ يُجْلِسَ لَمُمْ تَجْلِسًا يَسْمَعُ مِنْهُمْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَمَرَ مَرَاذِ بَتَـهُ وَوُجُوهَ أَهْلِ مُلْكَتِهِ فَحَضَرُوا وَحَلِسُوا عَلَى كَرَاسِيَّ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ • ثُمَّ دَعَايِهِمْ عَلَى ٱلْوَلَاء وَٱلْمَرَاتِبِ ٱلِّتِي وَصَفَهُمْ ٱلنَّعْمَانُ بِهَا فِي كِتَابِهِ. وَأَقَامَ ٱلتَّرْجُمَانَ لِيُؤَدِّي إِلَيْهِ كَلَامَهُمْ فَأَقَامَ كُلُّ مِنْهُمْ خُطْبَةً أَخَذَتْ يَجَامِع قِلْبِ ٱلْمَلكِ .... فَلَمَّا أَنْتَهُوا ءَنِ ٱلْكَلَامِ . قَالَ كِسْرَى : قَدْ فَهِمْتُ مَا نَطَقَتْ بِهِ خُطَبَاؤُكُمْ وَتَفَنَّنَ فِيهِ مُتَكِّلِمُكُمْ. وَلَوْلَا أَيِّي أَعْلَمُ أَنَّ ٱلْأَدَبَ لَمْ يُقِيِّف أُوَدَكُمْ وَلَمْ يُحْكِمْ أَمْرِكُمْ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَكُمْ مَلِكْ يَجْمَعُكُمْ فَتَنْطِفُ ونَ عِنْدَهُ مَنْطِقَ ٱلرَّعِيَّةِ ٱلْخَاضِعَةِ ٱلْبَاخِعَةِ فَنَطَقْتُمْ عِبَا ٱسْتَوْلَى عَلَى أَلْسِنْتِكُمْ وَعَلَبَ عَلَى طِبَاعِكُمْ . لَمْ أُجِزْلَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَجْبَهُ وُفُودِي أَوْ أَحْنِقَ صُدُورَهُمْ وَٱلَّذِي أَحِبُ هُوَ إِصْلَاحُ مُدَيِّرِكُمْ وَتَأَنُّفُ شَوَاذِّكُمْ وَٱلْإِعْذَارُ إِلَى ٱللهِ فِيَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ . وَقَدْ قَبِلْتُ مَا كَانَ فِي مَنْطِقِكُمْ مِنْ صَوَابٍ وَصَفَحْتُ عَمَّا كَانَ فِيهِ مِنْ خَلَلٍ فَأَ نَصَرِ فُوا إِلَى مَلِكِكُمْ فَأَحْسِنُوا مُوَّازَرَتَهُ وَٱلْتَرِمُواطَاعَتَهُ وَٱرْدَعُوا سُفَهَاءَكُمْ وَأَقْيُمُوا أُودَهُمْ. وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ فَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ صَلَاحَ ٱلْعَامَّةِ (لابن عبد ربّهِ)



### الاعرابيّ ومعن بن زائدة

١١٧ كَانَ مَعْنُ بْنُ زَائِدَةَ أَمِيرًا عَلَى ٱلْعِرَاقِ وَكَانَ لَهُ فِي ٱلْكَرَمِ ۗ ٱلْمَدُ ٱلْبَيْضَا؛ وَهُوَ مِنَ ٱلْخِلْمِ عَلَى أَعْظَمِ جِانِبٍ • فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَعْرَابِي ۚ ذَاتَ يَوْمٍ يَمْنْحِنُ حِلْمَهُ • فَلَمَّا وَقَفَ قَالَ :

أَتَذُكُ إِذْ لِحَافُكَ جِلْدُ شَاةٍ وَإِذْ نَعْلَاكَ مِنْ جِلْدِ ٱلْبَعِيرِ قَالَ مَعْنُ : أَذُكُ ذَلِكَ وَلَا أَنْسَاهُ . فَقَالَ ٱلْأَعْرَا فِي أَ:

فَسُغُانَ الَّذِي أَعْطَاكَ مُلْكًا وَعَلَّمَكَ الْخُلُوسَ عَلَى السَّرِيمِ فَالَ اللَّهُ عَرَّا بِي السَّرِيمِ قَالَ مَعْنُ : شُخِانَهُ وَتَعَالَى . فَقَالَ الْأَعْرَا بِي اللَّهُ :

فَلَسْتُ مُسَلِّمًا إِنْ عِشْتُ دَهْرٌ عَلَى مَعْنِ بِتَسْلِيمٍ ٱلْأَمِيرِ

قَالَ مَعْنُ : يَا أَخَا ٱلْعَرَبِ ٱلسَّلَامُ سُنَّةٌ وَشَأَ نَكَ فِي ٱلْأَمِـيِّرِ .

فَقَالَ ٱلْأَعْرَابِينُ :

سَأَدْحَلْ عَنْ بِلَادٍ أَ ثَمْتَ فِيهَا ۗ وَلَوْ جَارَ ٱلزَّمَانُ عَلَى ٱلْفَقِيرِ قَالَ مَعْنُ : يَا أَخَا ٱلْعَرَبِ إِنْ جَاوَرْ تَنَا فَمُرْحَبًا بِهِكَ وَإِنْ رَحَلْتَ فَمَصْحُونٌ بِٱلسَّلَامَةِ . فَقَالَ ٱلْأَعْرَا بِيُّ : .

فَجُدُ لِي يَا أَبْنَ نَاقِصَةٍ بِشَيِّءٍ ۚ فَإِنِّي قَدْعَزَ مْتُ عَلَى ٱلْمَسِيرِ

قَالَ مَمْنُ: أَعْطُوهُ أَ لْفَدِينَارِ يَسْتَعِينُ بِهَاعَلَى سَفَرِهِ وَأَخَذَهَا وَقَالَ: قَلِيلُ مَا أَتَيْتَ بِهِ وَإِنِّي لَأَطْمَعُ مِنْكَ بِأَلَمَالُ ٱلْكَثِيرِ قَالَ مَمْنُ : أَعْطُوهُ أَ لَمَّا آخَرَ وَفَاخَذَهَا وَقَالَ : سَأَ لَتُ ٱللهُ أَنْ يُبِقِيكَ ذُخْرًا فَمَالَكَ فِي ٱلْبَرَيَّةِ مِنْ نَظِيرِ

فَقَالَ مَعْنُ : أَعْطُوهُ أَنْفَا آخَرَ . فَقَالَ ٱلْأَعْرَا بِيَّ أَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا جئتُ إِلَّا مُغْتَبِرًا حِلْمَكَ لِمَا بَلَغَنِي عَنْهُ . فَلَقَدْ جَمَعَ ٱللهُ فِيكَ مِنَ ٱلْحِلْمِ

مَا لَوْ فُسِمَ عَلَى أَهْلِ ٱلْاَرْضِ لَكَفَاهُمْ . فَقَالَ مَعْنُ : يَا غُلَامُ كُمْ أَعْطَيْتُهُ عَلَى نَظْمِهِ قَالَ : ثَلَاثَةَ آلَافِ دِينَارٍ . فَقَالُ : أَعْطِ هِ عَلَى نَثْرِهِ مِثْلَهَا . فَأَخَذَهَا وَمَضَى فِي طَرِيقِهِ شَاكِرًا

## الشاعر المتعصب للعجم

١١٨ (قَالَ بَدِيمُ ٱلزَّمَانِ ٱلْهَمَذَانِيُّ ) كُنْتُ عِنْدَ ٱلصَّاحِبِ كَافِي ٱلْكُفَاةِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّدٍ يَوْمًا وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَاعِرْ مِنْ شُعَرَاءُ ٱلْعَجَمِ . فَأَ نَشَدَهُ قَصِيدَةً يُفَضَّلُ فِيهَا قَوْمَهُ عَلَى ٱلْعَرَبِ وَهِي : غَنِينَا بِٱلطَّبُولِ عَنِ ٱلطَّلُولِ وَعَنْ عَنْسٍ عُـذَافِرَةٍ ذَمُولِ غَنِينَا بِٱلطَّبُولِ عَنِ ٱلطَّلُولِ وَعَنْ عَنْسٍ عُـذَافِرَةٍ ذَمُولِ غَنِينَا بِٱلطَّبُولِ عَنِ ٱلطَّلُولِ وَعَنْ عَنْسٍ عُـذَافِرَةٍ ذَمُولِ فَلَيْتَ بِاللَّهِ إِيوَانَ كَسْرَى لِتُسُوضِعَ أَوْ لِحَوْمِلَ فَٱلدَّخُولِ فَلَيْتُ بِعَادِلًا عَلَيْهُ وَعَنْ عَنْسٍ عُـذَافِرَةٍ وَبِاللَّهُ وَصَى اللَّهُ فَي اللَّهُ مِلَا فَالدَّخُولِ وَضَبِ بِالْفَدَاةِ وَبِالْأَصِيلِ وَضَى اللَّهُ مِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْعُلَامِ الللَّهُ اللَّهُ

لَكَانَ لَهُمْ بِذَلِكَ خَبُرُ فَغْرٍ وَجِلْهُمْ بِذَلِكَ خَبْرُ فَعْرٍ وَجِلْهُمْ بِذَلِكَ خَبْرَ جِيلِ فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْمَوْضِعِ مِنْ إِنشَادِهِ قَالَ لَهُ ٱلصَّاحِبُ : فَقَدْكَ . ثُمَّ اشْرَأَبَ يَنْظُرُ إِلَى الزَّوايَا وَأَهْلِ الْمُبْلِسِ وَكُنْتُ جَالِسًا فِي زَاوِيَةِ الْبَهْوِ فَلَمْ يَدَنِي . فَقَالَ : أَبْنَ أَبِي الْفَضْلِ . فَقُمْتُ وَقَبَّلْتُ الْأَرْضَ وَقُلْتُ : فَلَمْ يَدَنِي . فَقَالَ : أَبْنَ أَبِي الْفَضْلِ . فَقُمْتُ وَقَبَّلْتُ الْأَرْضَ وَقُلْتُ : الْمَرَكَ . قَالَ : أَدَبُكَ أَمْرِكَ . فَلْتُ : وَمَا هِي . قَالَ : أَدَبُكَ وَلَمَ اللّهُ وَمَنْ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَا السَّرَ وُكُلّ السَّمُ ثُمَّ أَنْ السَّدِ وَقُلْتُ : لَا فُسْحَةَ لِلْقُولِ وَلَا وَلَا السَّرِ وَكُلّ السَّمُ مُ مَّ أَنْ السَّدِ وَلَا السَّرَ وَكُلّ السَّمُ مُ مَا أَنْ السَّدِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا السَّرِ وَلَا السَّرَ وَكُلّ السَّمُ مُ مَا أَنْ السَّدِ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا السَّرَ وَكُلّ السَّمُ مُ مَا أَنْ السَّدِ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ السَّرَ وَكُلْ السَّرَ وَكُلّ السَّمُ اللّهُ السَّرَ وَاللّهُ السَّرِ اللّهُ السَّلَ اللّهُ اللّهُ السَّاعِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

أَرَاكَ عَلَى شَفَا خَطَر مَهُ وَلِ ﴿ عَا أَوْدَعْتَ لَفْظَكَ مِنْ فُضُولِ تُرِيدُ عَلَى مَكَادِمِنَ الْحَلِيلُا مَتَى أَحْتَاجَ ٱلنَّهَادُ إِلَى دَلِيل أَلَسْنَا ٱلصَّارِبِينَ جِزَّى عَلَيْكُمْ وَإِنَّ ٱلْجِـزْيَ أَوْلَى بِٱلذَّلِيـلِ مَتَّى قَرَعَ ٱلْمُنَايِرَ فَارِسِيُّ مَتَى عَرَفَٱلْأَغَرُّ مِنَ ٱلْحُجُـولِ مَتَى عَرَفَتْ وَأَنْتَ بِهَا زَعِيمٌ ۖ أَكُفُّ ٱلْفُرْسِ أَعْرَافَ ٱلْخُيُــوْلِ فَخَرْتَ عِلْ مَاضِغَتَيْكَ مُخِرًّا عَلَى تَحْطَانَ وَٱلْبَيْتِ ٱلْأَصِيلِ وَتَفْخُرُ أَنَّ مَأْكُولًا وَلُبْسًا ۚ وَذَٰلِكَ فَخُـرُ رَبَّاتِ ٱلْخُجُـولِ فَفَاخِرْهُنَّ فِي خَدِّ أُسِيلَ وَفَرْع فِي مَفَادِقهَا رَسْيل وَأَعْجَدُ مِنْ أَبِيكَ إِذَا تَزَيًّا عُرَاهٌ كَاللَّهُوثِ عَنِ ٱلْخُيُولِ (قَالَ) فَلَمَّا أَغُمْتُ إِنْشَادِي ٱلْتَفَتَ إِلَيْهِ ٱلصَّاحِثُ وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ رُأْ يِتَ مَقَالَ: لَوْ سَمِعْتُ بِهِ مَا صَدَّقْتُ مَقَالَ: فَإِذَنْ جَائِزٌ ثُكَ جَوَازُكَ إِنْ

رَا يَكَ مِعْدَهَا ضَرَ بِتُ عُنْقَكَ مَثْمَ قَالَ: لَا أَدْرِي أَحَدًا يُفَصِّلُ ٱلْعَجَمَ عَلَى

الْعَرَبِ إِلَّا وَفِيهِ عِرْقُ مِنَ الْمُحُوسِيَّةِ يَنْزِعُ إِلَيْهِ (بدائِم البدائه للازدي) ١١٩ رَوَى عُقَيْلُ بَنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبْدِ اجْتَمَا ذَاتَ يَوْم فِي خُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالْحَجَابُ بَيْنُهُمَا وَبَيْنَهَا يُحَدَّ ثَانِهَا وَيَسْأَلَانِهَا وَخَدَرَى الْحَدِيثُ بَيْنَ مَرْوَانَ وَأَبْنِ الزَّبْدِي سَاعَةً وَعَائِشَةُ لَسْمَىٰ وَقَالَ مَرْوَانُ :

وَ لَيْسَ لِمَانُ لَمَ فَهُونَ بِقَدْدِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَرْفَعِ ٱللهُ رَافِعُ فَمَنْ يَشَإِ ٱلرَّحْمَانُ يَخْفِضْ بِقَدْدِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَرْفَعِ ٱللهُ رَافِعُ فَقَالَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ :

فَقَوِّضْ إِلَى ٱللهِ ٱلْأُمُورَ إِذَا ٱعْتَرَتْ وَبِٱللهِ لَا بِٱلْأَقْرَبِينَ أَدَافِعُ فَقَالَ مَرْوَانُ :

وَدَاوِ ضَمِيرَ ٱلْقَلْبِ مِالْتِيرِ وَٱلتُّقَى فَلَا يَسْتَوِي فَلْبَانِ قَاسٍ وَخَاشِعُ فَقَالَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ:

وَلَا يَسْتَوِي عَبْدَانِ هَذَا مُكَذَّبُ عُتُلٌ لِأَرْحَامِ ٱلْعَشِيرَةِ قَاطِعُ وَلَا يَسْتَوِي عَبْدَانِ هَذَا مُكَذَّبُ عُتُلٌ لِأَرْحَامِ ٱلْعَشِيرَةِ قَاطِعُ فَقَالَ مَرْوَانُ :

وَعَبْدٍ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ يَبِيتُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَهُوَ رَاكِعُ فَعَالًا أَبْنُ ٱلزَّبَيْرِ:

وَ لِلْخَــُدِ أَهُلُ أَهُرَ أُنُونَ بِهَــدْيِهِمْ إِذَا أَجْتَمَعَتْ عِنْدَ ٱلْخُطُوبِ ٱلْجَامِعُ فَقَالَ مَرْ وَانُ :

وَ لِلشَّرِ أَهُلُ ' يُعْرَفُونَ بِشَكْلِهِمْ تُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِٱلْفُجُورِ ٱلْأَصَابِعُ وَ لِلشَّرِ أَهُلُ ' يُعْرَفُونَ بِشَكْلِهِمْ تُشِيرُ إِلَيْهِمْ بِٱلْفُجُورِ ٱلْأَصَابِعُ فَسَكَتَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ وَلَمْ يُجِبْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَا عَبْدَ ٱللهِ مَا لَكَ لَمْ تُجِبْ صَاحِبَكَ . فَوَاللهِ مَا سَمْتُ تَجَاوُلًا فِي تَخْوِ مَا تَجَاوَلْمَا فِيهِ أَغْجَبَ إِلَيْ مِنْ تَجَاوُلِكُمَا . فَقَالَ ا بْنُ الزُّ بَيْرِ : إِنِي خِفْتُ عَوَادَ الْقَوْلِ فَكَفَفْتُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

لَاغَرْ وَ أَنْ كَلَّى الدَّاعِي لِسَيْدِنَا وَغَصَّ مِنْ دَهُشَ بِالرِّيْقِ أَوْ بَهُرِ فَعَلَّ مِنْ دَهُشَ بِالرِّيْقِ أَوْ بَهُرِ فَعِثْ لِمَا لَا لَمْ مَنْ عَلَطِ فَعَمْ الْأَدِيبِ وَبَيْنَ الْفَحْمِ بِالْحَصَّرِ وَإِنْ يَكُنْ خَفَضَ الْأَيَّامَ عَنْ عَلَطٍ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ لَاعَنْ قِلَّةِ الْبَصَرِ وَإِنْ يَكُنْ خَفَضَ الْأَيَّامَ عَنْ عَلَطٍ فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ لَا عَنْ قِلَةِ الْبُصَرِ فَإِنَّ ذَوْلَتَ هُ صَفْقٌ بِلَا صَحَدَدٍ فَإِنَّ الْمَا مَنْ عَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَا عَلَى الْمِ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَاعِمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُتَلِي عَلَى الْمُعَلِّمِ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِقُ عَلَى الْمُعْمِقُ الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْمِقُولُ الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِقُ الْمُعْمِقُ الْمُعَلِمُ عَلَى ا

١٢١ أَخْبَرَ ٱلشَّيْخُ تَاجُ ٱلدِّينُ ٱلْمَلَّامَةُ أَبُو ٱلْيُن ٱلْكَنْدِيُ قَالَ: بَلَغَنِي الْنَ عَلْقَمَةَ بْنَ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ ٱلْعَلَيْمِي لَمَّا فَصَدَ بَدْرًا ٱلْجَمَالِيَّ بِمِصْرَ رَأَى عَلْمَ اللَّهِ أَشْرَافَ ٱلنَّاسِ وَكُبَرَا عُمْمُ وَشُعَرًا هُمْ . فَسَأَلُمُمْ عَنْ حَالِمِمُ فَكُلُّ أَخْبَرَهُ عَنْ طُولِ مُقَامِهِ بِبَابِهِ وَتَعَذَّرِ لِقَائِهِ لَهُ . وَسَأَلُوهُ عَنْ حَالِمِهِ فَكُلُّ أَخْبَرَهُمْ بِقُدُومِهِ قَاصِدًا لَهُ . فَصَكُلُّ أَيْسَهُ مِنْ لِقَائِهِ . فَيَنَا هُمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِقُدُومِهِ قَاصِدًا لَهُ . فَصَكُلُّ أَيْسَهُ مِنْ لِقَائِهِ . فَيَنَا هُمْ كُذُلِكَ إِذْ خَرَجَ بَدْرٌ يُدِيدُ ٱلصَّيْدَ . فَلَمَّا رَآهُ مُقْبِلًا عَلاَ نَشَرًا مِن الْأَرْضِ ثُمَّ جَعَلَ فِي عَامَتِهِ رِيشَةَ نَعَامٍ يَشْهَرُ مِهَا نَفْسَهُ . فَلَمَّا قَرُبَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَوْمَا بِرُقْعَةٍ كَانَتْ مَعَهُ وَأَنْشَأَ يَقُولُ :

نَّخَنُ ٱلتِّجِـُّارُ وَهٰذِهِ أَعَـٰكَاثَنَا ذُرَرٌ وَجُودُ يَمِينِكَ ٱلْمُنَاعُ

قَلَّتْ وَفَتَّشْهَا بِسَمْعَكَ إِنَّا هِيَ جَوْهَرٌ تَخْتَارُهُ ٱلْأَسَاعُ قَلَّ ٱلنَّفَاقُ تَعَطَّلَ ٱلصُّنَّاعُ كَسَدَتْ عَلَيْنَا بِٱلشَّامَ وَكُلَّمَا وَمَطِيُّهَا ٱلْآمَالِ وَٱلْأَظْمَاعُ فَأَ تَاكَ يَعْمِلُهَا إِلَيْكَ تِجَارُهَا حَتَّى أَنَاخُوهَا بِبَـابِكَ وَٱلرَّجَا مِن دُونهَا ٱلسَّمْسَادُ وَٱلْبَيَّاعُ هَرِمْ وَلَا كَعْبُ وَلَا أَلْفَعْنَاعُ فَوَهَبْتَ مَا لَمْ يُعْطِهِ فِي دَهْرِهِ وَسَبَقْتَ هٰذَا ٱلنَّاسَ فِي طَلَبِ ٱلْهٰلَى ۚ فَٱلنَّاسُ بَعْدَكَ كَأَهُمْ أَ تَبَاعُ يَا بَدْرُ أَفْسُمُ لَوْ بِكَ أَعْتَصَمَ ٱلْوَرَى وَلَجَـوْا إِلَيْكَ جَمِيمُهُمْ مَاضَاعُوا (قَالَ) وَكَانَ عَلَى يَدِ بَدْرِ بَازْ فَدَفَعَهُ إِلَى ٱلْبَازَدَادِ فَضَرَّبَ عَلَى يَدِهِ وَأُنْفُرَدَ بِهِ عَنِ ٱلْجَيْشِ وَجَعَلَ يَسْتَعِيدُهُ ٱلْأَبْيَاتَ وَهُوَ 'بنْشَدُهَا إِلَى أَنِ ٱسْتَقَرَّ فِي مُجْلِسِهِ. ثُمَّ ٱلْتَفَتَ إِلَى جَمَاعَة غِلْمَانِهِ وَخَاصَّتِهِ وَأَضْحَابِهِ وَقَالَ : مَنْ أَحَبَّنِي فُلْيُخِلُّمْ عَلَى لَهٰذَا ٱلشَّاعِرِ • قَالَ عَلْقَمَةُ : فَو ٱللَّهِ لَقَــدْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَمَعِي سَبْغُونَ بَغْلًا تَحْمِلُ ٱلْخِلَعَ

١٢٢ أَهْدَى أَبْنُ عَبَّادٍ إِلَى فَخْرِ ٱلدَّوْلَةَ ٱبْنِ بُوَيْهِ دِينَارًا وَزْ نُهَأَلُفُ مِثْقَالٍ • وَكَانَ عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ مَكْتُوبًا :

مِثْقَالَ وَكَانَ عَلَى احْدِ جَابِيهِ مَدْوَبًا فَأَوْصَافُهُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ صِفَاتِهِ وَأَحْرَ يَحْكِي الشَّمْسَ شَكْلًا وَصُورَةً فَأَوْصَافُهُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ صِفَاتِهِ فَإِنْ قِيلَ أَلْفُ كَانَ بَعْضَ سِمَاتِهِ بَدِيعٌ وَلَمْ يُطْبَعُ عَلَى الدَّهْ مِشْلُهُ وَلَا ضُرِبَتْ أَضْرَا بَهُ لِسَرَاتِهِ فَقَدْ أَبْرَزَتُهُ دَوْلَةٌ فَلَكَ يَتُهُ أَقَامَ بَهَا الْإِقْبَالَ صَدْرُ قَسَاتِهِ وَصَادَ إِلَى شَاهِنَشَاهَ انْقِسَانُهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَضِيرٌ لِعُفَاتِهِ وَصَادَ إِلَى شَاهِنَشَاهَ انْقِسَانُهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَضِيرٌ لِعُفَاتِهِ وَصَادَ إِلَى شَاهِنَشَاهَ انْقِسَانُهُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَضِيرٌ لِعُفَاتِهِ

يُخَــيَّرُ أَنْ يَبْقَ سِنِينَ كَوَزْنِهِ لِتَسْتَبْشِرَ ٱلدُّنْيَا بِطُــولِ حَيّـاتِهِ تَأَنَّقَ فِيهِ عَبْدُهُ وَأُنْ عَبْدِهِ وَغَرْسُ أَيَادِيهِ وَكَافِي كُفَاتِهِ وَكَانَ عَلَى ٱلْجَانِبِ ٱلْآخْرِ سُورَةُ ٱلْإِخْلَاسِ وَلَقَبُ ٱلْخَلِيفَةِ ٱلطَّايْمِ بِللهِ وَلَقَبُ فَخْرِ ٱلدَّوْلَةِ وَٱسْمُ جُرْجَانَ لِأَنَّهُ ضُرِبَ بِهَا ١٢٣ كَتَبَ ٱلْبَهَا وَنُهَيْرُ إِلَى نَجْهِم ٱلدِّينِ ٱلْبَادَرَانِيّ رَسُولِ ٱلدِّيوَانِ يَعْتَذِرُ لِتَأْخِيرِهِ عَنْ لِقَائِهِ لَمَّا وَصَلَ إِلَى ٱلدِّيَارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ قَصِيدَةً مِنْهَا: عَلَى ٱلطَّائِرِ ٱلْمَأْمُونِ تَأْخِيرُ قَادِمِ ۚ وَأَهْلًا وَسَهْلًا بِٱلْعُلَى وَٱلْمَكَادِمِ قَدِمْتَ بِحَمْدِ ٱللهِ أَكْرَمَ مَڤْدَمٍ مَدَىٱلدَّهْرِيَبْقَ ذِكْرُهُ فِيٱلْمُوَاسِمِ قُدُومًا بِهِ ٱلدُّنْيَا أَضَاءَتْ وَأَشْرَقَتْ بِبِشْرِ وُجُوهٍ أَوْ بِضَــوْء مَبَاسِم ِ فَيَا حُسْنَ رَّكُ حِبُّتَ فِيهِ مُسَلِّمًا وَيَاطِيبَمَا أَهْدَ ثَهُ أَيْدِي ٱلرَّوَاسِمِ أَمُولَايَ سَافِحْنِي ۚ فَإِنَّكَ أَهْلُهُ ۖ وَإِنْ لَمْ تُسَامِحْنِي فَمَا أَنْتَ ظَالِمِي وَوَٱللَّهِ مَا حَالَتْ عُهُـودُ مَوَدَّتِي وَتُلْكَ يَمِـينُ لَسْتُ فِيهَـا بِآثِم ِ مُقِيمٌ وَقَلْبِي فِي رِحَالِكَ سَائِرٌ لَمَلَّكَ تَرْضَاهُ لِبَعْضِ ٱلْمُــوَاسِمِ وَلَوْ كُنْتَ ءَنْـهُ سَا ئِلَّا لَوَجَدَّتُهُ عَلَى بَابِكَ ٱلْمَيْـونِ أَوَّلَ قَادِمْ ِ وَإِلَّا فَسَلْ عَنْهُ رِكَا بَكَ فِي ٱلدُّجَا لَقَدْ بُرِيَتْ مِنْ لَثْمِهِ لِلْمَنَاسِمِ البندبيجي وللحامة

إِجْتَازَ ٱلْمَاٰذِيُّ ٱلْبَنْدَ بِيعِيُّ ٱلشَّاعِرُ ( وَبَنْدَ بِيجُ قَصْرُ ۚ بِٱلرَّافِقَانِ بَيْنَ بَغْدَادَ وَخُلْـوَانَ ) بِسُوقِ بابِ ٱلطَّاقِ بِبَغْدَادَ حَیْثُ تُبَاعُ ٱلطَّیْرُ. فَسَمَ حَامَةً ثُلِّینُ فِی قَفَصِ فَاشْتَرَاهَا وَأَرْسَلَهَا وَقَالَ :

نَاحَتْ مُطَوَّقَةٌ بِسَابِ ٱلطَّاقِ فَجَرَى سَوَابِقُ مَدْمَعِي ٱلْهَرَاق ُنَشْجِي فُوَادَ ٱلْهَائِمِ ٱلْمُشْتَاقِ حَنَّتْ إِلَى أَرْضِ ٱلْحِجَازِ بِحُـرْقَةٍ قِدَما أُنتِكِي أَعْنُنَ ٱلْمُشَاقِ إِنَّ ٱلْحَمَائِمَ لَمْ تَزَلَ بِحَنِينِهَا كَانَتْ تُفَدِّخُ فِي ٱلْأَرَاكِ وَرُبُمَّا كَانَتْ تُفَرِّخُ فِي فُرُوعِ ٱلسَّاقِ تَعسَ ٱلْفرَاقُ وَجُذَّ حَبْلُ وَتِينِـهِ وَسَقَاهُ مِنْ مُهُمَّ ٱلْأَسَاوِدِ سَاقِي يَاوَيْحَـهُ مَا بَالُهُ فُمْرَيَّةً لَمْ تَدْرِماً بَغْدَادُ فِي ٱلْآفَاق بَعْدَ ٱلْأَرَاكِ تَنُوحُ فِي ٱلْأَسْوَاق فَأَتَى ٱلْقِرَاقُ بِهَاٱلْعِرَاقَ فَأَصْبَحَتْ وَعَلَى ٱلْحَمَامَةِ عُدَّتٌ بِٱلْإِطْلَاقِ فَشَرَيْتُهَا لَمَّا سَمِعْتُ حَنينَهَا بِي مِثْ لُ مَا بِكِ يَاحُمَامَةُ فَأَسْأَلِي مَنْ فَكَّ أَسْرَكِ أَنْ يَحُـلَّ وِثَا قِي (نثار الازهار لابن منظور)

الفرزدق والاسير

١٧٤ حُكِيَ أَنَّ سُلَيَّانَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ أَمَرَ ٱلْفَرَزْدَقَ بِضَرْبِ أَعْنَاقِ أَسَارَى مِنَ ٱلزُّومِ فَاسْتَعْفَاهُ ٱلْفَرَزْدَقُ فَلَمْ يَفْعَلْ . فَقَامَ فَضَرَبَ عُنْقَ رُومِيِّ مِنْهُمْ فَنَبًا ٱلسَّيْفُ عَنْهُ . فَضَحِكَ سُلَيَّانُ وَمَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ ٱلْفَرَزْدَقُ:

أَ يَغْبُ ٱلنَّاسُ إِنْ أَضَّكُتُ سَيِّدَهُمْ خَلِفَةَ ٱللهِ يُسْتَسْقَى بِعِ ٱلْمَطَرُ اللهِ يُسْتَسْقَى بِعِ ٱلْمَطَرُ الْمَانُ اللهِ يَسْتَسْقَى بِعِ ٱلْمَطَرُ الْمَانُ الْمَلَانُ اللهِ مَنْ رُعْبِ وَلَا دَهُمْ اللهَ مَنْ الْأَسِيرِ وَلَا ٱلصَّمْصَامَةُ ٱلذَّكُرُ وَلَا الصَّمْصَامَةُ ٱلذَّكُرُ مُنْ الْيَدَيْنِ وَلَا ٱلصَّمْصَامَةُ ٱلذَّكُرُ مُنْ الْيَدَيْنِ وَلَا ٱلصَّمْصَامَةُ ٱلذَّكُرُ مُنْ الْيَدَيْنِ وَلَا ٱلصَّمْصَامَةُ ٱلذَّكُرُ مُنَا اللهِ اللهِ اللهُ ا

# مَا إِنْ يُعَابُ سَيِّدٌ إِذَا حَبَا وَلَا يُعَابُ صَارِمٌ إِذَا نَبَا وَلَا يُعَابُ شَاعِرٌ إِذَا كَبَا

ثُمَّ حَلَسَ وَهُوَ يَقُولُ:

كَذَاكَ سُيُوفُ الْمِنْدِ تَنْبُو ظُلَامًا وَتَقْطَعُ أَحْيَانًا مَنَاطَ التَّاعِمِ وَلَنْ نَقْتُلَ الْأَعْنَاقَ حَلَ اللَّعَاقَ حَلَ الْمُقَادِمِ وَلَكِنْ نَفُكُهُمْ إِذَا أَثْقَلَ الْأَعْنَاقَ حَلَ الْمُقَادِمِ وَهَلْ ضَرْبَةُ الرُّومِيِ جَاعِلَةٌ لَكُمْ أَبَّاعَنْ كُلَيْبٍ أَوْ أَخًا مِثْلَ دَارِمِ فَهَلْ ضَرْبَةُ الرُّومِيِ جَاعِلَةٌ لَكُمْ أَبَّاعَنْ كُلِيْبِ أَوْ أَخًا مِثْلَ دَارِمِ فَشَاعَ حَدِيثُ الْفَرَزْدَقِ بِهِذَا حَتَّى حُكِي أَنَّ اللَهْدِيَّ أَتَى بأَسْرَى مِنَ الرُّومِ فَأَمَرَ بِقَنْهِمْ وَكَانَ عِنْدَهُ شَيِبُ بْنُ شَيْبَةً فَقَالَ لَهُ : اصْرِبُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عِنْ اللَّهُمْ فَقَالَ لَهُ : اصْرِبُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ عِنْدَهُ شَيِبُ بْنُ شَيْبَةً فَقَالَ لَهُ : اصْرِبُ عَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا أَسْرَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الشَّاعِرُ خَاصِرًا فَقَالَ : إِنَّا أَمُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْم

جَزِعْتَ مِنَ ٱلزُّومِيِّ وَهُوَ مُقَيَّدُ فَكَيْفَ وَلَوْ لَاقَيْتَ اللَّهُ وَهُوَ مُطْلَقُ دَعَاكَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِقَتْلِهِ فَكَادَ شَيِبٌ عِنْدَ ذَلِكَ يَفْرَقُ فَغَيِّ شَيِبًا عَنْ قِرَاعٍ كَتِيبَةٍ وَأَذْنِ شَبِيبًا مِنْ كَلَامٍ يُلَفَّتُ (ادب الدنيا والدين الماوردي)

خَلِفَةَ ٱللهِ أَنْتَ بِالدِّينِ وَأَلدُّنْيَا وَأَمْرِ ٱلْإِسْلَامِ مُضْطَلِعُ أَنْتَ لِمَا سَنَّهُ ٱلْأَنْتَ إِلَامُ ٱلْمُدَى مُقْتَفٍ وَمُثَّبِعُ

فَأَلنَّاسُ فِي ٱلشَّرْعِ وَٱلسِّيَاسَةِ وَٱلَّا إِحْسَانِ وَٱلْعَـدْلِ كُلُّهُمْ شَرَعُ يَا مَلِكًا يَرْدَعُ ٱلْخُوادِثَ وَأَا أَيَّامَ عَنْ ظُلْمِهَا ۚ فَــَتَرْتَدِعُ أَرْضِيَ قَدْ أَجْدَبَ يَوْمًا سِوَاكَ مُنْتَجَعُ أَرْضِيَ قَدْ أَجْدَبَ يَوْمًا سِوَاكَ مُنْتَجَعُ وَمَا شَبِعُوا وَلِي عِيَالُ لَا دَرَّ دَرَّهُمُ قَدْ أَكُلُوا ذَهْرَهُمْ وَمَا شَبِعُوا إِذَا رَأُونِي ذَا تُرْوَةٍ جَلَسُوا حَوْلِي وَمَالُوا إِلَيَّ وَأَجْتَمُ وَا وَطَالَما ۚ قَطَمُ وا حِبَالِيَ إِءْ رَاضًا إِذَا لَمُ تَكُنَ مَعِي قِطَعُ يَمْشُونَ حَوْلِيَ شَتَّى كَأَنَّهُمْ عَقَادِتْ كُلَّمَا سَعَوا لَسَعُو فِّنْهُمُ ۚ ٱلطِّفْلُ وَٱلْمُرَاهِقُ وَٱلٰرَّامِ ضِيعُ يَحْبُو وَٱلْكَهْلُ وَٱلْيَفَعُ لَا ۚ قَارِحُ ۚ مِنْهُمُ ۚ أُوَمِّلُ أَنْ ۚ يَنَـالَنِي ۚ خَيْرُهُ وَلَا جَذَعُ لَهُمْ خُلُوقٌ تُنْضِي إِلَى مِعَدٍ تَحْمِلُ فِي ٱلْأَكْلِ فَوْقِ مَا تَسَعُ مِنْ كُلِّ رَحْبِ ٱلِمَاءِ أَجْوَفِهِ ۚ نَارِي ٱلْحَشَا لَا ۚ يَسَٰهُ ٱلشَّبَعُ ۗ لَا يُسْهُ ٱلشَّبَعُ لَا كُلْفَةٍ وَيَبْتَلِعُ لَا كُلْفَةٍ وَيَبْتَلِعُ فَاسْتَأْنِفُوا لِي رَسَّما أَعُودُ عَلَى ضَنْكِ مَعَاشِي بِهِ فَيَتَّسِع وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنِّي أَتَيْتُ بِهَا خِدِيعَةً فَٱلْكِرِيمُ يَنْخَدِع وَإِنْ زَعَمْتُمْ أَنِّي أَتَيْتُ بِهَا خِدِيعَةً فَٱلْكِرِيمُ يَنْخَدِع حَاشَا لِرَسْمُ ٱلْكَرِيمِ يُنْسَغُ مِنْ لَسْغَ ِ دَوَاوِينِكُمْ فَيَنْقَطِمُ أُظِّمْتُ نَفْسِي وَٱسْتَحْكُمَ ٱلطَّفَ فَوَقِّعُوا لِي عِبَا سَأَلَتُ فَقَدْ وَلَا نُطِيلُوا مَعِي فَلَسْتُ وَلَوْ دَفَعْتُ وِنِي ۚ بِٱلرَّاحِ ۚ أَنْدَفِعُ



#### بغلة ابي دلامة

١٣٦ كَانَ أَبُو دُلَامَة كُوفِيًّا أَسُودَ مَوْلًى لِبَنِي أَسَدٍ أَدْرَكَ آخِرَ أَيَّامِ بَنِي أَمَّة وَلَنْضُورَ وَاللَّهُدِيَ. بَنِي أَمَّة وَلَنْضُورَ وَاللَّهُدِيَ. وَكَانَ صَاحِبَ نَوَادِرَ وَمُنَحَ . وَأَمَّا بَعْلَتُهُ فَكَانَتْ جَامِعَة لِعُيُوبِ الدَّوَابِ كَلَمِها . وَكَانَ صَاحِبَ نَوَادِرَ وَمُنَحَ . وَأَمَّا بَعْلَتُهُ فَكَانَتْ جَامِعَة لِعُيُوبِ الدَّوَابِ خَلْقًا فِي مَنْظَرِ الْعَيْنِ وَأَسُوأَهَا خَلُقًا فِي كَلِّها . وَكَانَ الْمَوْمَ الدَّوَابِ خَلْقًا فِي مَنْظَرِ الْعَيْنِ وَأَسُوأَهَا فِي مَنْظَرِ الْعَيْنِ وَأَسُوأَهَا فِي مَعْبَرِها . فَكَانَ إِذَا رَكِبَها تَبِعَهُ الصِّبْيَانُ يَتَضَاحَكُونَ بِهِ . وَكَانَ يَقْصِدُ رُخُوبَهَا فِي مَوَا كِ الْخُلُقَاءِ وَالكُبْرَاء لِيضْحِكَهُمْ إِشِمَاسِهَا حَتَّى نَظَمَ فِيها رَحُهُمَ إِشَامَ اللَّهُ وَمَا كَنَ الْمُهُورَةَ وَهِي :

وَبَعْدَ ٱلْفُرْهِ مِنْ خَضْرِ ٱلْبِغَالِ أَبَعْدَ ٱلْخَيْلِ أَرْكَبْهَا كِرَامًا رُزِقْتُ بُغَيْلَةً فِيهَا وِكَالٌ وَلَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ ٱلْوَكَالِ رَأَ يْتُ عُنُوبَهَا كَثُرَتْ وَلَيْسَتْ وَإِنْ أَكْثَرْتُ ثُمَّ مِنَ ٱلْقَالِ ءَشير خصَالهَا شَرَّ ٱلْخِصَال لِيُحْصِيَ مَنْطِقِ وَكَلَامُ غَيْرِي نزَلْتُ وَقُلْتُ إِمْشِي لَا تُبَالِي فَأَهْوَنُ عَيْبِهَا أَنِّي إِذَا مِنَا وَتَرْمَحُنِي وَتَأْخُذُ فِي قِتَـالِي تَقُومُ فَمَا تَبُتُّ هُنَاكَ شِبْرًا وَإِنِّي إِنْ رَكِبْتُ أَذَيْتُ نَفْسى بضَرْبِ بِٱلْيَمِينِ وَبِٱلشَّمَالِ وَبِٱلرِّجْلَيْنِ أَرْكُلْهَا جَمعًا فَيَالَكَ فِي ٱلشَّقَاءِوَفِي ٱلْكَلَالِ

أَتَانِي خَائِبٌ يَسْتَامُ مِنِّي عَرِيقٌ فِي ٱلْخَسَارَةِ وَٱلضَّلَالِ وَقَالَ تَسِمُهَا قُلْتُ أَرْ تَسِطْهَا بَحُكُم كَ إِنَّ بَيْمِي غَيْرُ غَال فَأَقْبَلَ صَاحِكَانَحُوي سُرُورًا وَقَالَ أَرَاكَ سَهْـ لَّا ذَا جَمَالِ وَمَا يَدْدِي ٱلشَّقِيُّ لِكِن يُخَالِي هَلُمَّ إِلَيَّ يَخْـلُو بِي خِدَاعًا إِنَّ فَإِنَّ مِثْلَكَ ذُو سِجَالً فَقُلْتُ بِأَدْ بَعِينَ فَقَالَ أَحْسَنُ عَافِيهِ يَصِيرُ مِنَ ٱلْخَالِ فَأَثْرُكُ خَمْسَةً مِنْهَا لِعِلْمِي لَهُ فِي ٱلْبَيْعِ غَدِيرِ ٱلْسَتَقَالِ فَلَمَّا أَبْنَاعَهَا مِنِّي وَبُتَّتْ أَخَذْتُ بَسُوْيِهِ أَيْرَأْتُ مِماً أُعُدُّ عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ ٱلْخِلَلِ وَمِنْ جَرَدٍ وَمَنْ بَلَلَ ٱلْخَالِي بَرِثْتُ إِلَيْكَ مِنْ مَشَشَى يَدَيْهَا وَمِنْ غُقَّالِهَا وَمِن أَنْفِتَالِهِ وَمِنْ فَتْقِ بِهَا فِي ٱلْبَطْنِ ضَغْمِرٍ بَعِينَيْهَا وَمِنْ قَرْضِ ٱلْحِيالِ وَمِنْ قَطْمُ ٱللَّسَانِ وَمِنْ بَيَاضٍ إِذَا مَاهَمٌّ صَعْبُكَ بِأُرْتِحَال وَمن عَضَّ ٱلفُلامِ وَمن خِرَاطٍ بها عَرَنْ وَدَا يُمِنْ سُلالِ وَأَفْطَى مِنَ فُرَيْخِ ٱلذَّرّ مَشَيًّا وَتَقْمُصُ لِلْإِكَافِ عَلَى أَغْتَيَالِ وَتَكْسَرُ سَرْجَهَـا أَبَدًا شِمَاسًا وَتَهْرَمُ فِي ٱلْجَمَامِ وَفِي ٱلْجِلَالِ وَيَدْبَرُ ظُهْرُهَا مِنْ مَسَّ كَفٍّ يُخَافُ عَلَيْكَ مِن وَرَم ٱلطِّحَالِ تَظَلُّ لِرُكْبَةٍ مِنْهَا وَقَيـٰذًا وَمِشْغَادُ تُقَدَّمُ كُلَّ سَرْجٍ تُصَيِّرُ دَقَّتَيْهِ عَلَى ٱلْقَذَالِ وَلَوْ تَمْشِي عَلَى دِمْثِ ٱلرَّمَالِ وَتَحْفَى لَوْ تَسِيرُ عَلَى ٱلْحَشَايَا عَلَى أَهْلِ ٱلْمِهِ السَّوَّالِ وَتَرْتُحُ أَرْبَعِينَ إِذَا وَقَفْكَ

14

وَبِينَ حَدِيثِهِمْ فِيهَا تُوالِي فَتَقْطَعُ مَنْطِقِ وَتَحُـولُ بَيْنِي وَتُذْعَرُ للدَّجَاجَةِ إِذْ تَرَاهَا وَتَنْفُرُ لِلصَّفِيرِ وَلْغَكَالِ مِنَ ٱلْأُنْبَانِ أَمْسَالَ ٱلْجِبَالِ فَأُمَّا ٱلْإغتِ لَافُ فَأَدْنِ مِنْهَا وَأَمَّا ٱلْقَتُّ فَأْتِ بِأَلْفِ وِقْبِ كَا عظم حَمْل أَحْمَالِ ٱلْجَمَالِ وَعَنْدَكَ مِنْكُ عُودٌ لِلْخَالَالِ فَلَسْتَ بِعَالِفٍ مِنْهُ ثَلَاثًا وَ إِنْ عَطِشَتْ فَأُوْرِدْهَا دُجَيْلًا إِذَا أُورَدتُ أَوْ نَهْــرَيْ بَلَالِ فَذَاكَ لِيِّهَا سُقِيَتْ حَمِيًا وَإِنَّ مَدَّ ٱلْفُرَاتُ فَللنَّهَ الْهِ وَتَذْكُر 'تُبَّعًا عِنْدَ أَنْفَصَالِ وَكَانَتْ قَادِحًا أَيَّامَ كَسْرَى وَقَبْلَ فِصَالِهِ تِلْكَ ٱللَّهَالِي وَقَدْ دَبِرَتْ وَنُمْمُــانُ صَبِيٌّ وَعَامِلُهُ عَلَى خَرْجِ ٱلْجُـوَالِي وَتَذْكُرُ إِذْ نَشَا بَهْرَامُ جُورِ وَقَدْ مَرَّتْ بِقَـرْنِ بَعْدَ قَرْنِ ۖ وَآخِرُ عَـعْدِهَا لِمَــلَاكُ مَالِي فَأَبْدِلْنِي بِهَا يَارَبِ طِرْفًا يَزِينُ جَمَالُ مَرْكَبِهِ جَمَالِي وَأَ نُشَدَهَا ٱلْمُهْدِيَّ فَقَالَ : لَقَدْ أَقِلْتَ مِنْ بَلاءِ عَظِيمٍ • فَقَالَ: وَٱللهِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمنينَ لَقَدْ مَكَفْتُ شَهْرًا أَتَوَ قَعْ صَاحِبَهَا أَنْ يَرُدُّهَا • فَقَالَ ٱلْهُدِيُّ لِصَاحِبِ دَوَاتِهِ: خَيْرُهُ بَيْنَ مَرْ كَبَيْنِ فِي ٱلْإِصْطَبْلِ • فَقَالَ: إِنْ كَانَ ٱلِانْخْتِيَارُ إِلَيَّ فَقَدْ وَقَمْتُ فِي شَرِّ مِنَ ٱلْبُغْلَةِ وَلَٰكِنْ مُرْهُ يَخْتَرْ لِي • فَهُمَلَ (شرح مقامات الحريري للشريشي ووافي الوفيات للصفدي) الحليفة ولأصمعي

١٢٧ مِنْ أَلْطَفِ مَا ٱتَّفَقَ أَنَّ بَعْضَ ٱلْخُلَفَاءِكَانَ يَحْفَظُ ٱلشِّعْرَ مِنْ

مَرَّةِ • وَعَنْدَهُ مَمْلُوكَ يَخْفَظُهُ مِنْ مَرَّ تَيْنِ وَجَادِيَةٌ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ • وَكَانَ بَخيلًا جِداًّ فَكَانَ ٱلشَّاعِرُ إِذَا أَتَاهُ بِقَصِيدَةٍ قَالَ لَهُ : إِنْ كَانَتْ مَطْرُوقَةً بِأَنْ يَكُونَ أَحَدٌ مِنَّا يَحْفَظُهَا نَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ فَلَا نُعْطِيكَ لَهَا جَائِزَةً. وَإِنْ لَمْ نَكُنْ نَحْفَظُهَا فَنُعْطيكَ وَزْنَ مَاهِيَ فِيهِ مَكْنُوبَةٌ ۚ • فَيُقْرَأُ ٱلشَّاعِرُ ٱلْقَصِيدَةَ فَيَحْفَظُهَا ٱلْخَلِيفَةُ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ أَلْفَ بَيْتٍ . وَيَهُولُ لِلشَّاعِرِ : ٱسْمَعْهَا عَلَى َّ فَإِنِّي أَحْفَظُهَا وَيُنْشَدُهَا بَكُمَالِهَا . ثُمَّ يَقُولُ : وَهٰذَا ٱلْمَالُوكَ أَ سِنَّا يَحْفَظُهَما . وَقَدْ سَمِعَهَا ٱلْمَالُوكُ مَرَّ تَيْنِ مَرَّةً مِنَ الشَّاعِر وَمَرَّةً مِنَ ٱلْخَلِيفَةِ فَيَغْفَظُهَا وَيَقْرَأُهَا . ثُمَّ يَقُولُ ٱلْخَلِيفَةُ : وَهٰذِهِ ٱلْجَارِيَةُ ٱلِّتِي وَرَاءَ ٱلسَّثْرِ تَحَفَظُهَا أَيْضًا ۚ وَقَدْ سَمِعْتُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّةً مِنَ ٱلشَّاعِرِ وَمَرَّةً مِنَ ٱلْخَلِيفَةِ وَمَرَّةً مِنَ ٱلْمَالُوكِ فَتَقْرَأُهَا بَحُرُوفِهَا . فَيَخْرُجُ ٱلشَّاعِرُ صَفْرَ ٱلْيَدَيْنِ . وَكَانَ ٱلْأَصْمَعِيُّ مِنْ جُلَسَا ئِهِ وَنُدْمَانِهِ . فَنَظَمَ أَبْيَاتًا مُسْتَصْعَبَةً وَنَقَشَهَا فِي أَسْطُوا نَةٍ وَلَقَهَا فِي مُلاَءةٍ وَجَعَلَهَا عَلَى ظَهْر بَعير • وَلَبسَ جُوخَةً بَدَوَّيَةً مُفْرَجَةً مِنْ وَرَا ﴿ وَمِنْ قُدَّامُ . وَضَرَبَ لَهُ لِثَامًا لَمْ يُبَيِّنْ مِنْهُ غَيْرَ عَيْنَيْهِ وَجَاءً إِلَى ٱلْخَلِيفَةِ وَقَالَ : إِنِّي ٱمْتَدَحْتُ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِ ينَ بِقَصِيدَةٍ • فَقَالَ : يَا أَخَا ٱلْعَرَبِ إِنْ كَانَتْ لِغَيْرِكَ فَلَا نُعْطِيكَ لَمَا جَا نُزَةً . وَإِنْ كَانَتْ لَكَ نُعْطِيكَ زِنَةَ مَاهِيَ مَّكْتُوبَةٌ فِيهِ . قَالَ : قَدْ رَضِيتُ وَأَ نُشَدَّ :

وَأَنْتَ حَقًّا سَيِّـدِي وَسُـؤُدُدِي وَمـوْلَلِي وَطَابَ لِي نُوخُ ٱلْحَمَا مِ فُوفُقُو بِٱلرَّجَالَ قَدْ فَاحَ مِنْ لَحُظَاتِهَا عَبِيرُ وَرْدِ ٱلْحَجَلِ وَقُلْتُ وَصُوصَ وَصُوصٌ فَعِكَا وَسُوتٌ مِنْ عَلَ وَفِتْيَةٍ يَسْقُونَنِي فَهَيْوَةً كَالْعَسَل سَمِنْهَا فِي أَنْفِي أَذْكَى مِنَ ٱلْقَرَنْفُلِ فِي بُسْتَتَانٍ حَسَن مِالزَّهُ مِ وَٱلسَّرَوْلَل وَٱلْمُودُ مَنْدَنْ دَنْدَنْ وَٱلطَّنْلُ طَنْطَطُكَ لِي وَٱلرَّقُصُ أَرْطَكُ طَبْطَتْ وَٱلْمَا \* شَقْشَقْشَقَ لِى شَوَوْا شَوَوْا شَوَوْا عَلَى وُرَيْقٍ ٱلسَّفَرْجَلِ وَغَرَّدَ ٱلْقُدْرِي يَصِيحُ مِنْ مَلَلِ مِنْ مَلَلِي فَلَوْ تَرَانِي رَاكِبًا عَلَى حِمَـادٍ أَعْـزَلِّ أَمْشَى عَلَى أَسَلَاثَةٍ كَمِشْيَةِ ٱلْعَرَانَجَلِي وَٱلنَّاسُ قَدْ تَرْجُمْنِي فِي ٱلسُّوقِ بِٱلْبَقَـلَّارِ وَٱلْكُلُّ كُمْ كُمْ كُلُّمْ خُلْفِي وَمِنْ خُوَيْلَـلَى لَكِنْ مَشَيْتُ هَادِبًا مِنْ خَشْيَةٍ فِي عَقْلَـلِي إِلَى لِقَاءِ مَلِكِ مُعَظِّمٍ مُبَجِّلَ يَأْمُرُ لِي . بِخِلْعَـة حَمْرًا ۚ كَٱلدَّمَلْمَلِ

أَجُرُ فِيهَا مَأْدِبًا بِبَغْدَدٍ كَالدُّلُدُلِ ( قَالَ ) فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ إِنْشَادِهَا بُهِتَ ٱلْمَلِكَ فِيهَا وَلَمْ يَخْفَظُهَا ٱلْخَلِيفَةُ لِصُعُو بَتِهَا مِثُمَّ نَظَرَ إِلَى ٱلْمَمْلُوكِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا حَفِظَ مِنْهَا شَيْئًا . وَفَهِم مِنَ ٱلْجَارَيَةِ أَنَّهَا مَا حَفِظَتْ مِنْهَا شَيْئًا . فَقَالَ ٱلْحَلِيفَ ۚ ۚ : يَا أَخَا ٱلْعَرَبِ إِنَّكَ صَادِقٌ وَهِيَ لَكَ بَلَاشَكِّ فَإِنِّي مَا سَمِنْهَا قَبْلَ ذَٰلِكَ • فَهَاتِ ٱلرُّقْعَةُ ٱلَّتِي هِيَّ مَّكْتُوبَةٌ فِيهَا حَتَّى نُعْطِيَكَ زِئَتَهَا ۚ فَقَالَ: يَامَوْلَايَ إِنِّي لَمْ أَجِدْ وَرَقَا أَكْتُ فِيهِ . وَكَانَ عِنْدِي قِطْعَةُ عَمُودِ رُخَامٍ مِنْ عَهْدِ أَبِي وَهِيَ مُلْقَاةٌ فِي ٱلدَّارِ لَيْسَ لِي بِهَاحَاجَةٌ فَنَقَشْتُهَا فِيهَا • وَلَمْ يَسَعِ ٱلْخَلِيفَة إِلَّا أَنْ أَعْطَاهُ زِنَتَهَا ذَهَبًا • فَنَفِدَ جَمِيعُ مَا فِي خِزَانَةِ ٱلْمُلْكِ مِنَ ٱلْمَالِ فَأَخَذَ ٱلْأَصْمَعِيُّ ذَٰ لِكَ وَٱ نُصَرَفَ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : يَغْلُثُ عَلَى ظَنَّى أَنَّ هٰذَا ٱلْإِغْرَابِيُّ هُوَ ٱلْأَصْمَعِيُّ . فَأَحْضَرَهُ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِـ هِ فَإِذَّا هُوَ ٱلْأَصْمَعِيُّ . فَتَعَبَّبَ مِنْ صَنِيعِـهِ وَرَجَعَ عَمَّا كَانَ نِعَامِلُ بِهِ ٱلشُّعَرَاءَ وَأَجْرَاهُمْ عَلَى عَوَا نِدِ ٱلْمُلُوكِ (حَلَّمَةِ الْكَمِيتِ للنواجي) ١٢٨ قَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ كُشَاجِمُ يَرْثِي سِكِينًا سُرِقَتْ لَهُ فِي قَصِيدَةٍ بَدِيعَةٍ مِنْهَا:

بديعة مِنها . يَا قَاتَلَ ٱللهُ صُحْتَابَ ٱلدَّواوِينِ مَا يَسْتَعَلَّوْنَ مِنْ أَخْدِ ٱلسَّكَاكِينِ لَقَدْ دَهَانِي لَطِيفُ مِنْهُمْ خَيْلٌ فِي ذَاتِحَدٍ كَحَدَّ ٱلسَّيْفِ مَسْنُونِ فَأَقْفَرَتْ بَعْدَ غُسْرَانٍ بِمُوْقِعِهَا مِنْهَا دَوَاةُ فَتَى بِٱلْكَتْبِ مَفْتُ وِنِ نَبْكِي عَلَى مُدْيَةٍ أَوْدَى ٱلزَّمَانُ مِهَا كَانَتْ عَلَى جَائِرِ ٱلْأَقْلَامِ تُغْرِينِي كَانَت تُقَوِّمُ أَقْلَامِي وَتَنْجِتُهَا فَحْتًا وَلَسْخِطْهَا بَرْيًا فَتُرْضِينِي وَأَضْحِكُ الطِّرْسَوَ الْقِرْسَوَ الْقِيْنِ عَنْ فَوْدِ الْبَسَاتِينِ مَنْ فَا الْمَالِمُ اللَّهُ لَمَّا الْمَبْحَانَهُ كُونِي هَيْفَا لَمُ مُرْهَفَة أَنْ بَيْضَا لَهُ مُذْهَبَة أَقَالَ الْإِلَهُ لَمَّا اللَّبُحَانَهُ كُونِي هَوْنِ مِقَطِّي أَمْسَى شَامِتًا جَذِلًا وَكَانَ فِي ذِلَةً مِنْهَا وَفِي هُونِ فَصِينَ حَتَّى يُضَاهِي فِي صِيَانَتِهِ جَاهِي لِصَوْنِيهِ عَمَّنَ لَا يُدَانِينِي فَصِينَ حَتَّى يُضَاهِي فِي صِيَانَتِهِ جَاهِي لِصَوْنِيهِ عَمَّنَ لَا يُدَانِينِي وَلَسَتُ عَنْهَا بِسَالٍ مَا حَيِيتُ وَلَا فِوَاجِدٍ عِوْضًا مِنْهَا بِسِكِينِ وَلَسْتُ عَنْهَا بِسِكِينِ وَلَسْتُ عَنْهَا بِسِكَيْنِ لَانَ العَلَافَ

١٢٩ قَالَ ٱلصَّاحِبُ ٱبْنُ عَبَّادٍ : أَ نَشَدَ فِي أَبُو ٱلْحَسَنِ بَنُ أَبِي بَكْرٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْعَلَافُ ٱلْبَعْدَادِيُ ٱلْمَقْرِيُ ٱلْأَدِيبُ قَصِيدَةَ وَالِدِهِ فِي ٱلْمُورِ كَنَى بِهِ عَنِ ٱبْنِ ٱلْمُعْرَّ حِينَ قَتَلَهُ ٱلْمُقَدِدِ ، فَحَشِيَ مِنَ ٱلْمُقَدِدِ وَلَسَبَهَا الْمُورِ كَنَى بِالْمُرِ عَنَ ابْنَ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِنِ إِلَى ٱلْمُرْوَعَ مَنَ الْمُعْمِنِ إِلَى ٱلْمُرْوَعَ مَنَ الْمُعْمِنِ عَلِي بْنِ ٱلْفُرَاتِ أَيَّامَ عِنْتِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْسُرِ أَنْ الْمُورِ وَعَرَّضَ بِهِ فِي أَبْهَا وَقِيلَ الْمُاكِنَ يَدُخُونُ فَرَنَّا لَهُ عَنْ الْمُعْمِنِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَاهِرُ أَ فَارَقْتَنَا وَلَمْ تَعُدِ وَكُنْتَ عِنْدِي مَعَنْزِلِ الْوَلَدِ فَكُنْتَ عِنْدِي مَعَنْزِلِ الْوَلَدِ فَكُنْتَ لِنَاعُدَّةً مِنَ الْمُددِ

تَطْرُدُ عَنَّا ٱلْأَذَى وَتَحْرُسُنَا بِٱلْغَيْبِ مِنْ حَيَّةٍ وَمِنْ جَرَدِ مَا بَيْنَ مَفْتُوجِهَا إِلَى ٱلسُّدَدِ وَتَخْرِجُ ٱلْفَأْدَ مِنْ مَكَامِنهَا وَأَيْتَ تَلْقَاهُمُ بِلَا مَدَدِ يَلْقَاكَ فِي ٱلْبَيْتِ مِنْهُمْ مَدَدُ مِنْهُمْ وَلَا وَاحِدْمِنَ ٱلْعَدَدِ لَاعَدَدُ كَانَ مِنْكُ مُنْفَلَتًا وَلا تَهَـابُ ٱلشِّتَاءَ فِي ٱلْجُمَدِ لَا تَرْهَبُ ٱلصَّيْفَ عِنْدَ هَاجِرَةٍ وَكَانَ يَجْرِي وَلَاسَدَادَ لَهُمْ أُمْرُكُ فِي بَيْنَكَا عَلَى سَدَدٍ وَلَمْ تَكُنْ لِلْأَذَى مُعْتَفِدِ حَتَّى أَعْتَقَدتُّ ٱلْأَذَى لِجِيرَتَنَا وَمُنْتَ حَوْلَ ٱلرَّدَى لِظُلْمِهِمِ وَمَنْ يَخْهُمْ حَوْلَ حَوْضِهِ يَرِدِ وَكَانَ قَلْبِي عَلَيْكَ مُرْتَعَدًا وَأَنْتَ تَنْسَابُ غَلِيرٌ مُرْتَعِدِ وَتَبْلَعُ ٱلْفَرْخَ غَيْرَ مُتَّبِدٍ تَدْخُلُ بُرْجِ ٱلْخُمَامِ مُتَّنَدًا وَتَبْلُعُ ٱللَّهِ مَ بَلْعٍ مُزْدَدِهِ وَ تَطْرَحُ ٱلرِّيشَ فِي ٱلطَّرِيقِ لَهُمْ قَتْلَكَ أَرْبَابُهَا مِنَ ٱلرَّشَدِ أَطْعَمَكَ أَلْغَيُّ لَحْمَهَا فَرَأَى وَسَاعَدَ ٱلنَّصْرُ كَيْدَ نُحْبَهَدِ حَتَّى إِذَا دَاوَمُوكَ وَٱجْتَهَـ دُوا أَفْلَتَّ مِنْ كَيْدِهِمْ وَلَمْ تَكَدِ كَادُوكَ دَهْرًا فَمَا وَقَعْتَ وَكُمْ فحِينَ أَخْفَرْتَ وَٱنَّهَۥكُتَ وَكُا شَفْتَ وَأَسْرَفْتَ غَـيْرَ مُقْتَصدِ مِنْكَ وَزَادُوا وَمَنْ يَصِدْ يُصَدِ صَادُوكَ غَيْظًا عَلَىٰكَ وَٱ نَتَقَمُ وَا ثُمُّ شَفَوْا بِٱلْحُدِيدِ أَنْفُسَهُمْ مِنْكَ وَلَمْ يَرْعَوُوا عَلَى أَحَدِ فَلَمْ تَزَلُ لِلْحَمَامِ مُرْتَصِدًا حَتَّى سُفيتَ ٱلْحِمَامَ بِٱلرَّصَدِ لَمْ يَرْحَوا صَوْتَكَ ٱلضَّعِيفَ كَمَّا لَمْ تُرْثِمِنْهَا لِصَوْتِهَا ٱلْغَردِ

أَذَقْتَ أَفْرَاخَهُ يَدًا بَيَـدِ أَذَاقَكَ ٱلْمُوٰتَ رَبُّهُنَّ كَمَا جيدَكَ لِلْغَنْقِ كَانَ مِنْ مَسَد كَأْنَّ حَبُلًا حَوَى بِجُودَتِهِ كَأَنَّ عَيْنِي تَرَاكَ مُضْطَرًا فِيهِ وَفِي فِيكَ رُغُوَةُ ٱلزَّبَدِ وَقَدْ طَلَبْتَ أَلْحَالَاصَ مِنْهُ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى حِيلَةٍ وَلَّمْ تَجِدِ مُتَّ وَلَامِثْلِ عَيْشُكَ ٱلنَّكِدِ فَمَا سَمِمْنَا بِمِثْـلِ مَوْتِكَ إِذْ فُجُدتَّ بِالنَّفْسِ وَٱلْجَيْلِ بِهِهَا أَنْتَ وَمَنْ لَمْ يَجُدْبِهَا يُجُدِي وَمُتَّ ذَا قَاتِل بِلَا قَوْدِ عِشْتَ حَرِيصًا يَثْثُ وَذُهُ طَلَّمُ مُ يَامَنْ لَذِيذُ ٱلْهِـرَاخِ أَوْقَعَـهُ وَيْحَـكَ هَلَّا قَيْمَتَ بِٱلْفُدَدِ وَتَبْتَ فِي ٱلْبُرْجِ وِثْبَةَ ٱلْأُسَدِ أَلَمُ تَخَفُونَهَةَ ٱلزَّمَانِ كَمَا تَأَخَّرَتْ مُدَّةً مِنَ ٱلْمُدد عَاقَبَةُ ٱلظُّلْمِ لَا تَنَامُ وَإِنْ أَرَدتَّ أَنْ تَأَكُلَ ٱلْفرَاخَ وَلا مَأْكُمَكَ ٱلدَّهْرُ أَكُلَ مُضْطَهد أَعَزَّهُ فِي ٱلدُّنُوِّ وَٱلْبُصْدِ هٰذَا بَمِيدٌ مِنَ ٱلْقَيَاسِ وَمَا كَانَ هَلَاكُ ٱلنُّهُوسِ فِي ٱلْمِعَدِ لَا مَارَكَ ٱللهُ فِي ٱلطَّمَامِ إِذَا كُمْ دَخَلَتْ لُقْمَـةٌ حَشَا شَرِهٍ فَأَخْرَجَتْ رُوحَهُ مِنَ ٱلْجُسَدِ مَا كَانَ أَغْنَاكَ ءَنْ تَسَوُّرِكَ ٱلْ بُرْجَ وَلَوْ كَانَ جَنَّـةَ ٱلْخُلُدِ قَدْ كُنْتَ فِي نِمْمَةٍ وَفِي دَعَةٍ مِنَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْهُيْمِنِ ٱلصَّمَدِ تَأْكُلُمِنْ فَأْرِ بَيْتِنَا رَغَدًا فَأَيْنَ بِٱلشَّاكِرِينَ للرُّغَدِ وَكُنْتَ بَدَّدتَّ شَمْلَهُمْ زَمَنًا فَأُجْتَمُّنُوا بَعْدَ ذَٰ لِكَ ٱلْبَدَدِ فِي جَوْفِ أَبْيَانَنَا وَلَا لَبِدِ فَلَمْ يُبَقُّوا لَنَاعَلَى سُبَدٍ

وَفَتَّنُوا الْخَبْزَ فِي السِّلَالِ وَكُمْ تَفَتَّتُ لِلْعِيالِ مِنْ كَبِدِ وَفَرَّغُوا قَعْرَهَا وَمَا تَرَكُوا مَا عَلَّقَتُهُ يَدُ عَلَى وَتَدِ وَمَرَّغُوا مِنْ ثِيَابِنَا جُدُدًا فَكُلْنَا فِي ٱلْمَا مِنِ الْجُدُدِ الله معمعة الحمصي

يًا أَبْنَ أَقْيَالِ وَائِل وَٱلْكِـرَامِ ٱلــصِّيدِ مِنْ تَغْلبٍ قُرُومٍ ٱلْقُرُومِ وَٱلْأَمِيرُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ أَمَارًا تُ ٱلْمَالِي مِنْ حَادِثٍ وَقَدِيمٍ قَدْ مَدَحْتُ ٱلْأَمِيرَ بِٱلْأَمْسِ مَنْثُو رًا وَجِئْتُ ٱلْغَدَاةَ بِٱلْمَنْظُومُ فُأُسْتَمِعْ قِصَّتِي وَفَرَّجْ بِإِحْسَا نِكَ مَا بِي مِنْ طَارِقَاتِ ٱلْهُمُومِ لِيَ دِيكُ حَضَنْتُهُ وَهُوَ فِي ٱلْبَيْصَةِ مِنْ مَنْصِبٍ كَرِيمٍ ٱلْجِيمِ ثُمَّ رَبَّيْتُهُ كَثَرْبِيَةِ ٱلطِّـفُلِ رَضِيعًا وَعِنْدَحَالِ ٱلْفَطِيمِ إِ يَأْكُلُ ٱلْمَفْوَكَيْفَ مَا شَاءَمِنْ مَا لِيَ أَكُلُ ٱلْوَلِيِّ مَالَ ٱلْيَتِيمِ هُوَعِنْدِي بصُورَةِ ٱلْوَلَدِ ٱلْبَرِّم وَفِي صُورَةِ ٱلصَّدِيقِ ٱلْخَيمِ أَنْيَضُ ٱللَّوْٰذِ أَفْرَقُ ٱلْفُرْفِ نَظَّا رُ يَمِيْنٍ كَأَنَّهَا عَيْنُ رِيمٍ وَعَلَى نَحْدِهِ وِشَاحَانِ مِنْ شَذْ رِ بَدِيتَ مِ وَلُؤْلُو ۚ مَنْظُومٍ رَافِعٌ رَايَةً مِنَ ٱلذَّنبِ ٱلْمُشرِفِيَسْمَى بِهَاكَسَمْي ٱلظَّايمِ وَإِذَا مَا مَشَى تُنْجَــُتَرَ مَشْيَ ٱلــطُّرِبِ ٱلْمُنْتَـشِي مِنَ ٱلْخُرْطُومُ ۗ وَسَمُ ٱلْأَرْضَ وَسُمَ طِينِ كِتَابِ بِخَوَاتِيمٍ كَاتِبٍ غَنْدُومٍ وَلَهُ خَنْجَرَانِ فِي قَصِّ ٱلسَّا قَيْنِ قَدْ رُكِّبًا لِحِفْظِ ٱلْحَرِيمِ وَعَلَيْهِ مِنْ رِيشِهِ طَيْلَسَانُ صِيغَ مِنْ صِيغَةِ ٱللَّطِيفِ ٱلْحَكِيمِ.

وَجَمِيعُ ٱلدُّيُوكِ تَشْهَدُ فِي خِيصٍ لَه ' بِأَلْجَلَالِ وَٱلتَّعْظِيمِ يَتَجَاوَبْنَ بِٱلصَّيَاحِ مُشِيرًا تٍ إِلَيْهِ فِي ذَاكَ بِٱلشَّلِيمِ وَإِذَا مَا رَأَ يُتَهُ بَيْنَ خَمْسٍ مِنْ دَجَاجَاتِهِ كِبَارِ ٱلْجُسُومُ فُلْتَ مَلْكُ يَخِدُمْنَهُ فَتَكَاتُ يَهَادَيْنَ بَيِنَ زَنَّجٍ وَرُومٍ وَتَزَى عُـرْفَهُ فَتَعْسَبُهُ ٱلتَّا جَعَلَى رَأْسِ كِسْرَوِيِّ كِرِيمٍ تَأْقِبِ ٱلْعِلْمِ بِٱلْمَــوَاقِيتِ لَيْــالَّا ۖ وَنَهَــَارًا ۗ وَحَاذِقٍ ۗ بِٱلنَّجُــومِ ۗ وَيُحُثُ ٱلْجُيرَانَ حَوْلِي عَلَى ٱلْبِرِّم كَمَّتِ ٱلْمُدِيرِ كَأْسَ ٱلنَّدِيمِ وَلَهُ أَيْهَا ٱلْأَمِيزُ عَلَيَّ ٱلْسَعَهْدُ فِي سَالِفِ ٱلزُّمَانِ ٱلْهَدِيمِ ۗ أَنَّهُ آمِنْ مِنَ ٱلشَّرِّ عِنْدِي غَيْرَ يَوْمِ ٱلْشِيئَةِ ٱلْخُنُومِ وَقَدِ ٱحْتَجْتُ أَنْ أُصَمِّيَ فِي ٱلْمِيدِ بِهِ حَاجَةَ ٱلْأَدِيبِ ٱلْمَدْيِمِ وَبَنَاتِي يَقُلْنَ أَبَانَا أَنْتَ فِي ذَاكَ بَيْنَ غَدْرٍ وَلُومٍ وَتَرَاهُنَّ حَوْلَهُ يَتَبَاكَيْنَ م بِدَمْعٍ لِفَقْدِهِ مَسْجُومٍ وَعَزِيزُ سِوَاكَ مَنْ يَفْتَدِيهِ فَأُفْدِهِ سَيِّدِي بِذَبْحٍ عَظِيمٍ تَبْقَ فِي ذَاكَ سُنَّةُ لَكَ 'يْبِقِ ذِكْرَهَا ذِكْرُ كَبْسُ إِبْرِهِيمٍ قصيدة مساورِ الوزّاق في وصف وليمةٍ

إِنْهُمْ يَنْعَتِي لِلْمُلُوكِ وَلَا تُرَى فِيَمَا سَمِعْتَ كَمَيْتِ ٱلْأَحْيَاءِ إِنَّ ٱلْلُوكَ لَمُمْ طَعَامُ طَيِّتُ يَسْتَأْثِرُونَ بِهِ عَلَى ٱلْفُقَدَاءِ إِنِي اَلْمُؤْدَ اللَّهِ عَلَى الْفُقَدَاءِ إِنِي نَعَتُ لَذِيذَهُ يَسْوَاء أَنْهَ لَيْسَ لَذِيذُهُ بِسَوَاء ثُمَّ الْخَتَصَصْتُ مِنَ ٱللَّذِيذِ وَعَيْشِهِ صِفَةَ ٱلطَّعَامِ بِشَهُوةِ ٱلْحَلُواء ثُمَّ الْخَتَصَصْتُ مِنَ ٱللَّذِيذِ وَعَيْشِهِ صِفَةَ ٱلطَّعَامِ بِشَهُوةِ ٱلْحَلُواء

تَهُدُ تُبَاكِرُهُ بَمِاءِ سَمَاء فَبَدَأْتُ بِٱلْعَسَلِ ٱلشَّدِيدِ بَيَاضُهُ فَجَمَعْتُ بَيْنَ مُبَارَكٍ وَشِفَاءِ إِنِّي سَمِعْتُ لِقَـوْلِ رَبِّكَ فِيهِمَـا جَسَنُ حَضَرُوا لِيَــوْمِ تِنَعَمْ ِ ٱلْأَحْفَاء أَيَّامَ أَنْتَ هُنَاكَ بَيْنَ عِصَابَةٍ فِيَمَا يَكُونُ بِلَفْظَـةٍ عَوْرَاء لَا يُنْطِقُونَ إِذَا جَلَسْتُ إِلَيْهِمِ مُتَنَسِّمِ إِنَّ رِيَاحَ كُلِّ هَبُوبَةٍ بَيْنَ ٱلنَّخِيلِ بِغُرْفَةٍ فَيْحَاء مُتَشَمِّرًا يَسْعَى بِغَـيْرِ رِدَاءِ وَلَا عَلِي الْقَمِيصِ مُشَمِّرٍ سَمَّاءِ فَقَعَدتُ ثُمَّ دَعَوْتُ لِي بُمَبَدْدِقٍ قَدْ لَفَّ كُمَّيْهِ عَلَى عَضَلَاتِهِ فَبَنَاهُ ۚ فَوْقَ أَخَاوِنِ ۗ ٱلسَّــيَرَاءِ فَأْتَى بِخُبْزٍ كَٱلْلَا مُنَقَّطٍ حَتَّى مَلَاهَا ثُمَّ تُرْجَمَ عِنْدَهَا بأَلْفَارِسِيَّةِ دَاعِيًا بِوِجَاءِ فَإِذَا ٱلْقِصَاعُ مِنَ ٱلْخُلَيْحِ لَدَيْمِمِ تَّبْدُو جَوَانِبُهَا مَعَ ٱلْوُصَّفَاء قَصْفُ ٱلْمُلُوكِ وَنَهْمَـةُ ٱلْقُرَّاء إِرْفَعْ وَضَعْ وَهُنَا وَهَاكَ وَهُمَا وَهَاكَ وَهُمُنَا قَدْ حَالَقَتْ مُوَائِدُ ٱلْخَلْفَاءِ يَأْتُونَ ثُمُّ يَلُونَ كُلَّ طَرِيفَةٍ وَدَجَاجَةٍ مَرْبُوبَةٍ عَشْـوَاء مِنْ كُلِّ ذِي قَرْنِ وَجَدْيِ رَاضِعٍ مِنْ فَوْقِهَا بِأَطَابِبِ ٱلْأَعْضَاءِ وَثُرِيدَةٍ مَلْمُ وَمَةٍ قَدْ صُفَّفَتْ هٰذَا ٱلثَّرِيدُ وَمَا. سِوَاهُ تَعَلَّلُ ۗ ذَهَبَ ٱلثَّرِيدُ بِنَهْمَتِي وَهُوَائِي قَدْ صُنْتُهُ شَهْرَيْنِ بَيْنَ رُعَاءِ وَلَقَدْ كَافِئْتُ بِنَعْتِ جَدْيٍ رَاضِعٍ حَتَّى تَفَتَّ قَ مِنْ دِضَاعِ ٱلشَّاءِ قَدْ نَالَ مِنْ لَبَنِ كَثِيرِ طَيْبٍ مِنْ بَيْنِ رَقْصِ دَائِمٍ وَثُنَّاءِ مِنْ كُلِّ أَحْرَ لَا يَقْتُ إِذَا ٱرْتُوَى عَبِلِ ٱلْقَوَاثِمِ مِنْ غِـذَاء رَخَاء مُتَعَكِّنَ ٱلْجُنْبُ بِنِ صَافٍ لَوْنُهُ

فَإِذَا مَرِضْتُ فَدَاوِنِي بِلْخُومِ ا إِنِي وَجَدِتُ لُومُنَ دَوَانِي وَجَدِتُ لُومُنَ دَوَانِي وَحَعِ الطَّبِيبَ وَلَا تَصَىٰ بِدَوَانِهِ مَا خَالَقَتْكَ رَوَاضِعُ الْأَجْدَاءِ إِنَّ الطَّبِيبَ إِذَا حَبَاكَ بِشَرْبَةٍ تَرَكَتُكَ بَيْنَ عَنَافَةٍ وَرَجَاءِ وَإِذَا تَنَظَّعَ فِي دَوَاءِ صَدِيقَهِ لَمْ يَعْدُ مَا فِي جَوْنَةِ الرَّقَاءِ وَإِذَا تَنَظَّعَ فِي دَوَاءِ صَدِيقِهِ لَمْ يَعْدُ مَا فِي جَوْنَةِ الرَّقَاءِ وَإِذَا تَنَظَّعَ فِي حَوْنَةِ الرَّقَاءِ وَنَعَتُ غَيْرَهُما مِنَ الأَدْوَاءِ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاءُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللْهُ الللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْ

### محمد بن بشير والشاة

١٣٢ كَانَ نُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ مِنْ شُعَرَاءِ أَهْلِ ٱلْبَصْرَةِ وَأَدَ بَائِهِمْ وَهُوَ مِنْ خَنْعَم وَكَانَ مِنْ بُخَلَا ۚ ٱلنَّاسِ ، وَكَانَ لَهُ فِي دَارِهِ بُسْتَانٌ قَدْرُهُ أَرْبَمُ طَوَا بِيقَ قَلَعَهَا مِنْ دَارِهِ فَغَرَسَ فِيهِ أَصْلَ رُمَّانِ وَفَسِيـلَةً لَطِيفَةً وَزَرَّعَ حَوَالَيْهِ بَقْلًا • فَأَفْلَتَتْ شَاةُ لِمَنيع جَارٍ لَهُ • فَأَكَلَتِ ٱلْبُقْلَ وَمَضَمَتِ ٱلْخُوصَ وَدَخَلَتْ إِلَى بَيْتِهِ فَلَمْ تَجَدِّدْ فِيــهِ إِلَّا ٱلْقَرَاطِيسَ فِيهَا شِعْرُهُ وَأَشْيَا ۚ مِنْ سَمَاعًا تِهِ فَأَكَلَتْهَا ۚ وَخَرَجَتْ فَعَدَا إِلَى ٱلْجِيرَانِ فِي ٱلْمُسْجِدِ يَشْكُومَا جَرَى عَلَيْهِ وَعَادَ فَزَرَعَ ٱلْبُسْتَانَ . وَقَالَ يَصِفُهُوَ يَهْجُو شَاةًمَنِيم : لِيَ بُسْتَانٌ أَنِيتُ زَاهِرٌ نَاضِرُ ٱلْخُضْرَةِ رَبَّانُ تَرَفُّ رَّاسِعُ ٱلْأَعْرَاقِ رَيَّانُ ٱلثَّرَى غَدِقُ أُزْبَّهُ لَيْسَتُ تَّعِفُ مُشْرِقُ ٱلْأَنْوَادِ مَيَّادُ ٱلنَّدَى مُنْتَنِ فِي كُلِّ دِيجٍ مُنْعَطِف مُّلِكُ ٱلرِّيحُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ فَإِذَا لَمْ يُؤْنِسِ ٱلرِّيحُ وَقَتْ

وَمَعَ ٱللَّيْـلِ عَلَيْهَا يَلْتَحفْ تَيْطُويُ ٱللَّيْلُ عَلَيْهِ فَإِذَا وَاجَّهَ ٱلشَّرْقَ تَجَلَّى وَٱنْكَشَفْ صَارُدُ لَيْسَ بُهَالِي كَثْرَةً خُزَّ بِٱلْمُغْبَلِ أَوْ مِنْهُ نَتَفْ لَا تَرَى لِلْكَفِّ فِيهِ أَثَرًا فِيهِ بَلْ يَنْمِي عَلَى مَسِّ ٱلْأَكُفُ صَادِرَاتٍ وَارِدَاتٍ تَخْتَلَفْ فِيهِ لِلْخَادِفِ مِنْ جِيرَانِهِ مُكُلُّمًا أَحْتَاجَ إِلَيْهِ مُخْتَرَفْ وَسِوَى ذَٰ إِلَّ مِن كُلِّ ٱلطُّرَفَ برَضَى قَاطِفِهِمْ مِمَّا قُطِفْ وَعَلَى ٱلْآنَافِ طُورًا يَسْتَشفْ أَعْفِ عِيارَبِّ مِنْ وَاحِدَةٍ ثُمَّ لَا أَخْفِ لُ أَنْوَاعَ ٱلتَّلَفْ يَوْمَ لَا يُصْبِحُ فِي ٱلْبَيْتِ عَلَفَ إكْفِهِ ذَاتَ سُمَالً شَهْلَةً مُتِّعَتْ فِي شَرَّ عَيْسَ بِٱلْخُرَفْ أَدِّم الْكَتْفَيْنِ مِنْهَا بِٱلْكَتْفُ لِيَجُرُّوهَا إِلَى مَأْوَى ٱلْجِيَف فَــتَرَاهَا بَيْنَهُمْ مَسْعُــوبَةً تَجْرُفُ ٱلنَّرْبَ بِجَنْبٍ مُنْعَرِّفُ فَإِذَا صَادُوا إِلَى ٱلْمَأْوَى بِهَا أَعْمَلُوا ٱلآجُرَّ فِيهَا وَٱلْحُزَفْ ثُمَّ قَالُوا ذَا حَزَامُ لِلَّذِي تَأْكُلُ ٱلْسُتَانَ مِنَّا وَٱلصُّحُفْ

يَكْتَسِي فِي ٱلشَّرْقِ نَوْبَي يُمِّنهِ فَتَرَى أَلْأَطْاقَ لَا تُمْهَلُهُ أُقْخِ وَانْ ' وَبَهَادْ مُؤْنِقْ وَهُوَ زَهْرُ لِلنَّدَامَى أَصُلًا وَهُوَ فِي ٱلْأَيْدِي يُحَيُّـونَ بِهِ إكفيه شاة منيع وحدَها إِحْفِهِ يَا رَبِّ وَقْصَاءَ ٱلثُّلْلَى وَغَدَا ٱلصِّبْيَةُ مِنْ جِيرَانِهَا لَا تَلُومُونِي فَلَوْ أَبْصَرْتُ ذَا كُلَّهُ فِيهَا إِذَنْ لَمْ أَنْتَصف



١٣٣ قَالَ أَبُومَّا مِ يَمْدَ وَأَبَا سَعِيدٍ :

أَبَا سَعِيدٍ وَمَا وَصْفِي بُمَّهُم عَلَى ٱلْمَالِي وَمَاشُكْرِي بُحْتَرِمِ لَنَ اللَّهُ مَا أُولَيْتَ مِنْ حَسَن إِنِي لَفِي ٱللَّوْمِ أَحْظَى مِنْكَ فِي ٱلْكَرَمِ لَنْ خَدَتُكَ مَا أُولَيْتَ مِنْ حَسَن إِنِي لَفِي اللَّوْمِ أَحْظَى مِنْكَ فِي ٱلْكَرَمِ الْظُلَمِ أَمْسَى الْبَسَامُكَ وَالْأَلُوانُ كَاسِفَةً تَبَسَمُ الصَّبْحِ فِي دَاْجٍ مِنَ ٱلظَّلَمِ كَذَا أَخُوكَ ٱلنَّذَى لَوْ أَنَّهُ بَشَرْ لَمْ يُلْفَ طَرْفَةً عَيْنٍ غَيْرَ مُبْتَمِ كَذَا أَخُوكَ ٱلنَّذَى لَوْ أَنَّهُ بَشَرْ لَمْ يُلفَ طَرْفَةً عَيْنٍ غَيْرَ مُبْتَمِ وَدَدتَّ رَوْنَقَ وَجْهِي فِي صَعِيفَتِهِ رَدَّ الصِّقَالِ بَهَا الصَّارِمِ ٱلْخَذِمِ وَمَا أَبَالِي وَخَيْرُ ٱلْقَوْلِ أَصَدَفَهُ حَقَنْتَ لِيمَاءَ وَجْهِي أَوْحَقَنْتَ دَمِي وَمَا أَبَالِي وَخَيْرُ ٱلْقَوْلِ أَصَدَفَهُ حَقَنْتَ لِيمَاءَ وَجْهِي أَوْحَقَنْتَ دَمِي

قصيدة خلف بن خليفة مولى قيس بن ثقلبة في قومهِ

عَدَاْتُ إِلَى فَخْرِ ٱلْعَشيرَةِ وَٱلْهُوَى إِلَيْهِمْ وَفِي تَعْدَادِ عَجْدِهِم ِشُفْ لُ إِلَى هَضْبَةٍ مِنْ آلِ شَيْبَانَ أَشْرَفَتْ لَّمَا ٱلذَّرْوَةُ ٱلْعَلْمَا ۚ وَٱلْكَاهِلُ ٱلْعَبْلُ صَفَائِحُ يُومَ ٱلرَّوعِ أَخْلَصَهَا ٱلصَّقْلُ إِلَى ٱلنَّفَرَٱلْبِيضِ ٱلْأَلَاءِكَأُنَّهُمْ إِلَى مَعْدِنِ ٱلْعِنِّ ٱلْمُصَوَّيَّدِ وَٱلنَّدَى ٰ هْنَاكَهُنَاكَ ٱلْفَصْلُ وَٱلْخُلُقُ ٱلْجُزْلُ أُحِبُّ بَقَاءَ ٱلْقَوْمِ لِلنَّاسِ إِنَّهُمْ مَتَى يَظْعَنُوا مِنْ مِصرِهِمْ سَاعَةً يَخْلُوا عِذَابٌ عَلَى ٱلْأَفُواهِ مَا لَمْ يَذُقُهُمُ عَدُوٌّ وَيِٱلْأَفُوَاهِ أَسْمَاؤُهُمْ تَحْلُو عَلَيْهِم وَقَارُ ٱلْجِلْمِ حَتَّى كَأَنَّا وَلِيدُهُمْ مِنْ أَجْلِ هَيْبَتِهِ كُمْلُ وَ إِنْ آ ثَرُوا أَنْ يَجْهَلُواعَظُمَ ٱلجَهْلُ إِذَا ٱسْتُجْهِلُوا لَمْ يَعْزُبِ ٱلْحِلْمُ عَنْهُمُ

مُلُوكُ ٱلرَّجَالِ أَوْ تَخَاطَرَتِ ٱلْبَرْلُ هُمُ ٱلْجَبَلُ ٱلْأَعْلَى إِذَا مَا تَنَاكَرَتْ أَكُمْ ثَرَ أَنَّ ٱلْقَتْ لَ غَالِ إِذَا رَضُوا وَ إِنْ غَضِبُوا فِي مُوطن رَخُصَ ٱلْقَتْلُ إِذَا حَرَّكَ ٱلنَّاسَ ٱلْحَاوِفُ وَٱلْأَزْلُ لَنَا فِيهِم حِصْنُ حَصِينٌ وَمَعْقِلُ لَعَمْرِي لَنِعْمَ ٱلْحَيُّ يَدْعُو صَرِيخُهُمْ إِذًا ٱلْجَارُ وَٱلْمَا كُولُ أَرْهَقَهُ ٱلْأَكُلُ وَتَبْلُ أَقَاصِي قَوْمِهِمْ لَهُمْ تَبْلُ سُعَاةُ عَلَى أَفْنَاء بَكِر بْن وَالِل وَ إِنْ ظَلَمُوا أَكْفَاءَهُمْ بَطَلَ ٱلذَّحْلُ إِذَا طَلَبُوا ذَحْلًا فَلَا ٱلذَّحْلُ فَا يْتُ بِتَلْكَ ٱلَّتِي إِنْ نُمِّيَتْ وَجَبَ ٱلْفِعْلُ مَوَاعِيدُهُمْ فِعْلُ إِذَامَا تَكَلَّمُوا بُخُورٌ تُـٰلَاقِيهَا بُخُورٌ غَزيرَةٌ إِذَا زَخَرَتْ قَيْسٌ وَإِخْوَتُهَا ذُهْلُ قصيدة محمد بن هانى. في جعفر بن عليّ بن غلبون وَأَمَدُّكُمْ فَلَقُ ٱلصَّاحِ ٱلْمُسْفِرِ فُتقَت لَكُمْ دِيحُ ٱلْجِلَادِ بِعَنْبَرِ وَجَنَيْتُمُ مَّرَ ٱلْوَقَائِمِ لَيَانِعًا بِٱلنَّصْرِ مِنْ وَدَقِ ٱلْخُدِيدِ ٱلْأَخْضَرِ بيضَ ٱلْخُدُورِ بِكُلِّ لَيْثٍ مُخْدِرٍ

فُتِقَتْ لَكُمْ رَبِحُ الْجِلَادِ بِعَنْبَرِ وَأَمَدَّكُمْ فَكَ الصَّاحِ الْمُنْفِرِ وَجَنَدُ مُنَ الْوَقَائِعِ يَانِعًا بِالنَّصْرِمِنْ وَرَقِ الْحَدِيدِ الْأَخْصَرِ وَضَرَ بَهُمْ هَامَ الْكَمُاةِ وَرَعْهُمْ بِيضَ الْمُدُودِ بِكُلِّ لَيْثِ مُخْدِرِ وَضَرَ بَهُمْ الْمَلَاثِ الشَّهَرِيَّةِ وَالسَّيُو فِ الْمَشْرَفَيَّةِ وَالْمَدِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَنْفِي مَن الْمَاكِ الْمُعْدِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَنْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَنْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْأَكْفِيدِ الْمُؤْمِنُ الْفَاعِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ السِّرَحَانُ اللَّهُ وَعَيْرُهُمْ وَخَلُونُهُمْ عَلَقُ الْتَعِيمِ الْأَخْدِيدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ السِّرَحَانُ اللَّهُ وَعَيْرِهُمْ مِنَ الْقَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُ

شْعَاعَ ٱلَّذِي لِللَّهِ ثُمَّ لَهُ ٱلْفَضَلُ فُرُوغٌ وَقَحْطَانُ بَنْ هُودٍ لَمَّا أَصْلُ تَحَدَّثُءَنْ وَقَفَا تِهِ ٱلْخَيْلُ وَٱلرَّجْلُ تَجَمَّعَ فِي تَشْتِيهِ لِلْعُلَى شَمْلُ وَعَا يَنْتَهُ لَمْ تَدْدِ أَيُّهُمَا ٱلنَّصْلُ فَشَا بَيْنَ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ لِأَنْقَطَعَ ٱلنَّسْلُ غَدَاْهَ كَأَنَّ ٱلنَّابُلِّ فِي صَدْدِهِ وَبْلُ فَلَمْ تُنْضِ إِلَّا وَٱلسَّنَانُ لَمَا كُخُلُ وَحِلْمُ ٱلْفَتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ جَهْلُ عَن ٱلْأَدْ ضِلَّا نَهَدَّتْ وَنَا بَهَاٱلْخِمْلِ وَضَافَتْ بِهَا إِلَّا إِلَى نَابِهِ ٱلسُّبْلُ

فَأَشَمَهُمْ هُبُوا فَقَدْ هَلَكَ ٱلْنُخِلُ

عَلَى سَابِحٍ مَوْجُ ٱلْمَنَايَا بِنَحْرِهِ وَكُمْ عَيْنِ قِرْنٍ حَدَّقَتْ لِنِزَالِهِ إِذَا قِيلَ رِفْقًا قَالَ الْخِلْمِ مَوْضِعٌ وَلَوْلَا تَوَلِّي نَفْسِهِ خَمْلَ حِلْمِهِ

إِلَى ٱلثَّرَّ ٱلْحُــٰ لُو ٱلَّذِي طَيِّي ۗ لَهُ

إِلَى ٱلْقَابِضِ ٱلْأَرْوَاحِ وَٱلطَّنِّيمَ ٱلَّذِي

إِلَى رَبِّ مَالِ كُأَمَاشَتَ شَمْلُهُ

هُمَامٌ إِذَا مَا فَارَقَ ٱلْعَمْدَ سَيْفُـهُ

رَأَ يْتَ أَبْنَ أُمِّ ٱلْمُوْتِ لَوْ أَنَّ بَأْسَهُ

وَلُولًا لُولِي نَفْسِهِ عَمْلُ خِلْمِهِ تَبَاعَدَتِٱلْآمَالُ عَنْ كُلِّ مَقْصِدٍ وَنَادَىٱلنَّدَى بِٱلنَّائِمِينَ عَنِ ٱلسُّرَى وَحَالَتْ عَطَايَا كُفِّهِ دُونَ وَعْدِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِنْجَازُ وَعْدِ وَلَا مَطْلُ فَأَقْرَبُ مِنْ تَحْدِيدِهَا رَدُّ فَائِتٍ وَأَيْسَرُمِنَ إِحْصَائِهَا الْقَطْرُ وَالرَّمْلُ وَمَا تَنْقَمُ الْأَيَّامُ مِمَّنَ وُجُوهُهَ لَا لِأَخْصِهِ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ نَعْلُ وَمَا تَنْقَمُ الْأَيَّامُ مِمَّنَ وُجُوهُهَ لَا لِأَخْصِهِ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ نَعْلُ وَمَا تَنْقَمُ الْأَيْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ وَمَا عَدَّهُ فِيهَا مُرَادُ أَرَادَهُ وَإِنْ عَزَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ وَمَا عَدَّهُ فَي اللّهِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ صَاعَةً اللّهَ اللهِ أَهْلِ وَوَيْلَ لِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَلَكُمْ جَمَالٍ عِنْدَهُ ٱلسَّرَّا ۗ كُمْ مِنْ جَمَالِ عِنْدَهُ ضُرٌّ ٱلْفَتَى لَا ٱلظُّلْمُ حَيْثُ يُرَى وَلَا ٱلظَّلْمَا ۚ كَجّْمَالِ دِينِ ٱللهِ وَٱبْنِ شِهَابِهِ قَدْ رُضَّعَتْ بِجِوَادِهِ ٱلْجَوْزَا الْ أَلْمَاجِدُ ٱلرَّاقِي مَرَاتِبَ سُؤْدَدٍ ذَاكَ أَلَّذِي أَمْسَى ٱلشُّهَى جَادًا لَهُ لَكِنَّ حَاسِدٌ عَجْدِهِ ٱلْعَوَّا اللَّهِ الْعَوَّا الْ عَمَّتْ مَكَادِمُهُ وَسَارَ حَدِيثُهُ فَبِكُلِّ أَرْضِ نِعْمَةُ وَثَنَا ۗ وَسَمَتْ يَرَاعَنُهُ بِأَدْزَاقِ ٱلْوَرَى فَكَأَنَّهَا قُلْ وَتَلْكَ رِشَا ﴿ قَعَدَ ٱلْحُسَامُ وَقَامَتِ ٱلْآرَاءُ وَحَمَى ٱلْعَوَاصِمَ رَأَيُهُ وَلَطَالَمَا وَبِظِلَّهِ تَنْفَيَّأُ ٱلْأَفْكَا الْأَفْكَا ا عَجَبًا لِنَـادِ ذُكَانِهِ مَشْبُوبَةً وَكَذَا تَكُونُ ٱلرَّوْضَةُ ٱلْغَنَّا٩ غَنَّى ٱلْيَرَاءُ بِهِ وَأَزْهَرَ طِرْسُهُ يَارَاكِ ٱلْعَزَمَاتِ غَايَاتُ ٱلْمُنَى مَغْنَى شِهَابِ ٱلدِّينِ وَٱلشُّهْبَا ۗ ذِي ٱلْخِدْلَافِي سَاعِدَ يُهِ عَنِ ٱلْمُلَا قِصَرْ وَلَا فِي عَزْمِهِ إِعْيَـا ﴿

والْمَدْلُ بَرْدَعُ قَادِرًا عَنْ عَاجِزٍ فَالدِّنْبُ هَاجِعَةٌ لَدَيْهِ الشَّاءُ وَالْمَدْلُ بَرْوِي عَنْ يَدَيْهِ عَطَاءً وَالْفَضْلُ يَرْوِي عَنْ يَدَيْهِ عَطَاءً يَا أَكُمْ لَرُوي عَنْ يَدَيْهِ عَطَاءً يَا أَكُمْ لَلْ الْمُسْتَمْنِيَّا أَحَدًا إِذَا مَا عُدَّتِ الرُّوْسَاءُ يَا أَنْ مَنَا اللَّهُ وَمَا مَلَّتُ لَدَيَّ مَعَادَهَا النَّعْمَاءُ يَا مَنْ مَلَاتُ مِنَ اللَّهُ وَمَا مَلَّتُ لَدَيَّ مَعَادَهَا النَّعْمَاءُ إِنْ يَشْمِ بُحُثُ وَقِ مَا أَوْلَيْتَنِي مَدْحِي فَأَرْ بُو أَنْ يَشُوم دُعَاءً إِنْ لَكُ الرَّفِيعَةُ وَالنَّذَى أَنَّ الْوَرَى أَرْضُ وَأَنْتَ سَمَاءُ شَهِدَتْ مَعَالِيكَ الرَّفِيعَةُ وَالنَّذَى أَنَّ الْوَرَى أَرْضُ وَأَنْتَ سَمَاءُ شَهَاءً الله يَن

وَهَبَّتْ عَلَيْنَا نَفْحَةٌ عَنْبَريَّةٌ كَمَرْفِ عِمَادِ ٱلدِّين حِينَ تُقَالِلُهُ فَقْمَتُ مِنَ ٱلْإِجْلَالِ أَنْشِدُ مَدْحَهُ وَقَدْ سَبَقَتْنِي قَبْلَ ذَاكَ فَوَاضِلُهُ تَكَافَأُ فِي ٱلْإِحْسَانِ شِعْرِي وَمَدْحُهُ وَلَكِنْ بِخَصْلَ ٱلسَّبْقِ فَاذَتْ أَنَامِلُهُ وَمَا كُنْتُ إِلَّا الرَّوْضَ بَاكَرَهُ ٱلْحَيَا ۖ فَأَيْنَعَ ۖ ذَاوِيهِ ۗ وَرَقَّتْ خَمَا يْلُهُ مَدْحِكَ مِنْ هٰذَا ٱلثَّنَاء جَدَاوِلُهُ وَضَاعَ شَذَا أَزْهَارِهِ وَتَدَنَّقَتْ وَتَأْمَنُ إِذْ يَطْفُو وَيَطْفَحُ نَارِكُهُ تَخَافُ عِدَاهُ مِنْ تَوَقُّدِ عَزْمهِ يُبَشِّرُ مِنْهُ ٱلْبِشْرُ رَاجِي نَوَالِهِ كَذَا ٱلْغَنْثُ لَاتَخْفَى عَلَيْنَا مَخَالِلُهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْـبَرْقَ يَبْدُو أَمَامَهُ وَتَتْبَعُهُ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ هَوَاطِلُهُ تَنَيَّمَ مِصْرًا مِنْ ذُرَى ٱلشَّرْقِ وَا بِلُهُ كُمْ أَرَ غَيْثًا مِثْلَ غَيْثٍ سَمَاحَةٍ فَكُلُّ ٱلْوَرَى أَيْتَامُهُ وَأَرَامِلُهُ كَفَى وَالدَّامِنْ حَمْلِ هُمَّ لِوُلْدِهِ فَبَيْنَ ٱلثُّرَبَّا وَٱلسَّمَاكِ مَنَازِلُهُ عَلَى مَهَل يَامَنْ يُحَاوِلُ عَجْدَهُ أَوَاخِرُهُ إِدْثُ ٱلْعُلِمَ وَأَوَائِلُهُ كَرِيمْ لَهُ بَيْتُ كَرِيمْ تَقَاسَمَتْ

لَمَا غَالَتِ ٱلْحُرُّ ٱلْكِرِيمَ غَوَا ئِلُهُ لُهُ شِيَمُ لَوْ أَنَّ فِي ٱلدَّهْرِ بَعْضَهَا بَلِيــغُ ۚ إِذَا مَا أَوْرَدَ ٱللَّهْٰظَ خِلْتَهُ عَن ٱلْوَحْيِ يُمْلِينَا ٱلَّذِي هُوَ قَائِلُهُ فَأَضْعَى مَليًّا بِٱلنَّبَاهَةِ خَامِلُهُ تَحَلَّى بِهِ ٱلدَّهُرُ ٱلَّذِي كَانَ عَاطِلًا وَطَابَتْ بِهِ أَسْعَادُهُ وَأَصَائِلُهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ لَيْـلُهُ وَنَهَارُهُ هِيَ ٱلسِّعْرُ إِلَّا أَنَّ فِكْرِيَ بَاللَّهُ وَإِنِّي وَإِنْ أَتْحَفُّتُهُ مَدَاثِحٍ لِأَنِّي َرَاوِي ٱلْفَصْلِ عَنْهُ وَنَاقِلُهُ فَمَا تَعِبَتْ لِي فِكْرَةٌ فِي مَدِيحِهِ كَتَبْتُ ٱلَّذِي أَمْلَتْ عَلَى ۗ فَضَا لِلَّهُ فَلَا حَمْدَ لِي فِيَمَا أَقُولُ وَإِنَّا أَلَا فِي سَبيلِ ٱلْحُدِمَا أَنْتَ فَاعِلْهُ عَفَافٌ وَإِقْدَامٌ وَحَرْمٌ وَنَا ئِلْ وَصَدَّعَتِ ٱلسَّبْعَ ٱلشِّدَادَ صَوَاهِلُهُ إِذَا سَارَ فَوْقَ ٱلرَّاسِيَاتِ تَزَعْزَعَتْ وَزَاحَتِ ٱلْجُوزَاءَ مِنْـهُ عَوَامِلُهُ وَرُبُّ خَمِيسٍ طَبُّقَ ٱلسَّهْلَ وَٱلرُّبَي بِكُمْ يَا بَنِي شَيْخِ ٱلشُّيُوخِ تَأَ يَّدَتْ قَوَاعِدُ هٰذَا ٱلدِّينِ وَٱشْتَدَّ كَاهِلُهُ بِأَنَّكَ كَافِيهِ وَأَنَّكَ كَافِلُهُ وَقَدْ عَلِمَ ٱلسُّلْطَانُ فِي كُلِّ مَوْقَفٍ وَحَامِي حَمَاهُ أَنْ تُصَانَ مَعَاقِلُهُ وَأَخْلِقُ عِلْكِ أَنْتَ حَادِسُ سَرْحَهِ قصيدة ابن الحسن القاضي في الوزير للحسن بن اضحي يَا أَيُّهَا ٱلْمُلُّكُ مَضْمُونٌ لَكَ ٱلظَّفَ رُ

وَأُنِ لَنَا سَالِمًا وَٱلسَّعْدُ مُقْتَبِلُ

وَقَدْ طَلَفْتُ عَلَى ٱلْبَيْضَاءِمِنْ كَثَبِ

حَلَّتَ فِي أَرْضِهَا فِي جَعْفَلِ كَلِبٍ

وَحَوْلَكَ ٱلصِّيدُ مِنْ لَمْتُونَةً وَهُمُ

أَبْشِرْ فَنْ جُنْدِكَ ٱلتَّأْيِيدُ وَٱلْقَدَرُ وَٱلدِّينُ مُنْتَظِمْ وَٱلْكُفُرُ مُنْتَثِرُ كَمَا تَطلَّعَ فِي جِنْحِ ٱلدُّجَى ٱلْقَمَرُ كَمَا يَطلَّعَ فِي جِنْحِ ٱلدُّجَى ٱلْقَمَرُ كَمَا يَحِلْ مَا فِي ٱلْأَزْمَةِ ٱلْمَطَلُ أَبْطَالُ يَوْمِ ٱلْوَغَى وَٱلْأَثْحُمُ ٱلزَّهُمُ وَالْعُرْبُ رَّفُلُ فَوْقَ الْغَرْبِ سَائِحَةً كَالْأَسْدِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْقَنَا ظُهُرُ مِنْ كُلِّ أَرْوَعَ وَصَّاحٍ عِمَامَتُهُ كَا لُبَدْدِ نَحْوَ لِقَاءِ الْجَيْشِ يَبْتَدِرُ شِعَارُهُ الْبِرُ وَالْتَقُوى وَمُوْلِسُهُ فِي لَيْهِ رُحْهُ وَالصَّارِمُ الذَّكُرُ فَوَا الْجَدِ مِنْ قَحْطَانَ كَا لُهُ فِي لَيْهِ رُحْهُ وَالصَّارِمُ الذَّكُرُ ذُو الْجَدِ أَوْ مُضَرُ دُوا أَجْدِ مِنْ قَحْطَانَ كَلَهُم أَبُوهُم حَمْيَرُ ذُو الْجُدِ أَوْ مُضَرُ وَمَا الْجَدِ أَوْ مُضَرُ وَمِنْ زَنَاتَةَ أَنْهُم اللَّهُ عَطَادِ فَةَ ذَوُوا تَجَادِبَ فِي يَوْمِ الْوَعَى صُبُرُ وَمِنْ زَنَاتَةَ أَنْهِم أَهُلُ الطَّعَانِ لَدَى اللَّهُ عَظَادِ فَقَ ذَوُوا تَجَادِبَ فِي وَرُمْ الْوَعَى صُبُرُ وَمُنْ أَهُلُ الطَّعَانِ لَدَى اللَّهُ عَظَادِ فَقَ ثَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ إِلَى الْعَدَائِمِمْ غُرَدُ وَكُبُوا مُصَمِّمِ يِنَ إِلَى أَعْدَائِهِمْ غُرَدُ وَكُبُوا مُصَمِّمِ يِنَ إِلَى أَعْدَائِهِمْ غُرَدُ وَكُبُوا مُصَمِّمِ يِنَ إِلَى أَعْدَائِهِمْ غُرَدُ وَكُبُوا مُصَمِّم يِنَ إِلَى أَعْدَائِهِمْ غُرَدُ الْمِنْ بَعْ فَا الْعَرِينَ الْجَانِ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ فَعَالَ الْعَاقُ فَا لَهُ مِنْ الْمَاقِ بَعْ الْمُقَانِ مِنْ الْمُؤْمِ وَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَمُ اللّهُ فَي جَبِينِ الْمُؤْمِ الْمِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

دِيَارَكُمُ أَمْسَتْ وَلَيْسَ لَمَا أَهْلُ بَنِي تَغْلِبٍ أَعْزِزْ عَلَىَّ بِأَنْ أَرَى مَرَابِعُ مِنْ سِنْجَارَ يَهْمِي بِهَا ٱلْوَبْلُ خَلَتْ دِمْنَةُ مِنْ سَاكِنيهَ اوَأُوْحَشَتْ وَلِلْمَوْتِ فِيَمَا بِيْنَهُمْ قِسْمَـةُ عَدْلُ إِذَامَا ٱلْنَقُوا يَوْمَ ٱلْهِيَاجِ تَحَاجَزُوا كَفِيٌّ مِنَ ٱلْأَحْيَاءِ لَاَقَ كَفِيَّهُ وَمثْلٌ مِنَ ٱلْأَقْوَامَ رَاجَعَهُ مِثْلُ إِذَا مَا أَخْ جَرَّ ٱلرِّمَاحَ ٱنْتَهَى لَهُ أُخْ لَا بَلَيْدٌ فِي ٱلطِّمَانِ وَلَا وَغُلُ تَحُوطُهُمُ ٱلْبِيضُ ٱلرِّقَاقُ وَضَّمَرٌ عِتَاقُ وَأَحْسَابُ جَا يُدْرَكُ ٱلتَّبْلُ وَضَرْبٍ كَمَا تَرْغُو ٱلْمُخَزَّمَةُ ٱلْبُزْلُ بِطَعْن لِيَكُ لِلدَّادِعِينَ دِرَاكُهُ عَلِمْتُمْ وَلِلْجَانِينَ فِي مِثْلِهَا ٱلنِّكُلُ تَجَافَى ۚ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَنِ ٱلَّٰتِي يَدَٱلْغَيْثِ عِنْدَٱلْأَرْضِ أَجْدَبَهَا ٱلْحُلُ وَّكَانَتَ بِدُ ٱلْفَتْحِ بْنِخَافَانَ عِنْدَكُمْ فَلَا قَوَدُ يُعْطَى ٱلْأَذَلَّ وَلَا عَثْ لُ وَلَوْلَاهُ طُلَّتْ بِٱلْمُقُوقِ دِمَاؤً كُمْ

تَلاَقَيْتَ يَا فَتْحُ ٱلْأَرَاقِمَ بَعْدَ مَا سَقَاهُمْ بِأُوحَى شُيِّهِ ٱلْأَرْقَمُ ٱلصِّلُّ وَقَدْ أَشْرَفُوا أَنْ يَسْتَتِمَّهُمُ أَلْقَتْ لُ وَهَبْتَ لَمُمْ بِٱلسِّامِ بَاقِيٰ نُفُوسِهِمْ تَقَدُّمَ مِنْ نُعْمَاكَ عِنْدَهُمُ قَبْلُ أَتَاكَ وُفُودُ ٱلشُّكُر يُثْنُونَ بِٱلَّذِي مِنَ ٱلْيَوْمِ صَمَّتُهُمْ إِلَى بَابِكَ ٱلسَّبْلُ فَلَمْ أَرَيَوْمًا كَانَ أَكْثَرَ سُؤْدُدًا تَرَاءَ وْلِكَمِنْ أَقْصَى ٱلسَّمَاطِ فَقَصَّرُ وَا خُطَاهُمْ وَقَدْجَازُواٱلسَّتُورَوَهُمْ عَجْلُ عَلَى يَدِ بَسَّامٍ سَعِيَّتُهُ ٱلْبَدْلُ وَلَّمَا فَضَوْا صَدْ رَ ٱلسَّلَامِ تَهَـَافَتُوا إِذَا شَرَعُوا فِي خُطْبَةٍ قَطَّعَتْهُمْ جَلَالَةُ طَلْقِ ٱلْوَجْهِ جَانِبُهُ سَهْلُ وَمَالُوا لِلْحُظِ خِلْتَ أَنَّهُمْ قُبْلُ إِذَا نَكْسُوا أَ بْصَارَهُمْ مِنْ مَهَ ۖ اَبَّةٍ سَدِيدًا وَرَأْيًا مِثْلَمَا ٱنْتُضِيَ ٱلنَّصْلُ نَصَبْتَ لَهُمْ طَرْفًا حَدِيدًا وَمَنْطِقًا كَرِيمُ ۚ وَأَبْرَى غُلَّهَا قَوْلُكَ ٱلْفَصْلُ وَسَلَّ سَخِيَاتِ ٱلصَّدُودِ فَعَالُكَ ٱلْ بِكَ ٱلْتَأَمَّ ٱلشَّعْبُ ٱلَّذِي كَانَ بَيْنَهُمْ فَمَا لَبَيْنَهُمْ فَمَا بَرِيْحُوا حَتَّى تَعَاطَتْ ٱكْفَهُمْ عَلَى حِينَ نُعْدٍ مِنْهُ وَٱخْتِمَعُ ٱلشَّمْلُ قِرَاكَ فَلَا ضَغْنُ لَدَيْهِمْ وَلَا ذَحْلُ عَطَاءً كَرِيمٍ مَا تَكَاءَدَهُ بُخْلُ وَجَرُّوا بُرُودَ ٱلْعَصْبِ تَضْفُو ذُنُولُهَاً كَمَّا عَنَّهُمْ إِلْأَمْسِ نَا ثِلُكَ ٱلْجَزْلُ وَمَا عَمَّهُمْ عُرْو بْنُ غُنِّم ۗ بِنْسَبِّةٍ فَينْكَ بِهَاٱلنَّعْمَى جَرَتْ وَلَكَٱلْفَصْلُ فَهْمَا رَأُوا مِنْ غِبْطَةٍ فِي أَصْطِلَاحِهِمْ من قصيدة لابرهيم بن العباس في الفضل بن سهل

يُضِي ٱلْأُمُورَ عَلَى بَدِيهَتِهِ وَرُبِهِ فِكُرَنُهُ عَوَاقِبَهَا فَيَظَلَ يُصْدِرُهَا وَيُورِدُهَا فَيَعُمُّ حَاضِرَهَا وَغَائِبَهَا وَإِذَا أَلَّتْ صَعْبَةُ عَظْمَتْ فِيهَا ٱلرَّزِيَّةُ كَانَ صَاحِبَهَا أَلْمُسْتَفُلُ بِهَا وَقَدْ رَسَبَتْ وَلَوَتْ عَلَى الْأَيَّامِ جَانِبَهَا وَعَدَلْتُهَا وَرَاهِبَهَا وَعَدَلْتُهَا وَإِذَا الْخُرُوبُ بَدَتْ بَعَثْتَ لَهَا رَأْيًا - تَفُلُّ بِهَا حَتَا بُهَا رَأْيًا إِذَا أَلْحُرُوبُ بَدَتْ بَعَثْتَ لَهَا رَأْيًا - تَفُلُّ بِهَا فَشَقَى مَضَادِبَهَا رَأْيًا إِذَا نَبَتِ السَّيُوفُ مَضَى عَزْمٌ بِهَا فَشَقَى مَضَادِبَهَا وَإِذَا أَلْخُلُوبُ تَا تَلَيْتُ وَرَسَتْ هَدَّتْ فَوَاضِلُهُ نَوَا بَهِهَا وَإِذَا الْخُلُوبُ تَا تَلْتُ وَرَسَتْ هَدَّتْ فَوَاضِلُهُ نَوَا بَهِهَا وَإِذَا خَرَتْ بِهِ الدُّنْيَا مَنَاقِبَهَا وَإِذَا جَرَتْ بِهِ الدُّنْيَا مَنَاقِبَهَا وَإِذَا حَبَدَ الله بن ايوب التيمي في عرو بن مسعدة ويعتمدة ابي محمَّد عبد الله بن ايوب التيمي في عرو بن مسعدة

غَريبٌ يَحِنُّ لِأَوْطَانِهِ وَيَبْكِي عَلَى عَصْرِهِ ٱلذَّاهِبِ كَفَاكَأَبُو ٱلْفَضْلِ عَمْرُو ٱلنَّدَى مُطَالَفَةَ ٱلْأَمَلِ ٱلْكَاذِبِ وَصِدْقُ ٱلرَّجَاءِ وَحُسَنُ ٱلْوَفَاءِ لِعَمْرُو بْنِ مُسْعِدَةً ٱلْكَاتِبِ عَريضُ ٱلْفنَاء طَويلُ ٱلْبنَا ء فِي ٱلْعِزُّ وَٱلشَّرَفِ ٱلثَّاقِبِ هُوَ ٱلْمُرْتَجَى لِصُرُوفِ ٱلزَّمَانِ وَمُعْتَصَمُ ٱلرَّاغِبِ ٱلرَّاهِبِ جَوَادُ بَمَا مَلَكَتْ كَفَّهُ عَلَى ٱلضَّيْفِ وَٱلْجَارِ وَٱلصَّاحِبِ نُؤْمُّلُهُ لِجِسَامِ ٱلْأُمُودِ وَزُجُوهُ لِلْعَلِلِ ٱلْكَارِبِ خَصِيلُ ٱلْجُنَابِ مَطِيرُ ٱلسَّعَابِ بِشِيَتِهِ لَيِّنُ ٱلْجَانِبِ يُرُوِّي ٱلْقَنَا مِنْ نُحُورِ ٱلْمدَى وَيَغْرَقُ فِي ٱلْجُودِ كَٱللَّاعِبِ حَرَاجِيجُ فِي مَهْمَهِ لَاحِبِ إِلَيْكَ تَبَدَّتْ بأَكُوارِهَا كَأَنَّ نَعَامًا ثُبَادِي بنَا بوَابِلَ مِنْ بَرَدٍ عَاصِبِ يَرِدْنَ نَدَى كَفَّكَ ٱلْمُرْتَحَى وَيَقْضِينَ مِنْ حَقِّكَ ٱلْوَاجِبِ

وَيِنْهِ مَا أَنْتَ مِنْ خَابِمٍ بِسَجِلِ لِقَوْمٍ وَمِنْ خَارِبِ
فَتَسْقِي ٱلْعِدَى بِكُوْوسِ ٱلرَّدَى وَتَسْبُقُ مَسْلَةَ ٱلطَّالِبِ
وَكُمْ دَاغِبٍ نِلْتَ مُ بِٱلْعَطَا وَكُمْ نِلْتَ بِٱلْعَطْفِ مِنْ هَارِبِ
وَيْلُكَ ٱلْخُلَائِقُ أَعْطِيتَهَا وَفَضْلُ مِنَ ٱلْمَانِمِ ٱلْوَاهِبِ
كَسَبْتَ ٱلثَّنَا وَكَسْبُ ٱلثَّنَا وَفَضْلُ مَكْسَبَةِ ٱلْكَاسِبِ
كَسَبْتَ ٱلثَّنَا وَكَسْبُ ٱلثَّنَا وَفَضْلُ مَكْسَبَةِ ٱلْكَاسِبِ
يَقِينُكَ يَجْلُو سُتُورَ ٱلدُّجَا وَظَنْكَ يُخْدِرُ بِٱلْغَائِبِ
وَهٰذَا ٱلشِّعْرُ يَبَدَفَّى صَلْبُعًا وَسَلَاسَةً

١٤٢ لَمَا خَلَّص محمدُ بنُ عبد الله بن طاهر إبرهيمَ بن المُدَ بَر جَوَّد المسألة في امرهِ وبذل أَن يُحتَمــَل في مالهِ كل ما يطالب بهِ فأعفاهُ المتوكل من ذلك ولم يلتفت الى عبيد الله ووهبهُ لابن طاهر وكان ابرهيم استفاث بهِ ومدحهُ بقولهِ:

دَعَوْ تَكَمِنْ كَرْبٍ وَلَبَّيْتَ دَعْوَتِي وَلَمْ تَعْتَرِضْنِي إِذْ دَعَوْتُ ٱلْمَاذِرُ إِلَيْكَ وَقَدْ جَلَيْتُ أَوْرَدتُ هِمَّتِي ۖ وَقَدْ أَعْجَزَ نْنِي عَنْ هُمُومِي ٱلْمَصَادِرُ ۗ وَحَازَ لَكَ ٱلْحِــدَ ٱلْمُؤَثَّلَ طَاهِرُ مِّي بِكَ عَبْدُ ٱللهِ فِي ٱلْعَزِّ وَٱلْفُلَا فَأَنْتُمْ بَنُو ٱلدُّنْيَا وَأَمْلَاكُ جَوَّهَا وَسَا سَتُهَا وَٱلْأَعْظَمُونَ ٱلْأَكَابِرُ وَطُلْحًـةَ لَاتَّحُوي مَدَاهَا ٱلْمَالِخِرُ مَآثِرُ كَانَتْ لِلْحُسَيْنِ وَمُصْعَبٍ وَإِنْ غَضِبُوا قِيلَ ٱللَّيُوثُ ٱلْمُوَاصِرُ إِذَا بَذَلُوا قِيلَ ٱلْغُيُوثُ ٱلْبُوَاكِرُ وَتَزْهُو بِكُمْ يَوْمَ ٱلْمُقَامِ ٱلْمُنَارِرُ تُطِيمُكُمْ يَوْمَ ٱللِّقَاءِ ٱلْبَوَاتِرُ وَلَا لَكُمْ عَيْرَ ٱلسَّيُوفِ مَخَــَاصِرُ ۗ وَمَا لَكُمْ غَيْرَ ٱلْأَسِرَّةِ نَجْلَسْ وَسَرَّكَ مِنْهَا أَوَّلُ ثُمَّ آخِرُ وَلِيحَاجَةُ إِنْ شِنْتُ أَحْرَ ذَتَ مَجْدَهَا فَمَا لِيَ بَعْدَ ٱللهِ غَيْرَكُ نَاصِرُ كَلَامُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَعَطْفُهُ وَإِنْ سَاعَدَ ٱلْمَهْدُورُ فَٱلنُّجُهُ وَاقِعْ وَإِلَّا فَإِنِّي مُخْلِصُ ٱلْوِدِّ شَاكِرُ 150

مَا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي رَاحَاتُهُ قَامَتْ مَقَامَ ٱلْغَيْثِ فِي أَرْمَانِهِ مَا قُبْلَةَ ٱلْقُصَّادِ يَا تَاجَ ٱلْعُلِي يَا بَدْرَ هَذَا ٱلْعَصْرِ فِي كَيْوَانِهِ يَا نُخْجِـلًا نَوْءَ ٱلسَّمَاءِ بَجُودِهِ مَا مُنْقَدِدَ ٱلْمُخْزُونِ مِنْ أَخْزَانِهِ مَا سَاكنينَ دِيَادَ عَبْسِ إِنَّني لَاقَنْتُ مِنْ كُسْرَى وَمِنْ إِحْسَانِهِ مَا لَيْسَ يُوصَفُ أَوْ يُقَدَّرُ أَوْ يَفِي أَوْصَافَهُ أَحَدُ بُوصَفِ لِسَانِهِ بِسُمُو عَبْدٍ حَلَّ فِي إِيوَانِهِ مَلكُ حَوَى رُتَنَ ٱلْمَعَالِي كُلَّهَـَــُا مَوْلًى بِهِ شَرَفُ ٱلزَّمَانِ وَأَهْلِهِ وَٱلدَّهُرُ نَالَ ٱلفَخْرَ مِنْ تِيجِـانِهِ وَإِذَا لَسَطَا خَافَ ٱلْأَنَامُ جَمِيعُهُمْ مِنْ بَأْسِهِ وَٱللَّيْثُ عِنْدَ عِيَانِهِ أَنْظُهِ رُ ٱلْإِنْصَافَ فِي أَيَّامِ هِ بِخْصَالُهِ وَٱلْعَـٰدُلُ فِي أَبْدَانِهِ مُتَنَزَّهًا فِيهِ وَفِي بُسْتَانِهِ أُمْسَيْتُ فِي رَبْعِ خَصِيبٍ عِنْدَهُ يَحْكَى مَوَاهِبَهُ وَجُودَ بَنَانِهِ وَنَظَرْتُ بِرُكَتَهُ تَفيضُ وَمَاؤُهَا مِنْ كُلِّ فَنَّ لَاحَ فِي أَفْسَانِهِ فِي مَرْبَعٍ جَمِعَ ٱلرَّبِيعَ بِرَبْعِيهِ وَظُيُورُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ أَنْشَدَت جَهِرًا بِأَنَّ ٱلدُّهُرَ طَوْعُ عِنَانِهِ وَقَفَ أَنْعَدُونُ مُحَيِّرًا فِي شَانِهِ مَلِكُ إِذَا مَا جَالَ فِي يَوْمِ ٱللِّفَ وَٱلسَّعْدُ وَٱلْإِقْبَالُ مِنْ أَعْوَانِهِ وَٱلنَّصْرُ مِنْ خُلَسَانِهِ دُونَ ٱلْوَرَى فَلَأَشُكُرَنَّ صَنْعَهُ بَيْنَ ٱللَّهَ وَأَطَا عِنُ ٱلْفُرْسَانَ فِي مَيْدَانِهِ قَالَ أَبُو نُواس فِي ٱلْبَرَامِكَةِ:

إِنَّ ٱلْبَرَامِكَةَ ٱلْكِرَامَ تَعَلَّمُوا فِعْلَ ٱلْجَمِيلِ وَعَلَّمُوهُ ٱلنَّاسَا كَانُوا إِذَا غَرَسُوا سَقُوا وَإِذَا بَنُوا لَا يَهْدِمُونَ لَمِنَا بَنُوهُ أَسَاسَا وَإِذَا هُمُ صَنَعُوا ٱلصَّنَائِعَ فِي ٱلْوَرَى جَعَلُوا لَهَا طِيبَ ٱلْبَقَاءِ لِبَاسَا وَإِذَا هُمُ صَنَعُوا ٱلصَّنَائِعَ فِي ٱلْوَرَى جَعَلُوا لَهَا طِيبَ ٱلْبَقَاءِ لِبَاسَا ١٤٤ لَشَيْسِ الدين السيوطي

إِمَامُ أَجْتِهَادٍ عَالَمُ ٱلْعَصْرِ عَامِلٌ بِجَامِعٍ فَضْـلِ نَاسِكُ مُتَعَجِّدُ وَيَحْسِدُطَوْفُ ٱلنَّجْمِ بِٱلْعِلْمِ طِوْفَهُ إِذَا بَاتَ لَيْلًا فِيهِ وَهُوَ مُسَهَّدُ وَيَقْدَحُ زَنْدُ ٱلْعَـٰزُمِ زَنْدَذَكَائِهِ فَيُصْبِحُ مِنْهُ فِكُرُهُ يَتَوَقَّدُ وَمِنْ مَدَدِ ٱلْمُولَىٰ وَعَيْنِ عِنَـايَةٍ ۚ وَقَوْ فِيقِهِ يَحْيَا ۚ وَيَغِمِي وَيُحْمَدُ وَمُجْتَهِدُ قَدْطَالَ فِي ٱلْعِلْمِ مُدْرَكًا وَبَاعًا فَفِي كُلِّ ٱلْعُلُومَ لَهُ يَدُ هُوَ ٱلْبَحْــرُ عِلْمًا ذَاخِرُ ٱللَّجِـّـ مُزْيِدُ فَحَقَّ لَهُ دَعْوَى ٱجْتِهَادٍ لِأَنَّهُ فَمِنْ ذَاكَ عِلْمٌ بِٱلْكِتَابِ وَسُنَّـةٌ ۚ ثُنَبَيِّنُ مَا فِي بَحْرِهِ فَهُوَ مَوْرِدُ وَفَعْوَى خِطَابِ ثُمَّ مَفْهُومٌ مَا بِهِ يَدُلُّ عَلَى مَفْهُ وَمِهِ حَيْثُ يُوجَدُ وَمَعْرِفَةُ ٱلْأَخْبَادِ ثُمَّ رُوَاتِهَا عُدُولًا وَمَنْ بِٱلطُّمْنِ فِيــهِ تَرَّدُهُ مِنَ ٱللَّهُن فَٱللَّحَّانُ بِٱللَّهِن مُكْمَدُ وَفِي ٱلنَّحْوِ وَٱلتَّصْرِيفِ لِلْمَرْءِ عِصْمَةٌ ۗ وَمَعْرِفَةُ ٱلْإِعْرَابِ أَرْفَعُ مُرْتَقًى فَطُوبَى لِمَن يَرْقَى إِلْيَّهِ وَيَصْعَدُ مَرَاقِ إِلَى عِلْمِ ٱلْبَدِيمِ وَمِصْمَ وَعَلْمُ ٱلْمَانِي وَٱلْبَيَانِ كِلَاهُمَا وَزِيرًا مِنَ ٱلمَّفُ وِلِ فَهُوَ مُوَّيَّدُ وَسُلْطَانُ مَنْقُولِ ٱلْقَقَيهِ مَتَى يَجِدْ كُلُوْكَبِ عِلْمِ بِٱلضِّيَا يَتُوَقَّدُ وَإِنَّ ٱلْجُلَالَ أَلْشُيُوطِيُّ لَلْهُدَى فَطَابَ لَهُ بِٱلْمِلْمِ فَرْغُ وَتَحْتِدُ وَقَدْ جَادَصَوْبُ ٱلْعِلْمِ رَوْضَةَ أَصْلِهِ

عَلَى نَفْسِهِ يَبْكِي أَسَّى وَيُعَدِّدُ وَذِي حَسَدٍ مُغْرًى بَتَعْدَادِ فَضْلهِ وَقَدْ شَاهَدُوا تَقْرِيرَهُ ۚ لَتَشَهَّدُوا فَلُوْأَ بِصَرَ ٱلْكُفَّارُ فِي ٱلْعِلْمِ دَرْسَهُ لَهَا جِيدُ حُسْنِ ۖ بِٱلنَّجُومِ مُقَلَّدُ فْخُذْهَاجَلَالَ ٱلدِّينِ فِي ٱلْمُذْحِ كَاعِبًا فَمَا بَرِحَتْ أَهِلُ ٱلْفَضَا إِلَى تَحْسَدُ وَلَا تَبْتَلُسْ مِنْ قُولِ وَاشِ وَحَاسِدٍ فَطَرْفُ أَعَادِيهِ مَدَى ٱلدَّهُ أَرْمَدُ وَمَنْ لَحَظَتْ مَسْعَاهُ عَـ يْنُ عِنَا يَةٍ فَلَا يَكُ فِي هٰذَا لَدَيْكَ تَرَدُّدُ فَهٰذَا أَعْتِقَادُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُولِي ٱلنَّهَى بِيمْنَى عُلُومِ ٱلدِّينَ سَيْفٌ مُجَرَّدُ وَإِنَّ جَلَالَ ٱلدِّينِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ لهُ مِنْ تَصَانِيفٍ فَلَيْسَتْ تَعَدَّدُ وَإِنَّ ٱلْقَوَافِي ضِفْنَ ذَرْعًا عَنْ ٱلَّذِي عَنِ ٱللَّذِحِ فِي عُلْيَاهُ إِذْ يَتَقَصَّدُ وَإِنَّ ٱلْفَقيرَ ٱلْقَادِرِيُّ لَعَاجِزْ ۗ وَمَا أَضَى رَتْ يَوْمًا عِدَاهُ وَحُسَّدُ وَقَاهُ إِلٰهُ ٱلْعَرْشِ مِنْ كُلِّ مِحْنَةٍ

مديح الحلفاء

مديج معاوية لابن ارطاة

عَدِيدًا إِذَا ٱرْفَضَّتْ عَصَا ٱلْمُتَعَلَّفِ هِضَانُ أَجَا أَرْكَانُهَا لَمْ تَقَصَّفِ وَيَكْفُونَ مَا وُلُوا بِغَيْرِ تَكَثُّفِ غَطَادِفَةٌ سَاسُوا ٱلْبِلَادَ فَأَحْسَنُوا سِيَاسَتِهَا حَتَّى أَقَرَّتْ لِمُرْدِفِ وَمَنْ يَكُ مِنْكُمْ مُعْسِرًا يَتَعَفَّفِ أَكُفًّا سِبَاطًا نَفْهُهَا غَــيْرُ مُقْرَفِ قَلِيلِي ٱلنَّشَّكِّي عِنْدَهَا وَٱلتَّكَّلُفِ

وَإِنِّي ٱمْرُوْ أَنْمَى إِلَى أَفْضَل ٱلْوَرَى

إِلَى نَضَدٍ مِنْ عَبْدِ شَمْس كَأَنَّهُمْ

مَامِينُ يَرْضَوْنَ ٱلْكَفَايَةَ إِنْ كُفُوا

فَمَنَ يَكُ مِنْهُمْ مُوسِرًا يَفْشُ فَضَلُهُ ۗ

وَإِنْ تَبْسُطِ ٱلنَّعْمَى لَهُمْ يَبْسُطُوا بِهَا

وَإِنْ تَزْوِ عَنْهُمْ لَا يَضْجُوا وَتُلْفِهِمْ

إِذَا أَنْصَرَ فُوا لِلْحَقِّ يَوْمًا تَصَرَّفُوا إِذَا ٱلْجَاهِلُ ٱلْحَيْرَانُ لَمْ يَصَرَّفِ سَمَوْا فَعَلَوْا فَوْقَ ٱلْبَرِيَّةِ كُلِّهَا بِبُنْيَانِعَالِ مِنْ مُنِيفٍ وَمُشْرِفِ ١٤٦ دخل كُثيرً ابو صخرٍ والأحوص على عُمر بن عبد العزيز فانشده ُ كثير : وَلِيتَ فَلَمْ تَشْتُمْ عَلِيًّا وَلَمْ تَخَفْ بَذِيًّا وَلَمْ تَتْبَعْ مَقَالَةَ مُجْرِم فَعَلْتَ فَأَضْعَى رَاضِيًا كُلُّ مُسْلِمٍ وَقُلْتَ فَصَدَّقْتَ ٱلَّذِي قُلْتَ بِٱلَّذِي مِنَ ٱلْأُودِ ٱلْبَادِي ثِقَافُ ٱلْمُقَوِّمَ أَلَا إِنَّا يَكْفِي ٱلْفَتَى بَعْدَ زَيْعِهِ تَرَاءَتْ لَكَ الدُّنْيَا بِكَفَّ وَمِعْصَمِ لَقَدْ لَبُسَتْ لُبُسَّ ٱلْكُلُوكِ ثِيَابُهَا وَتُومِضُ أَحْيَانًا بِعَيْنِ مَرِيضَةٍ وَتَبْسِمُ عَنْ مِثْلِ ٱلْجُمَانِ ٱلْنَظَّمْ ِ سَقَتْكَ مَدُوفًا مِنْ سِمَامٍ وَعَلْقَمٍ فَأَعْرَضْتَ عَنْهَا مُشْمَائِزًّا كَأَنَّا وَمِنْ بَحْرِهَا فِي نُزْبِدِ ٱللَّوْجِ مُفْعَمِ وَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَجِيَا لِهَا فِي مُمُنَّمٍ صَعِدتَّ بِهَا أَعْلَى ٱلْبِنَاءِ ٱلْهَٰدَّمِ وَمَا ذِلْتَ سَبَّاقًا إِلَى ݣُلِّ غَالَيْهِ لِطَالِ دُنْيَا بَعْدَهُ مِنْ تَكَثُّم فَلَمَّا أَتَاكَ ٱلْمُلْكُ عَفْوًا وَلَمْ يَكُنْ وَآثَرُتَ مَا يَبْقَىٰ بِرَأْيِ مُصَمَّمٍ تَرَّكْتَ ٱلَّذِي يَفْنَى وَإِنْ كَانَمُوْنِقًا أَمَامَكَ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْهُوْلِ مُظْلِمٍ فَأَضْرَرْتَ بِٱلْفَانِي وَثَثَّمَرْتَ لِلَّذِي سِوَى اللهِ مِنْ مَالٍ رَغِيبٍ وَلَا دَم وَمَا لَكَ إِذْ كُنْتَ ٱلْخَلْفَةَ مَانِغُ صَعدتٌ بهِ أَعْلَى ٱلْمَعَالِي بِسُلَّم سَمَالَكَ هَمٌّ فِي ٱلْفُوادِ مُؤَرِّقٌ فَلَوْ يَسْتَطِيعُ ٱلْمُسْلِمُونَ تَقَسَّمُوا لَكَ ٱلشَّطْرَ مِنْ أَعْمَادِهِمْ غَيْرَ نُدَّم مُفِذُّ مُطِيفٌ بِٱلْقَامِ وَزَمْزَمِ فَعِشْتَ بِهِ مَا حَجَّ لِلَّهِ رَاكِبْ فَأَرْبِحُ بِهَا مِنْ صَفْقَةٍ لِلْبَايِمِ وَأَعْظِمْ بِهَا أَعْظِمْ بِهَا ثُمَّ أَعْظِمِ

فقال لهُ يَاكُثَيّر إِنَّ الله سائلك عِن كل ما قلتَ . ثم تقدّم إليهِ الأَحوص فاستأذنهُ فنا ل: قُل ولا تقُل إِلّا حقّاً فأنَّ الله سائلك فأنشدهُ :

وَمَا ٱلشَّمْنُ إِلَّا خُطْبَةٌ مِنْ مُوَّلَّفٍ يَمْنْطِقِ حَقَّ أَوْ يَمَنْطِقِ بَاطِل وَلَا تُرْجِعَنَّا كَالنَّسَاءُ ٱلْأَرَامِلِ فَلَا تَقْبَلُنْ إِلَّا ٱلَّذِي وَافَقَ ٱلرَّضَا رَأَ نِنَاكَ لَمْ تَعْدِلْ عَنِ ٱلْحَقِّ يَمْنَةً وَلَا يَسْرَةً فِعْلَ ٱلظَّـٰلُومِ ٱلْعَجَادِلَ وَتَقْفُو مِثَالَ ٱلصَّالِحِينَ ٱلْأُوَائِلِ وَلَٰكِنِ أَخَذْتَ ٱلْحُقَّ جُهْدَكَ كُلَّهُ ۗ وَمَنْ ذَا يَرُدُّ ٱلْحَقَّ مِنْ قَوْلِ عَاذِلِ فَقُلْنَا وَلَّمْ نَكْذِبْ بَمَا قَدْ بَدَا لَنَا عَلَى فُوقهِ إِنْ عَادَ مِنْ نَزْعَ نَابِل وَمَن ذَا يَرُدُّ ٱلسَّهْمَ بَعْدَ صُدُوفِهِ غَطَادِ مِنْ كَانَتْ كَأُللُّوثِ ٱلْبُواسِل وَلَوْلَا ٱلَّذِي قَدْ عَوَّدَ ثَنَا خَلَا ئِفْ ۗ لَمَا وَخَدَتْ شَهْرًا بِرَحْلَى جَسْرَةٌ ۗ تَقُدُّ مُنُونَ ٱلْبِيدِ بَيْنَ ٱلرُّوَاحِلِ صُرِ فَنَا قَدِيمًا مِنْ ذَوِيكَ ٱلْأَفَاضِل وَلَكِنْ رَجُوْنَا مِنْكَ مِثْلَ ٱلَّذِي بِهِ وَ إِنْ كَانَمِثْلَ ٱلدُّرّ مِنْ قَوْلِ قَائِل فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلشِّعرِ عِنْدَكَ مَوْضِمْ وَكَانَ مُصِيبًا صَادِقًا لَا يَعْسُهُ سِوَى أَنَّهُ يُبْنَى بَنَا ۚ ٱلْمُنَكَاذِلِ وَميرَاثَ آبَاءِ مَشَوْا بِٱلْمُنَاصِل فَإِنَّ لَنَا قُرْبَى وَمَعْضَ مَوَدَّةٍ وَأَرْسَوْا عَمْ وَدَ ٱلدِّينَ بَعْدَ تَمَا يْلِ فَذَادُوا عَدُوَّ ٱلسِّلْمِ عَنْ غُقْرِ دَارِهِم فَقَبْلُكَ مَا أَعْطَى أَلْهُ نَيْدَةَ خُلَّـةٌ ۗ عَلَى ٱلشِّعْرِ كَعْبًا مِنْسَدِيسِ وَبَازِلِ فَكُلُّ ٱلَّذِي عَدَّدتُّ يَكْفيكَ بَعْضُهُ ۗ وَنَيْلُكَ خَيْرٌ مِنْ بَحُور سُوائِل أخبر على بن سليان الأَخفش قال: كان الرشيد قد أَخذ صالح بن عبد القدُّوس
 وعلى بن الحليل في الزندقة وكان على بن الحليل استأذن أَبا 'نواس في الشعر فانشده على بن الحليل قصيدةً منها :

خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ أَنْتَ كُلِّهِمِ فِي يَوْمِكَ ٱلْفَادِي وَفِي أَمْس تَمْسِي وَ'تَصْبِحُ' فَوْقَ مَا ثُمْسِيَ وَكَذَاكَ لَنْ تَنْفَكَ خَيْرَهُمُ يله مَا هَارُونُ مِنْ مَلِكٍ بَرّ ٱلسَّرِيرَة طَاهِرِ ٱلنَّفْسِ تَزْدَادُ جِدَّتُهُا عَلَى ٱللَّهِس مَلِكُ عَلَيْهِ لرَّبِّهِ نِعَهُ تَحْڪِي خِلَافَتُهُ يِنْهُجِتِهَا ا أَنَقَ ٱلسُّرُورِ صَبِيحَـةَ ٱلْمُرْسِ أَهْلِ ٱلْمَفَافِ وَمُنْتَهَى ٱلْقُدْسِ مِنْ عِثْرَةٍ طَابَتْ أَرُومَتُهَـا وَعَنِ ٱلسَّفَاهَةِ وَٱلْخَنَا نُحْرْس نُطْق إِذَا ٱخْتُضِرَتْ عَجَالِسُهُمْ إِنَّى ۗ إِلَيْكَ لِجَالَتُ مِنْ هَرَبٍ قَدْ كَانَ شَرَّدَ نِي وَمِنْ لَبْسِ حَتَّى أُوَسَّدَ فِي ثَرَى رَمْسي وَٱخْتَرْتُ حَلَّمَكَ لا أُجَاوِزُهُ يُّمْتُ نَحُوكَ رِحْكَةَ ٱلْمُنْسَ لُّمَا ٱسْتَخَرْتُ ٱللَّهَ فِي مَهَــل كُمْ قَدْ قَطَهْتُ إِلَيْكَ مُدَّرِعًا لَيْلًا بَهِيمَ ٱللَّوْنِ كَٱلنَّفْس كَانَ ٱلتَّوَكُّلُ عِنْدَهُ رُسِي إِنْ هَاجَنِي مِنْ هَاجِسٍ جَزَّعْ فأَطلقهُ الرشيد وقتل صالح بَن عِبد القدُّوس واحتِجَّ عليهِ في أَنهُ لا يقبل لهُ توبةً بقولهِ:

والشيخُ لا يُعرَّفُ أَخلاق له حتى يُوادى في ثرى رمسهِ

١٤٨ أخبر محمد بن العبَّاس اليزيديُّ قال : حدَّثني عمّي عبد الله وأخي أحمد قالا : كمَّا بلغ المأمون وصار في حدّ الرجال أمرنا المرشيد أن نعمَل لهُ خطبةٌ يقوم جا يوم الجمعة . فعملنا لهُ خطبتهُ المشهورة وكان جهير الصوت حسن اللهجة . فلمنَّا خطب جا رقَّت لهُ قلوب الناس وابكى من سمعهُ . فقال أبو محمد اليزيديُّ عمد حالمُمون :

رَبِّي مَنْ سَلَمُهُ مِنْ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ كَرَامَةُ عَلَيْهِ بِهَا شُكُرُ ٱلْإِلَٰهِ وُجُوبُ إِنَّ وَلِيَّ ٱلْمَهْدِ مَأْمُونَ هَاشِمٍ بَدَا فَضْلُهُ إِذْ قَامَ وَهُوخَطِيبُ وَلَمَّا رَمَاهُ ٱلنَّاسُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إِأْبُصَارِهِمْ وَٱلْمُودُ مِنْ هُ صَلِيبُ

رَمَاهُمْ بِقُولِ أَنْصَتُوا عَجَبًا لَهُ ۗ وَفِي دُونِهِ لِلسَّامِعِـينَ عَجِيبُ أَنَابَتْ وَرَقَّتْ عِنْدَ ذَاكَ قُلُوبُ وَلَّمَا وَٰعَتْ آذَانَهُمْ مَا أَتَى بِهِ أَغَوْ بِطَاحِيْ ٱلنِّجَادِ نَجِيدِ فَأَ بُكِي عُيُونَ ٱلنَّاسِ أَبْلَغُ وَاعِظٍ جَرِي لَمَ جَنَانٍ لَا أَصِّعَ ۚ هَيُوبُ مَهِبُ عَلَيْهِ لِلْوَقَادِ سَحِينَةُ \* إِذَا مَا أَعْتَرَى قَلْبَ ٱلنَّجِيبِ وَجِيبُ وَلَا وَاجِثْ فَوْقَ ٱلْمُنَابِرِ قَلْبُهُ فَلَيْسَ لَهُ فِي ٱلْعَـالِمَينَ ضَرِيبُ إِذَا مَا عَلَا ٱلْمَأْمُونُ أَعْوَادَ مِنْ بَرِ ثَحَدَّثَ عَنْـهُ نَاذِحْ وَقَرِيبُ تَصَدَّعَ عَنْهُ ٱلنَّاسُ وَهُوَ حَدِيثُهُمْ شَبيُّهُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَزَامَةً إِذَا وَرَدَتْ يُومًا عَلَيْهِ خُطُوبُ فَأَغْصَانُهُ مِنْ طِيبِهِ سَتَطِيبُ إِذَاطَابَ أَصْلُ فِي غُرُوقِ مَشَاجِهِ يُقَدَّمُ عَبْدُ ٱللهِ فَهُوَ أَدِيبُ فَقُــلْ لِأَمِيرِ ٱلْمُؤْمنِينَ ٱلَّذِي بِهِ عَلَيْهَا وَلَا ٱلتَّذبِيرُ مِنْكَ يَغِيبُ كَأَنْ لَمْ تَغِفْ عَنْ بَلْدَةٍ كَانَ وَالِيَّا فَسِيرَ لَهُ شَخْصٌ إِلَيْكَ حَبِيبُ تَتَبَّمَ مَا يُرْضيكَ فِي كُلِّ أَمْرِهِ قَلَيْسَ لِحَيِّ فِي ٱلتُّرَاثِ نَصِيبُ وَرِثْنُمْ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ إِرْثَ مُحَمَّدٍ فلمًّا وصلت هذه الأَبيات الى الرشيد أَمر لأَبي محمدٍ بجنمسين الف درهم ٍ ولابنهِ محمد بن

١٤٩ انشد حسين بن الضحاك يوم بُويع بالخلافة للمغتصم

خَيْرُ ٱلْوُنُودِ مُبَشِّرٌ بَخِلَافَةٍ خَصَّتْ بِيهُجَتِهَا أَبَا إِسَحَاقِ وَافَتْهُ فِي ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ سَلِيمَةً مِنْ كُلِّ مُشْكِلَةٍ وَكُلِّ شِمَّاقِ أَعْطَتْهُ مَفْقَتَهَا ٱلضَّمَانِرُ طَاعَةً قَبْلَ ٱلأَّكُفِّ بَأُوكَدِ ٱلْمِيثَاق

عَفِّ ٱلضِّمِيرِ مُهَذَّبِ ٱلْأَخْلَاقِ سُكَنَ ٱلْأَنَامُ إِلَى إِمَامٍ سَلَامَةٍ فَحَمَى رَعَيَّتُهُ وَدَافَعَ دُونَهَا وَأَجَارَ مُمْلِقَهَا مِنَ ٱلْإِمْ لَاق مُتَعَسِّفِينَ تَعَسُّفَ ٱلْمُرَّاقِ قُلْ لِلْأُولَى صَرَفُوا ٱلْوُجُوهَ عَن ٱلْهُدَى دَرِبِ بِحَطْم مَوَائِل ٱلْأَعْنَاق إِنِّي أَحَدُّرُكُمْ بَوَادِرَ ضَيْغَمِ مُتَـأُهِّبِ لَا يَسْتَفِزُّ جَنَـالَهُ ُ زَجِلُ ٱلرُّعُودِ وَلَامِمُ ٱلْأَثْمَاقِ بِٱلشَّأْمِ غَيْرُ جَمَاجِمٍ أَفْلَاقِ لَمْ نَيْقِ مِنْ مُتَعَزِّمِينَ تَوَتَّبُوا مِنْ بَينِ مُنْجَدِلٍ تَهُجُّ عُرُونَهُ عَلَقَ ٱلْأَخَادِعِ أَوْ أَسِيرٍ وِثَاقٍ تَخْتَالُ بَيْنَ أَجْرَةٍ وَدِقَاق وَثَنَى أَلْخُيُولَ إِلَى مَعَاقِل قَيْصَرِ يَحْمَلُنَ كُلَّ 'مُثَّيِّرٍ مُتَغَشِّمٍ لَيْثٍ هِزَبْرِ أَهْرَتِ ٱلْأَشْدَاق حَتَّى إِذَا أُمَّ ٱلْحُصُونَ مَنَازِلًا وَٱلْمُوٰتُ بَيْنَ تَرَائِبٍ وَتَرَاقِي بُدِهَتْ بأَكْرَهِ مَنْظَرِ وَمَذَاقِ هَرَّتْ بَطَادِفُهَا هَرِيرَ فَسَاوِدٍ ثُمَّ ٱسْتَكَانَتْ لَلْحِصَادِ مُلُوكُهَا ذُلاً وَنَاطَ خُلُوقَهَا بِخِنَاق هَرَبَتْ وَأَسْلَمَتِ ٱللَّوَا عَشِيَّةً لَمْ يَنْنَ غَيْرُ حُشَاشَةِ ٱلْأَرْمَاق حتى أُنُّهَا فقال لهُ المعتصم: ادنُ منى . فدنا منهُ فملاً فمهُ جوهرًا من جوهرٍ كان بين يديهِ. ثمَّ أَمرهُ ۚ بان ُيخرجهُ من فيهِ فَاحرجهُ وآمَرٍ بان ُينظِم ويدفع اليهِ • ويخرج الى النـــاس وهو في يدهِ لِيعلموا موقعهُ من رأيهِ ويعرفوافعلهُ فكان أحسن ما مُدّح بهِ يوسُّذِ أُخبر إبرهيم بن حسن بن سهل قال : كناً مع الواثق بالقاطول وهو يتصبُّد فصـــاد صيدًا حسنًا وهو َفي الزُوِ من الإوزّ والدّرَّاج وطير الماء وغير ذلك . ثمَّ رجع فتغدَّى ودعا بالجلساء والمغنّين وطرب وقال : مَن ُينشد . فقام الحسين بن الضحّاك فانشدهُ :

سَقَى ٱللهُ بِأَ لْقَاطُولِ مَسْرَحَ طِرْ فِكَا وَخَصَّ بِسُفْيَاهُ مَنَاكِبَ قَصْرِكَا حَقَى اللهُ بِأَ لَقَولُهِ : حَقَّى اُنْتَهَى إِلَى قَوْلُهِ :

تَحَـيّنُ لِلدُّرَّاجِ فِي جَنَبَاتِهِ وَلْغُرِّ آجَالُ فُدِرْنَ بِكَفِّكَا حُتُوفًا إِذَا وَجَهْتُهُ نَ قَوَاضِبًا عِجَالًا إِذَا أَغْرَ يَتَهُنَ بِزَجْرِكَا أَبَحْتَ حَمَّامًا مُضعِدًا وَمُصَوِّبًا وَمَا رُمْتَ فِي حَالَيْكَ عَجْلِسَ لَمُوكًا تَصَرَّفُ فِيهِ بَيْنَ نَايٍ وَمُسْجِعٍ وَمَشْعُولَةٍ مِنْ كَفَ ظَنِي لِسَقْيِكًا قَضَيْتَ لَبَانَاتٍ وَأَنْتَ مُخَيِمٌ مُرِيحٌ وَإِنْ شَطَّتْ مَسَافَةُ عَزْمِكًا وَمَا نَالَ طِيبَ ٱلْعَيْشِ إِلَّا مُودَّعُ وَمَاطَابَ عَيْشُ نَالَ عَجْهُودَ كَدِّكًا نقال الواثق: ما بعدل الراحة ولدَّة الدعة شي ولَمَا طَابَ عَيْشُ نَالَ عَجْهُودَ كَدِّكًا

نقال الواثق: ما بعدل الراحة ولذّة الدعة شيء فلمّا انهى الى قوله:

خُلِقْتَ أَمِينَ ٱللهِ الْخُلْقِ عِصْمَةً وَأَمْنًا فَكُلُّ فِي ذَرَاكَ وَظِلّاكَ وَثَلْقَتَ بَمِنْ سَمَّاكَ بِأَلْعَبْ وَاثِقًا وَثَبَّتَ بِالتَّا يِيدِ أَرْكَانَ مُلْكَكَ فَا فَأَعْطَاكَ مُعْطِيكَ ٱلْخِلَافَة شُكْرَهَا وَأَسْعَدَ بِالتَّقُومي سَرِيرَة قَلْبِكَ فَأَعْطَاكَ مُعْطِيكَ ٱلْخِلَافَة شُكْرَهَا وَأَسْعَدَ بِالتَّقُومي سَرِيرَة قَلْبِكَ فَأَعْطَاكَ مُعْطِيكَ الْخِلَافَة شُكْرَها وَأَسْعَدَ بِالتَّقُومي سَرِيرَة قَلْبِكَ عَمْرِكا وَزَادَكَ مِنْ أَعْمَادِ نَا غَيْرَ مِنَّة عَلَيْكَ بِمَا أَضْعَافَ أَضْعَافَ عُمْرِكا وَلَا زَالَتِ الْأَقْدَارُ فِي كُلِّ حَالَة عُداةً لَمَنْ عَادَاكَ سِلْمًا لِسِلْمِكَا وَلَا كُنْتُ مِنْ جَدُواكَ فِي كُلِّ نِعْمَة فَلَا كُنْتُ إِنْ لَمْ أَ فَن عُمْرِي بِشَكْرِكا فَلْ اللهَ عَلْمَ اللهِ مَنْ جَدُواكَ بِعَضْمَ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّمُ اللهُ عَلَى المُعَلِّمُ المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِي المُعَلِّى المُعَلِّى المُعَلِّمُ المُعَلِي المُعَلِّى المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِّى المُعَلِّمُ المُعَلِي المُعَلِي

١٥١ قصيدة ابي بكر بن عمَّار في الخلفة المعتضد بالله العَسَّاديّ

مَلِكُ إِذَا ٱزْدَحَمَ ٱلْٱلُوكُ يَجَوْدِدٍ وَنَحَاهُ لَا يَرِدُونَ حَتَّى يَصْدُرَا أَنْدَى عَلَى ٱلْأَجْفَانِ مِنْ شِنَةِ ٱلْكَرَى وَأَلَذُ فِي ٱلْأَجْفَانِ مِنْ شِنَةِ ٱلْكَرَى قَدَّاحُ زَنْدِ ٱلْجُدِ لَا يَنْفَ كُ عَنْ نَادِ ٱلْوَغَى إِلَّا إِلَى نَادِ ٱلْقِرَى قَدَّاحُ زَنْدِ ٱلْجُدِ لَا يَنْفَ كُ عَنْ نَادِ ٱلْوَغَى إِلَّا إِلَى نَادِ ٱلْقِرَى

لَاخَلْتَيَأَقُرَأُ مِنْ شِفَادٍ حُسَامِهِ إِنْ كُنْتَ شَبَّهْتَ ٱلْمُوَاكَ أَسْطُرَا لَّمَا سَقَانِي مِنْ نَدَاهُ ٱلْكُوْرَا أَيْقَنْتُ أَيِّي مِنْ ذَرَاهُ بِجَنَّةٍ وَعَلِمْتُ حَقًّا أَنَّ رَبْعِيَ مُغْصِتُ لُّمَّا سَأَلْتُ بِهِ ٱلْغَمَامَ ٱلْمُطِرَا مَنْ لَا نُسَابِقُهُ ٱلرِّيَاحُ إِذَا جَرَى مَنْ لَا ثُوَاذِنُهُ ٱلْجَبَالُ إِذًا ٱحْتَمَى تَنْبُو وَأَيْدِي ٱلْخَيْلِ تَعَثَّرُ فِي ٱلْبَرَى مَاضِ وَصَدْرُ ٱلرُّبْحِ يَكُهُمُ وَٱلظُّبَي فَإِذَا أَلْكَنَا بِنُ كَأَ لَكُوَا كِنِ فَوْقَهُمْ مِنْ لَا يَهِمْ مِثْلُ ٱلسُّحَابِ كَنَهُورَا عَضْيًا وَأَشْمَرَ قَدْ تَأَبُّطَ أَسْمَرَا مِنْ كُلِّ أَبْيَضَ قَدْ تَقَلَّدَ أَبْيَضاً كَالُرَّوْضِ يَحْسُنُ مَنْظَرًا أَوْ عَخْبَرَا مَلكُ يَرُوقُكَ خَلْقُهُ أَوْ خَلْقُهُ فَرَأْ يَنُهُ فِي بُرْدَتِيه مُصَوَّرًا أُ قَسَمْتُ بِأَسْمِ ۗ ٱلْفَصْلِ حَتَّى شِمْتُهُ ۗ وَجَهِلْتُ مَعْنَىٰ ٱلْجُلُـودِ حَتَّى زُرْتُهُ فَقَرَأْتُهُ فِي رَاحَتَيْهِ مُفَسَّرَا حَتَّى حَسِبْنَا كُلَّ ثُرْبٍ عَنْبَرَا فَاحَ ٱلثَّرَى مُتَعَطِّرًا بِثَنَالِهِ حَتَّى ظَنَتًا كُلَّ هَضْ ِ قَيْصَرَا وَتَتَــوَّجَتْ بِٱلزُّهْرِ صُلْمٌ هِضَابِهِ وَجَنَتْ بِهِ رَوْضَ ٱلسُّرُورِ مُنَوَّدًا هَصَرَتْ يَدِي غُصِنَ ٱلنَّدَى مِن كَفَه أَسْعَى بَجِدٍّ أَوْ أَمُوتَ فَأَعْذَرَا حَسْبِي عَلَى ٱلصُّنْعِ ٱلَّذِي أَوْلَاهُ أَنْ وَحَاهُ مِنْهُ بِمِثْلِ حَمْدِي أَنْوَرَا يَا أَيُّهَا لَلْكُ لَانُكِهِ الَّذِي حَازَ ٱلْمُنِّي فِي ٱلْحَرْبِ إِنْ كَانَتْ كَيْنُكَ مِنْبَرَا أَلسَيْفُ أَ فَصَحُ مِنْ زِيَادٍ خُطْبَةً مَا ذِلْتَ ثُغْنِي مَنْ عَنَى لَكَ رَاجِيًا أَنْهِ لَا وَتُفْنِي مَنْ عَتَا وَتَجَبَّرَا حَتَّى حَلَّاتَ مِنَ ٱلرَّئَاسَةِ مَحْجِـرًا رَحْبًا وَصَّمَتْ مِنْ كَ طَرْفًا أَحْوَرًا إِلَّا ٱلْيَهُودَ وَإِنْ لَسَمَّتْ بَرْبَرًا شَقِيَتْ بِسَيْفِكَ أُمَّةٌ لَمْ تَعْتَقَدْ

أَثَمَوْتَ رُمُعَكَ مِنْ رُوْوسِ كُاتِهِمْ لَّادَأُ بِنَ ٱلْغُصِٰنَ بُعْشَقُ مُثْمَارًا لَمَّا عَلِمْتَ ٱلْحُسْنَ ٱلْلِيسُ أَحْرَا وَصَبَفْتَ دِرْعَكَ مِنْ دِمَاء مُلُوكِهِمْ نَّقْتُهَا وَشَيَّا بَذِكُرِكَ مُذْهَبًا وَفَتَفْتَهَا مِسْكًا بَحَمْ دِكَ أَذْفَرَا أَوْرَدَتُهُ مِنْ نَارِ فِكْرِي مِجْمَرَا مَنْ ذَا يُنَــُ افِحْنِي وَذِكُرُكَ صَنْدَلُ ۗ فَلَقَدْ وَجَدتٌ نَسِيمَ بِرِّكَ أَعْطَرَا فَلَئِنْ وَجَدتَّ نَسِيمَ حَمَّدِي عَاطِرًا وَ إِلَيْكُهَا كُالرُّوض زَارَتُهُ ٱلصَّبَا وَحَنَا عَلَيْهِ ٱلنَّوْرُ حَتَّى نَوَّرَا لَّا عقد المتوكل لُولاة العهود من وُلدهِ ركب بسُرٌّ مَن رأَى رَكبةً لم يُرَ أحسن منها وركب وُلاة المهود بين يديهِ وا لأتراك بين أيديهم الطَّبَرُ زينات المحدَّة بالذهب . ثم نزل في الماء نجاس فيهِ والحيش معهُ في الحوانحيَّات وسائر السفن. وجاءَ حتى نزل في القصر الذِّي يُقال لهُ العروس وأذن للناس فدخلوا الَّهِ. فلمَّا تكاملوا بين يديهِ مشَلَ ابرهم بن العبَّاس بين الصفِّين فاستأذن في الإنشاد فأذن له فأنشد:

وَلَمَّا بَدَا جَعْفُرْ فِي الْخَمِيسِ مِ بَيْنَ الْمُطَلِّ وَبَيْنَ الْعَرُوسِ
بَدَا لَابِسًا مِمِمَا خُلَّةً أَذِيلَتْ بَهَا طَالِعَاتُ النُّحُوسِ
وَلَمَّا بَدَا بَيْنَ أَحْبَابِهِ وُلَاةِ الْعُهُودِ وَعِزَّ النَّهُوسِ
غَدَا قَرًا بَيْنَ أَحْبَابِهِ وَشَمْسًا مُصَلَّلَةً بِالشَّمُوسِ
غَدَا قَرًا بَيْنَ أَحْبَابِهِ وَشَمْسًا مُصَلَّلَةً بِالشَّمُوسِ
غَدا قَرًا بَيْنَ أَحْبَادِهِ وَشَمْسًا مُصَلَّلَةً بِالشَّمُوسِ
لِإِيقَادِ نَادٍ وَإِطْفَائِهَا وَيَوْمٍ أَنِيقٍ وَيَوْمٍ عَبُوسِ
مُ أَفْل عَل وُلاه المهود فقال:

أَضْعَتْ عُرَى ٱلْإِسْلَامِ وَهِي مَنُوطَةُ بِٱلنَّصْرِ وَٱلْإِعْـزَازِ وَٱلتَّـأَ بِيدِ الْحَلَيْفَةِ مِنْ وُلَاقٍ عُهُودِ الْحَلَيْفَةِ مِنْ وُلَاقٍ عُهُودِ فَخَلَيْفَةً مِنْ وُلَاقٍ عُهُودِ فَخَلَقْنَ مَطْلِعَ سَعْـدِهِ بِسُعُودِ وَفَعَتْهُمُ ٱلْأَيَّامُ وَٱدْ تَفَعُوا بِهَـا فَسَعُوا بِأَكْرِمِ أَنْفُس وَجُدُودِ وَخَدُودِ مَنْفَقَلُ مَا أَنْفُس وَجُدُودِ

في المديح \_\_\_\_\_\_\_ ١٦٣

## فأَمر لهُ المتوكل بمائة الف درهم وأَمر لهُ وُلاة المهود بمثلها

١٥٣ قصيدة البجتريّ في الخليفة المتوكل لما دخل الموصل يوم الفطر

أَللهُ مَكَّنَ لِلْخَلِيفَةِ جَمْفَرِ مُلْكًا يُحَيِّنُهُ ٱلْخَلَيفَةُ جَمْفُرُ نُعْمَى مِنَ ٱللهِ ٱصْطَفَاهُ بِفَصْلِهَا ۗ وَٱللهُ يَدُرُقُ مَن يَشَا ۚ وَيُقْدِرُ فَأُسْلَمْ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمنِينَ وَلَا تَزَلْ تُعْطَى ٱلزِّيَادَةَ فِيٱلْبَقَاءِ وَتُشْكُرُ عَمَّتْ فَوَاضِلُكَ ٱلْبَرَّيَّةَ فَٱلْتَتَى فِيهَا ٱلْمُصَلُّعَلَى ٱلْغَنَى وَٱلْمُكْثُرُ بِٱلْهِرَّ ضُمْتَ وَأَنْتَ أَفْضَلُ صَائِمٍ وَبِسُنَّةِ ٱللهِ ٱلرَّضِيَّـةِ تُفْطُنُ فَأُنْعُمْ بِيَوْمِ ٱلْفِطْ عَيْنًا إِنَّهُ يَوْمْ أُغَرُّ مِنَ ٱلزَّمَانِ مُشَهَّرُ أَظْهَرْتَ عِزَّ ٱلْمُلْكِ فِيهِ كِجَخْفَل كَلِبٍ يُحَاطُ ٱلدِّينُ فِيهِ وَيُنصَرُ عْدَدًا يَسِيرُ بِهَا ٱلْعَدِيدُ ٱلْأَكْتَرُ خِلْنَا ٱلْجِبَالَ تَسيرُ فِيهِ وَقَدْغَدَتْ وَٱلْبِيضُ تَلْمَعُ وَٱلْأَسِنَّةُ تَزْهَرُ فَٱلْخَنْلُ تَصْهَلُ وَٱلْفَوَادِسُ تَدَّعِي وَٱلْجَوْ مُعْتَكِرُ ٱلْجُوانِبِ أَعْبَرُ وَٱلْأَرْضُ خَاشِعَةٌ عَيدُ بِثْقُلْهَا طَوْرًا وَيُطْفَهُا ٱلْعَجَاجُ ٱلْأَكْدَرُ وَٱلشَّمْنُ مَا تِعَةٌ قَوَقَدُ فِي ٱلضُّحَى ذَاكَ ٱلدُّجَى وَٱنْجَاتَ ذَاكَ ٱلْعَثْيَرُ حَتَّى طَلَعْتَ بِضَوْءُوَجْهِكَ فَأَنْجَلَى يُومَا إِلَيْكَ بِهَا وَعَيْنٌ تَنْظُرُ مِنْ أَنْهُم ِ إِللَّهِ ٱلَّتِي لَا تُصْخَفَرُ وَأَفْتَنَّ فِيكَ ٱلنَّاظِرُونَ فَإِصْعَ يَجِدُونَ رُوْيَتَ كَ ٱلَّتِي فَازُوا بِهَا لَّا طَلَعْتَ مِنَ ٱلصَّفُوفِ وَكَبَّرُوا ذَكَرُوا بِطَلْعَتِكَ ٱلرَّشِيدَ فَهَلَّالُوا نُورَ ٱلْهُٰدَى يَبْدُو عَلَيْكَ وَيَظْهَرُ حَتَّى ٱنْتَهَيْتَ إِلَى ٱلْمُصَلَّى لَابِسًا لِلَّهِ لَا نُرْهَمَى وَلَا تَنْكَبُّرُ وَمَشَيْتَ مِشْيَةً خَاشِعٍ مُتَوَاضِمٍ

فِي وُسْعِهِ لَسَعَى إِلَيْكَ ٱلْمِنْبُرْ فَلُواُنَّ مُشْتَاقًا تَكَلَّفَ غَيْرَمَا تُنْبِي عَنَ ٱلْحَقِّ ٱلْمَنِيرِ وَتُخْبِرُ بِٱللهِ تُنْذِرُ تَارَةً وَتَبَشِّرُ أُيّدتُّ مِنْ فَسَل ٱلْخِطَابِ بِحِكْمَةٍ وَوَقَفْتَ نِنِي بُرْدِ ٱلْخَطِيبِ مُذَّكِرًا مِنْ رَبِّهِمْ وَبِذِمَّةٍ لَا ثَخْفَــُرُ صَلُّوا وَرَاءَكَ آخِذِينَ بِعِضْمَةٍ يَعْتَ ادُهَا وَشِفَاؤُهَا مُتَعَدْرُ وَمَوَاعِظٍ شَفَتِ ٱلصَّدُورَ مِنَ ٱلَّذِي حَتَّى لَقَدْ عَلِمَ ٱلْجَهُولُ وَأُخْلِصَتْ تَفْسُ ٱلْمُرَثِّي وَٱهْتَدَى ٱلْمُتَّحَيِّرُ يَهَٰٺُ ٱلذُّنُوبَ لِمَنْ يَشَا ۚ وَيَغْفُرُ فَأُسْعَدْ يَمْغُفِرَةِ ٱلْإِلَّهِ فَلَمْ يَزَّلْ أَللهُ أَعْطَاكَ ٱلْحَبَّةَ فِي ٱلْوَرَى وَحَبَاكَ بِٱلْفَضْ لِ ٱلَّذِي لَا يُنْكُرُ وَلَأَنْتَ أَمْلَأُ لِلْمُيُونِ لَدَيْهِم وَأَجَلُّ قَدْرًا فِي ٱلصَّدْورِ وَٱكْنَبَرُ ١٥٤ من قصيدة لكال الدين المعروف بابن النبيه في الناصر احمد امير المومنين وَلْجَــالَالَةِ وَٱلْإِحْسَانِ ظَاهِرُهُ إِمَامُ عَدْلٍ لِتَقْوَى ٱللهِ بَاطِنُهُ وَقُوِّجَتْ بِأَسْمِهِ ٱلْعَالِي مَنَايِرُهُ تَجَسَّدَ ٱلْحَقُّ فِي أَثْنَاء بُرْدَتِهِ لَهُ عَلَى سَثْرِ سِرِّ ٱلْغَيْبِ مُطَّلَعُ رَاعٍ بِطَرْفٍ حَمَى ٱلْإِيمَانَ سَاهِرُهُ فًّا مَوَادِذُهُ إِلَّا مَصَـادِرُهُ سَاطٍ بسَيْفٍ أَبَادَ ٱلْجُوْرَ شَاهِرُهُ كِلَاهُمَا يَغْمُرُ ٱلسُّوَّالَ زَاخِرُهُ فِي صَدْرِهِ ٱلْنَجْرُ أَوْ فِي بَطْن رَاحَتِهِ عَنْ نُورِ وَجْهٍ يُبَاهِي ٱلصَّبْحَ بَاهِرُهُ ْ مُحَجُّثُ فِي سُجُوفِ ٱلْعِزَّ لَوْ فُرجَتْ مَا 'كُلُّ سَيْفٍ لَهُ تُثْنَى خَنَاصِرُهُ نَضَهَاهُ سَيْفًا عَلَى أَعْدَاء دَوْلَتِهِ يَنْنَى بِهِ عَنْ أَحْ بِرَ يُوَاذِرُهُ لِللَّهِ اللَّهِ الْأَيْنَ طَائِرُهُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه فَضْلُ أَصْطِفَا ﴿ أَتَّى مِنْ غَيْرٍ مَسْلَةٍ نَّهَنَّ نُعْمَى أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَدُمْ

بِحَدِّ سَيْفِكَ آيَاتُ ٱلْعِصِي لُسِخَتْ إِذَا تَفَرْعَنَ يَوْمَ ٱلرَّوْعِ كَافِرُهُ فَٱلرُّنْحُ نَاظِمُهُ وَٱلسَّيْفُ نَاثِرُهُ سَلِ ٱلْكُلِّي وَٱلطُّلَى يَا مَنْ يُسَاجِلُهُ وَطُهِّرَتْ بَيدِ ٱلتَّقْوَى مَآزِرُهُ تَنَجَّسَتْ بِدَم ٱلْقَتْلَى صَوَادِمُهُ جَمُّ ٱلنَّوَالِ سَرِيعُ ٱلْبَطْسِ مُتَّبِدٌ كَالدَّهْرِ يُرْجَى كَمَّا تَخْشَى بُوَادِرْهُ وَإِنْ سَطَا سَدَّتِ ٱلدُّنْيَا عَسَاكُرُهُ إِذَا حَبَا أَغْنَتِ ٱلْأَيْدِي مَوَاهُـُهُ وَٱلوَحْشُ وَٱلطَّيْرُ أَتَبَاغُ نُسَايرُهُ أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ لِمَنْ عَادَاهُ مِنْ يَدِهِ أَوْيَهْ بِطِ ٱلْأَرْضَ غَالَتُهُ كَوَاسِرُهُ إِنْ يَصْعَدِ ٱلْجُوَّ نَاشَتْ لَهُ خَوَاطِفُهُ كُمُّ لَقُطْبِ لَوْلَاهُ مَاصَعَّتْ دَوَارْهُ يَاجَامِعًا بِٱلْعَطَايَا شَمْلَ عِثْرَتِهِ إِنْ جَادَشِعْرِي فَهٰذَا ٱلْفَصْلُ عَلَّمَى مَنْ غَاصَ فِي ٱلْبَحْرِ جَاءَ تُهُ جَوَاهِرُهُ ١٥٥ وقال ايضًا يمدح السلطان موسى الاشرف

وَيَقْتَنِي ٱلشُّكْرَ مَنْ عَمَّتْ مَكَادِمُهُ يَسْتُوجِبُ ٱلنَّصْرَ مَنْ صَعِّحَتْ عَزَا يِئْمُهُ بِٱلْمَالِ وَٱلنَّفْسِ ثَالَ ٱلْحِدَ طَالِبُهُ إِنَّ ٱلْعَظِيمَ لَمَنْ هَانَتْ عَظَائِمُهُ فِي عُمَلَ دَوْر لِهٰذَا ٱلدِّين مُنْتَظَرُ ۗ يَشيدُهُ بَعْدَ مَا تَخْفَى مَعَالُهُ بِأُنَّ شَاهَ أَرْمَنَ ٱلْمَهْدِيُّ قَانِمُهُ فَأُلْيَوْمَ كُلُّ إِمَامِيٍّ يُوَافِقُنَا جَوْرًا وَكُشفُ غُمَّاهَا صَوَادِمُهُ مَنْ عَلَاَّ ٱلْأَرْضَ عَدْ لَا بَعْدَ مَا مُلَّتَ لِمَنْ تَقَدُّمَ إِلَّا أَنْتَ هَادِمُهُ بَايَوْمَ دِمْيَاطَ مَا أَ بُقَيْتَ مِنْ شَرَفٍ وَٱلنَّقُهُ يُرْمِدُ عَيْنَ ٱلشَّمْسِ فَاحِمْـهُ رَأَتْ بَنُو ٱلْأَصْفَرِ ٱلْأَعْلَامَ طَالِعَةً كَٱللَّيْثِ تَزْأَزُ حَوْلَيْهِ ضَرَاغِهُ وَٱلْجَيْشُ يَلْتَفُ مِرْطَاهُ عَلَى مَلِكٍ وَأُلِمُو يَبْكِي بِهَامًا كُلَّمَا صَحِيكَت عَنْ كُلِّ بَرْقِ يَمَانِيٌّ غَمَائِمُهُ

يَطِيرُ مِنْ حِدَّةٍ لَوْلَا شَكَائِمُهُ وَكُلُّ طِرْفٍ إِذَا طَالَ ٱلطِّرَادُ بِهِ مِنَ ٱلظَّبَا لَيْسَ يَنْجُو مِنْــهُ عَائِمُهُ وَذُونَ دِمْكَاطَ بَحْرٌ حَالَ بَيْنَهُمْ مُوسَى سُلَيَانُهُ وَٱلسَّيْفُ خَاتِمُـهُ ذَلُّوا لِمُلْكِ أَعَانَ ٱللهُ صَاحِبَهُ وَٱلثَّغْرُ مِنْ فَرَحٍ يَفْتَرُّ بَامِمُهُ وَسَلَّمُوهَا وَرَدُّوا أَهْلَهَــَا وَمَضَوْا كَأَنَّهُمْ أَ بْصَرُوا مَا قَدْ مَضَى زَمَنًا كَمَا يَرَى مُزْعِجَ ٱلْأُحْلَامِ نَائِمُهُ عَلَى عَزَائِمِكَ ٱلْمُلْكَا عَزَائِمُكُ أَشْبَهْتَ جَدَّكَ إِبْرَهِيمَ وَأُتَّفَقَتْ فُلْ للْكُمَاةِ وَسَرَّتُهُ سَلَامَتُهُ هٰذَا هُوَ ٱلْمُوٰتُ فَٱحۡذَرۡ أَنْ تُلَاثِمُهُۥ وَكُلُّ بَيْتٍ وَقَاهُمْ فِيـهِ مَأَتُّهُۥ عَادُوا بِحُزْنِ إِلَى أَوْطَانِهِمْ وَمَضَوْا تَبْكَى ٱلنِّسَاءُ عَلَى أَسْرَى مُلُوكِهِم وَذَاكَ أَمْرُ قَضَى بِٱلْعَدْلِ حَاكِمُهُ مَا نَاذِلًا فِي سَبِيلِ ٱللهِ مُعْجَبَهُ بِللَّهِ لَا لِلَّذِي جَادَتْ مَعَـالِكُهُ وَأَصْبَحَ ٱلْبَيْتُ قَدْ حَلَّتْ مَحَادِمُهُ لَوْلَاكَ زُنْلِلَ دِينُ ٱلْمُصْطَنَى وَوَهِّي وَٱلنَّغِمُ وَٱلْفَلَكُ ٱلدَّوَّارُ خَادِمُ ۗ أَفُولُ لِلْحَـاسِدِ ٱلْخُزُونِ ذَا مَلِكُ هٰذَا ٱخْتَصَاصْ إِلْهِيُّ وَمَرْتَبَةٌ مَا فِي ٱلْمُأُوكِ عَلَيْهَا مَنْ يُزَاخِمُهُ فَأَحْسَنُ ٱلرَّوْضِ مَا غَنَّتْ حَمَّا ئِنْهُ لَا فَارَفَتْ أَلْسُنُ ٱلْمُدَّاحِ دَوْلَتُـهُ

حَظِي مِنَ ٱلزَّمَنِ ٱلْقَلِيلُ وَلهٰذِهِ ۚ نَفَثَاتُ فِي ۗ وَهٰذِهِ كَلمَاتِي الْمُكُو إِلَى شَاهَ ٱلْأَمْنِ مُوسَى ٱللَّهِ كُ ٱلْأَشْرَفِ ٱلسَّبَّاقِ للْغَايَاتِ مَلِكُ إِذَا ٱعْتَكَرَ ٱلْعَجَاجُ رَأْنِيَهُ طَلْقَ ٱلْعَحَيَّا وَاضِحَ ٱلْقَسَمَاتِ مَلِكُ إِذَا ٱعْتَكَرَ ٱلْعَجَاجُ رَأْنِيَهُ طَلْقَ ٱلْعَحَيَّا وَاضِحَ ٱلْقَسَمَاتِ اَوْكَانَ فَبْلَ ٱلْيُومِ كَانَ جَبِينُهُ أَوْلَى مِنَ ٱلتَّشْبِيهِ بِٱلْمِشْكَاةِ الْوَكَانَ فَبْلَ ٱلْيُومِ كَانَ هَبْلِيهُ إِللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

جَرَّارُ أَذْيَالِ ٱلْجِيُوشِ يَحُقُّهَا طَيْرُ ٱلسَّمَاءِ وَكَاسِرُ ٱلْفَــاَوَاتِ ضَمَنَتْ لَمَا عَادَاتُ نَصْرِ ٱللهِ أَنْ تَحْرِي جَرَايَٰهُا عَلَى ٱلْعَادَاتِ أُسُدُ بَرَاثِنُهَا ٱلنَّصَالُ تَقَعَّمَتُ أَجَمَ ٱلْوَشِيجِ فَفِيْنَ فِي غَابَاتِ فَكَأَنَّهَا ٱلْأَقْارُ فِي ٱلْمَالَاتِ طَلَعَتْ مِنَ ٱلْخُوَدَ ٱلْحَدِيدِ وُجُوهُهُمْ وَٱسْتَلْأَمَتْ حَلَقُ ٱلدُّرُوعِ عَلَيْهِم ِ فَكَأَنَّهَا لُلَجُ عَلَى هَضَاتِ كُمْ خَاضَ دُونَ ٱلمُوْتِ فِي غَمَرَاتِ يَرْمِي بِهَا شُهُلِ ٱلْمَهَالِكِ مَاجِدٌ ۗ كُمْ دَكْمَةٍ لِقَنَاهُ فِي تُغَرِ ٱلْعِدَى وَلِسَيْهِ فِي ٱلْمَامِ مِنْ سَعَدَاتِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُمَا إِلَّا إِذَا سُقِيَتْ دَمَ ٱلْمُهَجَات طَبْعِ ٱلْقُيْسُونِ تَطَبُّعُ ٱلْقَيْنَاتِ ﴿ خُرْدُ تَطِيرُ بِهِ إِلَى ٱلْغَـاَيَاتِ يُلْهِى مَسَامِعَهُ ٱلصَّليلُ وَأَيْنَ مِنْ ظِلُّ ٱلْبُنُـودِ مَقِيـلُهُ وَمِهَادُهُ فَغَدَا وَمَطْلِعُهُ مِنَ ٱلْجَبَهَات دُهُمْ تَغَيَّرَهَا ٱلصَّبَاحُ عَلَى ٱلدُّجَى حُمْرُ لَوَ بَتْ بَيْنَ مُشْتَجَرِ ٱلْقَنَا لَا بُدَّ دُونَ ٱلْوَرْدِ مِنْ شَوْكَاتِ ثُهُنْ بَهَا قُذِفَتْ شَيَاطِينُ ٱلْعدَى فَجَرَتْ كَجَرْيِ ٱلشُّهْ مُشْتَعِلَاتِ هٰذَا ۚ ٱلَّذِي أَرْضَى ٱلْعِبَادَ وَرَبَّهُمْ بغَرَائِبِ ٱلْإِحْسَانِ وَٱلْحُسَات تَدْبِير عَقْدِ ٱلرَّأْيِ وَٱلرَّايَاتِ هٰذَا ٱلَّذِي ٱسْتَغْنَى عَنِ ٱلْوُزْرَاءِ فِي سُنْجَانَ مَنْ جَمَعَ ٱلْمُكَادِمَ عِنْدَهُ وَقَضَى عَلَى أَمْوَالِهِ بِشَتَاتِ وقال ايضًا يمدحهُ

قَدْمَسَّنِي ٱلضُّرْوَمَالِي سِوَى مَنْ يَمْنُهُ ٱلْجَارَ وَلَا يَمْنُعُ أَلَمَكُ ٱلأَشْرَفُ شَاهَ ٱرْمَنْ مُظَفَّرُ ٱلدِّينِ ٱلْهَتَى ٱلْأَرْوَعُ

إِنْ غَاضَ مَا ۚ ٱلرِّزْقِ مُوسَى وَإِنْ تَعْمِي تَغْرُبْ إِنَّهُ يُوشَعُ لَهُ مَدْرِعُ لِللَّهُ مُشْرِعُ لَهُ مَدْرَعُ لَا لَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ الللللِمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللِمُ اللللِمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال بَيْضًا ۚ فِي ٱلسَّلْمِ وَلَكِنَّهَا حَمْرًا ۚ إِذْ سِنُّ ٱلْقَنَا يَقْرَعُ إِذَا دَجَا ٱلنَّقُمُ وَصَلَّتْ بِهِ بِيضٍ سُجُودٌ وَقَنَّا رُكَّعُ فِي جَعْفَلِ يُحْمَدُ يَوْمَ ٱلْوَغَى فِي جَمْعِهِ تَفْرِيقُ مَا يُجْمَلُ بَخُــُرْ حَدِّيدٌ مَوْجُ أَبْطَالِهِ لَيْزِيدُ بِيضًا وَقَنَّا يَلْمَعُ مُنْ رُدُونِهُ مَا مُؤْمِدُ مَوْجُ أَبْطَالِهِ لَيْزِيدُ بِيضًا وَقَنَّا يَلْمَعُ مَلْكُ لَهُ ٱلْأَمْلَاكُ مِنْ رَهْبَةٍ وَرَغْبَةٍ أَعْنَاقُهَا خُضَّعُ يُخِيفُهَا ٱلسَّطْوَةُ مِنْ بَأْسِهِ الْكِنَّهَا فِي جُودِهِ تَطْمَعُ لاً تَرْتَضِي هِمَّتُ هُ غَايَةً مِنْ رُبَّ الْمُجْدِ وَلاَ تَقْنَعُ مُنْ مَنَ الْمُجْدِ وَلاَ تَقْنَعُ مُنْ مَنَ الْمُجْدِ وَلاَ تَقْنَعُ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَدَّالُهُ لَا تَقْنَعُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَدَّالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ مَا تَعْدَحُ النَّاسُ بِهِ أَرْفَعُ لَا أَنْ اللَّهِ اللَّهُ فَهُ وَعَنْ مَا تَعْدَحُ النَّاسُ بِهِ أَرْفَعُ لَا أَنْ اللَّهُ فَهُ وَعَنْ مَا تَعْدَحُ النَّاسُ بِهِ أَرْفَعُ لَا أَنْ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَ بَفِيتَ لِلْإِسْلَامِ مَا غَرَّدَتْ قُمْرَيَّةٌ فِي دَوْحِهَـَا تَسْجَعُ وقال يمدحة ويستعطفه

أَللهُ أَبدَى ٱلْبَدْرَ مِنْ أَذْرَادِهِ وَٱلشَّمْسَ مِنْ قَسَمَاتِ مُوسَى أَطْلَعَا أَلْاَهُ أَبْدِي سَادَ ٱلْوَرَى كَفْلًا وَمُكْتَمِلَ ٱلشَّبَابِ وَمُرْضَعًا

رُدَّتْ بِهِ شَمْسُ ٱلسَّمَاحِ عَلَى ٱلْوَرَى فَأَسْتَبْشَرُوا وَرَأَوْا بِمُوسَى يُوشَعَا صَعْثُ إِذَا لَحَظَ ٱلْأَصَمَّ تَصَدَّعَا سَهْلُ إِذَا لَمْسَ ٱلصَّفَا سَالَ ٱلنَّدَى دَان وَلَٰكِنْ مِنْ سُؤَالِ عُفَاتِهِ سَامِ عَلَى سَمْكِ ٱلسَّمَاءِ زَوَّقُكَ بَا بَرْقُ هٰذَا مِنْكُ أَصْدَقُ شِيَةً يَاغَيثُ هٰذَا مِنْكَ أَحْسَنُ مَوْقعَا نَا رَوْضُ هٰذَا مِنْكَ أَ بْهَجُ مَنْظَرًا مَا يَحُوٰ هٰذَا مِنْكَ أَعْذَبُ مَشْرَعَا يَاسَهُمْ هٰذَا مِنْكَ أَصْوَبُ مَقْصَدًا يَا سَيْفُ هٰذَا مِنْكَ أَسْرَعُ مَقْطَعًا يَا نَجُمُ هٰذَا مِنْكَ أَهْدَى مَطْلَعَ ا مَا صُبِحُ هٰذَا مِنْكَ أَسْفَ رُغُرَّةً حَلَتْ أَنَامِلُهُ ٱلشُّيْــوفَ فَلَمْ تَزَلْ شُكْرًا لذٰ لِكَ سُجَّدًا أَوْ رُكَّعًا مِنْ دُرِّ أَفْوَاهِ ٱلْكُلُوكِ مُرَصَّحًا حَلَّتْ فَلَا بَرَ حَتْ مَكَا نَا لَمُ ۚ يَزَلُ لمثارِ عَبْدِ أَنْتَ مَالِكُهُ لَمَا أَمْظَفُّ رَ ٱلدِّينِ ٱسْتَمِعْ قَوْلِي وَقُلْ قَدْ كَانَ مُنْفَرِجًا عَلَىَّ مُوسَّعًا أَ يَضِينُ بِي حَرَمُ ٱصْطِنَاعِكَ بَعْدَمَا دَاعِ لِأَنَّ ٱللَّهَ يَشَمُّهُ مَنْ دَعَا وَعَلَى كِلَا ٱلْحَالَيْنِ إِنِّي شَاكِرْ وقال يمدحهُ وهي من القصائد المرقصة

لَهُ عَلَى وَقْعِ الطُّبَى هِزَّةُ إِذَا الْتَقَى الْجَمْعَ انِ يَوْمَ الرِّهَانُ صَالَتْ وَصَلَّتْ فِي الْآذَانِ مِنْهَا أَذَانُ مَنْهَا أَذَانُ مَوْلَايَ جُدْ وَانْعُمْ وَصُلْ وَافْتَدِرْ وَافْتُكْ فَمَا تَقْرَحُ أَمُّ الْجَانُ وَافْتُكْ فَمَا تَقْرَحُ أَمُّ الْجَانُ وَافْتُكُ فَمَا تَقْرَحُ الْمُ الْجَانُ وَافْتُكُ فَمَا تَقْرَحُ اللَّهُ الْجَانُ وَافْتُكُ فَمَا تَقْرَحُ اللَّهُ الْجَانُ وَالْمَانُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ ال

وَلَهُ ٱلْبَنُونَ بِكُلِّ أَرْضٍ مِنْهُمْ مَلَكُ يَقُودُ إِلَى ٱلْأَعَادِي عَسْكَرَا بَدْرًا وَإِنْ شَهِدَ ٱلْوَغْى فَغَضَنْفَرَا مِنْ كُلِّ وَشَاحِ ٱلْجَبِينِ تَخَالُهُ بِٱلْبِيضِ عَنْ سَبِي ٱلْحَرِيمِ تَأْخُرَا مُتَقَـدٌمْ حَتَّى إِذَا ٱلنَّقْعُ ٱنْجَــلَى وَتَدَفَّقُوا جُودًا وَرَاقُوا مَنْظَـرَا قَوْمْ زَكَوْا أَصْلًا وَطَابُوا مَحْتَدًا وَتَعَافُ خَيْلُهُمْ ٱلْوُرُودَ بَمْنَهَ ل مَا لَمْ يَكُنُّ بِدَمِ ٱلْوَقَائِعِ خُمِّـرًا وَيجِلُّ أَنْ يَعْشُو إِلَى نَادِ ٱلْقرَى يَعْشُو إِلَى نَارِ ٱلْوَغَى شَغَفًا بِهِــا فِي كُلِّ نَاحِيةٍ تُشَرَّفُ مِنْبَرَا أَ لْعَادِلُ ٱلْمَــلكُ ٱلَّذِي أَسْمَاؤُهُ افِي أَسَالَ نَدَاهُ فِيهَا كُوثَرَا وَبُكُلُّ أَرْضَ جَنَّةٌ مِنْ عَدْلُهِ ٱلصَّه عَدْلْ يَبِيتُ ٱلذِّئْ مِنْهُ عَلَى ٱلطَّوَى غَرْثَانَ وَهُوَ يَرَى أَلْغَزَالَ ٱلْأَعْفَرَا شَكُّ مُريثُ أَنَّـهُ خَيْرُ ٱلْوَرَى مَا فِي أَبِي بَكْر لِمُعْتَقَدِ ٱلْهُدَى وَأَ بَانَ طِيبُ ٱلْأَصْلِ مِنْهُ ٱلْجُوهَرَا سَنْ صِقَالُ ٱلْجَدِ أَخْلُصَ مَتْنَهُ مَا مَدْخُهُ بِٱلنُّسْتَعَارِلَهُ وَلَا آيَاتُ سُؤْدُدِهِ حَدِيثٌ يُفْتَرَى

فِي ٱلْفَضْلَ مَا بَيْنَ ٱلثَّرَبَّا وَٱلثَّرَى بَيْنَ ٱلْلُوكِ ٱلْغَارِينَ وَبَيْنَهُ نَسَغَتْ خَلَائِقُهُ ٱلْحَميدَةُ مَا أَتَى فِيٱلْكُنْدِعَنَ كِسْرَىٱلْمُلُوكِ وَقَيْصَرَا مَلكُ إِذَا خَفَّتْ حُلُومُ ذَوِي ٱلنُّهَى فِي ٱلرَّرْعِ زَادَ رَصَالَـةً وَتَوَقُّرَا تَبْتُ ٱلْجُنَانِ ثُرَاعُ مِنْ وَتُبَاتِهِ وَتَبَاتِهِ وَتَبَاتِهِ يَوْمَ ٱلْوَغَى أَسُدُ ٱلشَّرَى بَدِيهَ إِ أُغْنَتُهُ أَنْ يَنْفَكَّرَا يَقظ يَكَادُ يَقُولُ عَمَّا فِي غَدِ رَأْيُ وَعَزْمٌ يَخْفِرُ ٱلْإِسْكَنْدَرَا حِلْمْ تَخِفُ لَهُ ٱلْخُـلُومُ وَرَاءَهُ يَعْفُوا عَنِ ٱلذَّنبِ ٱلْعَظِيمِ تَكُرُّمَّا وَيَصْدُّ عَنْ قَوْلِ ٱلْخَنَا مُتَكَبِّراً لَا تَسْمَعَنَّ حَدِيثَ مَلْكٍ غَيْرِهِ يُروَى فَكُلُّ ٱلصَّيْدِ فِي جَوْفِ ٱلْفَرَا ١٦١ قال الصاحب جمال الدين يحيى بن مطروح يمدح المستنصر بالله عَنْ قَصْدِ دَارٍ ظِلُّهَا لَا يَبْرَحُ لَادَرَّ دَرِّي إِنْ وَنَتْ بِيَ هِمَّــةٌ ۗ أُنْجَى وَأَنْجَعُ لِلشُّـوْونِ وَأَنْجَعُ بَغْدَادُ أَيُّنُهَا ٱلْمُذَاكِي إِنَّهَا شَوْقْ إِلَى ذَاكَ ٱلْجِنَابِ مُبرِّحُ خَبًّا وَتَقْهِرِيبًا وَإِنْضَاءً فَبِي لِسِوَاكَ وَٱلشَّرَفُ ٱلَّذِي لَا يُرْجَحُ فِيَا يَعِزُ بِهِ لَدَيْهِ وَيُصْبِحُ هٰذَا هُوَ ٱلْمَاكُ ٱلَّذِي لَا يُبْتَغَى مُستَنْصِرًا بِٱللهِ نُمْسِي دَائِبًا حَتَّى ٱلْجُمَادُ لِذِكْرِهِ يَتَرَثُّحُ تَعْرُو ٱلْمُنَابِرَ حِينَ يُذْكِرُ هَيْبَةٌ ۗ فَٱلطَّرْفُ يَطْرِفُ وَٱلْجَوَانِحُ ۚ تَعْبَغُ تُعْشَى ٱلنَّوَاظِرُ إِنْ بَدَتْ أَنْوَارُهُ عَمَلًا بِقَوْلِ ٱللهِ فَأَعْفُوا وَأَصْفَحُوا يَعْفُ و وَيَصْفُحُ قَادِرًا عَمَّنْ جَنَى فِرَقًا وَأَعْيَنْهُمْ لِعَوْدِيَ. تَطْمَعُ مَنْ مُبْلِغٌ قُومًا بِمِصْرَ تَرَكُتُهُمْ وَغَدَا بِنَا فَوْقَ ٱلْكَوَاكِبِ مَطْرَحُ مَا نِلْتُ مِنْ شَرَفٍ وَعَجْدٍ بَاذِخٍ

فَبْذَٰلِكَ ٱلشَّرَفِ ٱلَّذِي أُوتيتُهُ وَبِحُسْنِ مُنْقَلَبِي إِذًا فَلْيَفْ رَحُوا أَضْعَتْ بَضَا مِنْهُمْ تُذَالُ وَتُطْرَحُ إِنِّي لَأَرْبَحُ مُثْجَــرًا مِنْ مَنْشَرِ حَلَّبُوا ٱلَّذِي يَفْنَى وَيَنْفَدُ عَاجِلًا وَجَلَبْتُ مَا يَبْقَى فَمِّنْ هُوَ أَرْبَحُ ٱللهُ حَسَبُكَ يَا ٱبْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ فليفط مَدْحِكَ ذِي ٱللَّاكِي تَصْلُحُ قَرَأَتْ عَلَى أَعْدَانُهَا لَنْ تُفْلِحُــوا لَا ثُلَّ عَرْشُ خِلَافَةٍ مُذْ خُطْتَهَ ۗ وَٱلْمِنْ تَحْتَ لِوَانِهِا لَا يَبْرَحُ وَقَدِ أُستَقَدَّ ٱلْمُلْكُ فَوْقَ سَريرهَا إِنْ كُنْتَ تَقْبَلُ مِنْ نَصِيحٍ يَنْصَو فِي ظِلُّهِ لِلَّائِذِينَ فَلَدْ بِهِ أَذُنُ وَلَا أَمْسَى بِبَالَ لَيَسْخُوْ مَا لَا رَأْتُ ءَــ يْنُ وَلَا سَمِعَتْ بِهِ مِن آدَمٍ وَهَلْمَ خَرًّا تَصْلُحُ إِنَّ ٱلْخِلَافَةَ لَمْ تَكُنْ إِلَّاكُمْ ٢٢ وقال عدح الملك الآشرف مظفر الدين ابا الفتح موسى اخا الملك اكحامل لَا شَيْءَ يُطْرِبُ سَامِعًا كَحَدِيثهِ إِلَّا ٱلثَّنَا ۚ عَلَى عَــالَاشَاهَ ٱرْمَن مُوسَى وَتَّيْمُ بِٱلرَّحِيمِ ٱلْمُحْسِنِ أَلْأَشْرَفِ ٱلْمَلِكِ ٱلْكَرِيمِ ٱلْمُخْتَبَى فِي نَظْرَةٍ مِنْ وَجْهِهِ لَمْ تُعْبَنِ مَلكُ إِذَا أَنْفَقْتَ غُمْ رَكَ كُلَّهُ لَمْ تَلْـقَغَـيْرَ مُشَادِكِ وَمُوْمِّنَ وَإِذَا ٱنْتَخَبْتَ لَهُ دُعَا ۗ صَالِحًا نَظَرْ إِلَيْكَ فَمَّا أَرَاهُ بُوْمِن مَا أَيُّكَ ٱلَّذِي مَنْ فَاتَهُ وَعدَاكَ وَٱلْأَمْوَالَ مَاذَا تَقْتَني أَفْنَيْتَ خَيْلَكَ وَٱلصَّوَادِمَ وَٱلْقَنَـا أَ بِقَتْ لَكَ الدِّكِرَ الْجَمِيلَ مُخَلِّدًا شِيمٌ لَمَا ٱلْأَمْلَاكُ لَمْ تَنفَظُن وَيْهَامَةُ وَبِلَادُ عَبْدِ ٱلْمُؤْمِنِ وَشَجَاعَةُ رَجَفَ ٱلْعِرَاقُ لَذِكِرِهَا وَئِّي ٱلْخُــُــوَٰادَذْمِيُّ مِنْهَــا هَادِيًّا وَهَلُمَّ جَرًّا قَلْبُهُ لَمْ يَسْكُن

وَدُعَاؤُهُ فِي لَيْـلِهِ وَنَهَــادِهِ يًا رَبِّ مِنْ سَطَوَاتِ مُوسَى نُجِّني وَلَقَدْ ظَفِرْتُ بِلَثْمِهِــَا فَلْيَهْنِنِي مَاكَانَ أَشْوَقَنِي لِلَهْمِ بَنَـانِهِ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُ وَنَ بِأَنَّنِي وَدَخَلُتْ مِنْ أَبْوَابِهِ فِي جَــنَّةٍ مَا كُلُّ رَافِع ِ صَوْتِهِ مِبْوَدِّنِ يَامُكْثِرِيٱلدَّعْوَىٱخْفَضُوا أَصْوَا تَكُمْ أَنَامَنْ نُحَدُّثُ عَنْهُ فِي أَقْطَارِهَا ۗ مَنْ كَانَ فِي شَكٍّ بِهِ فَلْيُوقِن فِيهِ وَلَا نُظْرَاؤُهُ لُكِنِّنِي هٰذَا مَقَامٌ لَا ٱلْقَــرَ ذْدَقُ مَاهِرْ ۗ مُـــتَرَسِّل مُتَنَوِّع مُتَفَنِّنِ مَلكَ ٱلْمُلُوكِ إِلَيْكَهَا مِنْ نَاظِمٍ أَوْشِئْتَ نَثْرًا فَأَقْتَرِحْ وَأَسْتَحْسِن إِنْ شِئْتَ نَظْمًا فَٱلَّذِي أَمْلَيْتُهُ قَدْ يُظْهِرُ ٱلْإِنْسَانُ مَا لَمْ يُبْطِنِ لَا تُخْدَعَنَّ بِظَاهِرٍ عَنْ بَاطِنٍ إِلَّا عَاٰفَةَ أَنْ تَقُولَ لَمَّا ٱسْكُني وَٱلسَّبْعَةُ ٱلْأَفْلَاكُ مَا حَرَّكَانُهَـا عَاشَتْ عِــدَاكَ وَلَا أَشِحُ عَلَيْهِم ِ عَمْىَ ٱلنَّوَاظِرِعَنْكَ خُرْسَ ٱلْأَلْسُنِ حدَّث الملامة لسان الدين بن الخطيب قال: نظمتُ للسلطان الظافر وِأَنا بمدينــة سِلا لمَّا انفصل طالبًا حقَّهُ با لأَندلس قصيدةً كان صُنَّعُ الله مطابقًا لاستهلالها. ووجَّمتُ جا إلى رُنْدَة قبل الفتح . ثمَّ لَمَّا قَدِمتُ أَنشدَ مَا بِين يديهِ بعد الفتح وفاءٌ بنذري . وسمَّيتها الفتح الغريب

أَلْحَقُ يَعْلُو وَٱلْأَبَاطِلُ تَسْفُلُ وَٱلْحَقُّ عَنْ أَحْكَامِهِ لَا يُسْأَلُ فَإِذَا ٱسْتَعَالَتْ حَالَةٌ وَتَبَدَّلَتْ فَٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَبَدَّلُ فَإِذَا ٱسْتَعَالَتْ حَالَةٌ وَتَبَدَّلَتْ فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَبَدَّلُ وَٱلْشَيْرُ بِأَنْهَرِجِ ٱلْقَرِيبِ مُوكَلُ وَٱلْشَيْرُ بِأَنْهَرِجِ ٱلْقَرِيبِ مُوكَلُلُ وَٱلْشَيْدُ فِي أَنْهَ يَا يُؤَمِّلُ ظَافِرُ وَكَفَاكَ شَاهِدُ قَيِّدُوا وَقَوَكُوا وَوَكَالُوا أَنْهَدُ وَالْحَدُ مَنْكَ سَجِيَّةٌ بِحُلِيّهَا يَيْنَ ٱلْوَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهَ الْوَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَالْعَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَالْعَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَالْعَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَلَالَّالُهُ مَا لَهُ وَالْعَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَالْعَلَيْهِا يَيْنَ ٱلْوَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَالْعَلَيْهِا يَيْنَ ٱلْوَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِا يَيْنَ ٱلْوَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَلَا لَا يَعْمَلُ اللّهِ وَالْوَلَا مَا اللّهُ عَلَيْهِا وَاللّهُ وَالْعَلَيْمُ اللّهُ وَالْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْوَرَى يَنْجَمَّلُ أَنْهُ وَالْوَلَ مَنْهُ وَالْوَلُولُ مَا لَا اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أَمَّا سُعُودُكَ فَهُوَ دُونَ مُنَازِعٍ عَقْدٌ بِأَحْكَامِ ٱلْقَضَاءِ يُسَجَّـلُ وَلَكُ ٱلسِّجَايَا ٱلْغُرْ وَٱلشِّيمُ ٱلَّتِي بَغَرِيبِهَا يَتَمَثَّلُ ٱلْمُتَمَّثَلُ وَلَكَ ٱلْوَقَارُ إِذَا كُرَلُوَكَ ٱلرُّنِّي وَهَفَتْ مِنَ ٱلرَّوْعِ ٱلْمِضَاكُ ٱلْمُثَّلُ قَدْ تَنْقُصُ ٱلْأَشْبَا \* مِمَّا تَكُمْلُ عَوِّذْ كَمَالَكَ مَا ٱسْتَطَعْتَ فَإِنَّـهُ ۗ بإِسَاءَةٍ قَدْ سَرَّكَ ٱلْمُسْتَقْبِلُ إِنْ كَانَمَاضِ مِنْ ذَمَا نِكَ قَدْمَضَى هٰذَا بِذَاكَ فَشَفِّع ٱلثَّانِي ٱلَّذِي أَرْضَاكَ فِيَمَا قَدْ جَنَاهُ ٱلْأُوَّلُ وَاللهُ قَدْ وَلَّاكَ أَمْرَ عِبَادِهِ لَّمَّا ٱرْتَضَاكَ وِلَايَةً لَا تُعْزَلُ وَإِذَا تَغَمَّدُكَ ٱلْإِلَّهُ بِنَصْرِهِ وَقَضَى لَكَ ٱلْحُسْنَى فَمَنْ ذَا يَخْذُلُ مَنْنَ ٱلْعُبَابِ فَأَيُّ صَبْرِ يَجْمُلُ وَظَعَنْتَ عَنْ أَوْطَانِ مُلْكُكُ رَاكبًا وَٱلرِّيحُ تَقْطَعُ لِلرَّفِيرِ وَتُرْسِلُ وَٱلْبَحْرُ قَدْ خُنِيَتْ عَلَىٰكَ ضَالُوعُهُ تَخْتَالُ فِي كُرْدِ ٱلشَّبَابِ وَتَرْفُلُ وَلَكَ ٱلْجُوارِي ٱلْمُشْآتُ قَدِ انْعَتَدَت تَبْغِي ٱلنَّجَاةَ فَأَوْتَقَتْهَا ٱلْأَرْجُلُ غَرِقَتْ بِصَفْحَتِهِ ٱلنَّمَالُ وَأَوْشَكَتْ فَالْصَرْحُ مِنْلَهُ مُمَدَّدُ وَالصَّفْحُ مِنْلَهُ مُورَدُ وَالشَّطُّ مِنْهُ مُهَدَّلُ مَرَهَ ٱلْعَيُونِ فَبَٱلْعَجَاجَةِ ٱلْكُحَلُ وَبُكُلَّ أَذْرَقَ إِنْ شَكَّتْ أَلْحَاظُـهُ مِمَّا يُعَـلُّ مِنَ أَلدِّمَاءِ وَيُنهَـلُ مُتَأُوَّدًا أَعْطَافُهُ فِي نَشُوَةٍ عَجًا لَهُ إِنَّ ٱلنَّجِيعَ بِطَرْفِهِ رَمَدُ وَلَا يَخْنَى عَلَيْـهِ مَقْتَلُ وَتَبَانُهُ مَثَلٌ بِهِ يُعَمَّلُ لِللهِ مَوْقفُكَ ٱلَّذِي وَثَبَاتُهُ وَٱلْخَيْلُ خَطٌّ وَٱلْجَالُ صَحِيفَةٌ وَٱلسَّمْرُ تَنْفُطُ وَٱلصَّوَادِمُ تَشْكُلُ وَٱلْبِيضُ قَدْ كُسرَتْ مُرُوفُ جُفُونِهَا وَعَوَامِلُ ٱلْأَسَلِ ٱلْمُثَقَّفِ يُعْمَلُ

لابن رشيد يمدح امير المؤمنين عبد المؤمن الكومي

دَرَادِيُّ مِنْ نُودِ ٱلْهُدَى تَتَوَقَّدُ مَطَالِعُهَا فَوْقَ ٱلْجَرَّةِ أَسْعُدُ أيمدُّ بهـَا طَامِي ٱلْغَوَارِبِ مُزْبِدُ وَأَنْهَارُ جُودٍ كُلَّمَا أَمْسَكَ ٱلْحَيَـا وَلَا لَبُدُ إِلَّا ٱلْعَجَاجُ ٱلْلَبَّدُ وَآسَادُ حَرْبٍ غَابُهُ الشَّجَرُ ٱلْقَنَا بِأَيْدِيهِم ِ يَحْمَى ٱلْهَجِيرُ وَيَبْرُدُ مَسَاعِيرُ فِي ٱلْهَيْجَا مَسَاعِيرُ لِلنَّدَى تُشَبُّ بِهِمْ نَارَانِ لِلْحَرْبِ وَٱلْقِرَى وَيَجْرِي بِهِمْ سَيْلَانِ جَيْشُ وَعَسْجَدُ سِيُوفُ عَلَى أَفْقِ ٱلْعُدَاةِ ثُجَـرَّدُ وَيَسْتَطِّرُ وَنَ ٱلْبَرْقَ وَٱلْبَرْقُ عِنْدَهُمْ فَحَتْمُ وَأَمَّا أَمْرُهُ فَمُوكَادُ سَـــلَامْ عَلَى ٱلْمَهْدِيّ أَمَّا قَضَاؤُهُ عَلَىٰ حِين وَجُهُ الْأَرْضِ بِٱلْجُوْرِ أَرْبَدُ إِمَامُ ٱلْوَرَى عَمَّ ٱلْبَسِيطَةَ عَدْلُهُ فَلَمْ يُغْنِهِ إِلَّا ٱلْمَقَامُ ٱلْمُعَجَّدُ بَصِيرٌ رَأَى ٱلدُّنْيَا بِعَيْنِ حَلِيلَةٍ وَبُلِّغَ مَأْمُولُ وَأَنْجِزَ مَوْعِدُ وَلَّمَا مَضَى وَٱلْأَمْنُ لِلَّهِ وَخُدَهُ وَقَامَ بِأَمْرِ ٱللَّهِ وَٱلنَّاسُ هُجَّدُ تَرَدَّى أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِدَاءَهُ بِعَزْمَةِ شَيْحَانِ ٱلْفُوَّادِ مُصَمِّمٍ مَ اللهُ إِنَّهُ مَّ مَشِيئَتُهُ مَا شَاءَهُ ٱللهُ إِنَّهُ يَقُومُ بِهِ أَقْصَى ٱلْوَجُودِ وَيَقَعُ إِذَاهَمَّ فَأُلْحُكُمُ ٱلْإِلْهِيُّ يُسْعِ ُ تُزَادُ بِهَا فِي كُلِّ حَالٍ وَتُرْفَ كَتَائِبُهُ مَشْفُوعَةٌ بَمَلَائِكٍ فَلَيْسَ لَهُ فِيَما سِوَى ٱللهِ مَقْصَــدُ وَمَا ذَاكَ إِلَّا نِيَّةٌ خَلْصَتْ لَهُ تَرَى قُمَ ٱلْأَعْدَاء فِي ٱلتَّرْبِ تَسْجُدُ إِذَا خَطَبَتْ رَايَاتُهُ وَسُطَ مُحْفِل وَإِنْ نَطَقَتْ بِٱلْفَصْلِ فِيهِمْ سُيُونُهُ ۗ أُقَرَّ بأمرَ ٱللَّهِ مَنْ كَانَ يُخْجَدُ وَمُبْدِي عُلُومٍ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ نُهُدُ مُعيدُ عُلُومِ ٱلدِّينِ بَعْدَ ٱرْتِفَاعِهَا

جَزَى اللهُ عَنْ هَذَا الْأَنَامَ خَلِيفَةً بِهِ شَرِ بُوا مَا ۚ اَلْحَيَاةِ فَخُ لِدُوا وَحَيَّاهُ مَا دَامَتْ مَا اللَّايَامِ ثُنْلَى وَ تُنْشَدُ وَحَيَّاهُ مَا دَامَتْ مَا اللَّارَيْنِ مَنْ وَتُنْشَدُ فَدُمْ لِلُورَى غَيْنًا وَعَزَّا وَرَحْمَةً فَقُرْ بُكَ فِي الدَّارَيْنِ مَنْ وَمَسْعَدُ وَمَسْعَدُ وَزَادَتَ بِكَ الْأَعْيَادِ زِي مُجَدَّدُ وَزَادَتَ بِكَ الْأَعْيَادِ زِي مُجَدَّدُ وَلَا ذِلْتَ اللَّا يَامِ تُنْلِي جَدِيدَهَا وَعُمْرُكَ فِي رَيْعَانِهِ لَيْسَ يَنْفَدُ وَلَا ذِلْتَ اللَّا يَامِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قَدْ رَجَعَ ٱلْحَـٰقُ إِلَى نِصَابِهِ وَأَ نُتَ مِن كُلِّ ٱلْوَدَى أَوْلَى بِهِ ثُمَّ أَعَادَتْهُ إِلَى قِرَابِهِ مَا كُنتَ إِلَّا ٱلسَّيْفَ سَلَّتُهُ يَدْ هَزَّتُهُ حَتَّى أَبْصَرَتُهُ صَادِمًا رَوْنَفُهُ يُغْنِيهِ عَنْ ضِرَابِهِ أَحْوِمْ بِهَا وِزَارَةً مَا سَلَّمَتْ مَا ٱستُودِعَتْ إِلَّا إِلَى أَضْعَابِهِ شَوْقَ أَخِي ٱلشَّيْبِ إِلَى شَبَابِهِ مَشُوقَةُ إِلَيْكَ مُذْ فَارَقْتَهَا أَنْ يُدْرَكَ ٱلْبَارِقُ فِي سَحَابِهِ مِثْلُكَ مَعْسُودٌ وَالْكِنْ مُعْجِزٌ يُخْدِجُ لَيْثًا خَادِرًا مِنْ غَايِهِ حَاوَلُهَا قَوْمٌ وَمَنْ هَٰذَا ٱلَّذِي فِي جَيْشِهِ بِظُفْرِهِ وَنَابِهِ يُدْمِي أَبُو ٱلأَشْبَالِ مَنْ زَاحَمُهُ مَا خَلَعَ ٱلْأَرْقَمُ مِن إِهَابِهِ وَهَلْ رَأَ بِتَ أَوْ سَمِعْتَ لَابِسًا تَنَقُّنُوا لَمَّا رَأَوْهَا ضَيْعَـةً أَنْ لَيْسَ لِلْجَـوِّ سِوَى عُقَابِهِ إِنَّ ٱلْهِلَالَ يُرْتَجَى طُلُوعُهُ بَعْدَ ٱلسَّرَادِ لَيْلَةَ ٱخْتَجَابِهِ وَٱلشَّمِسُ لَا يُؤْيَسُ مِنْ طُلُوعِهَا وَإِنْ طَوَاهَا ٱلَّذِيلُ فِي جَنَّا بِهِ لِلْمَرْءِ أُحْلَى أَثَرَ أُغْــ يَرَابِهِ مَا أَظْيَبَ ٱلْأَوْطَانَ إِلَّا أَنَّهَا

كُمْ عَوْدَةٍ دَلَّتَ عَلَى مَآبِهَ وَأَنْكُلُدُ لِلْإِنْسَانِ فِي مَآبِهِ لَوْ قَرُبَ أُلَّذُرُّ عَلَى مَآبِهِ لَوْ قَرُبَ أُلَدُّرُ عَلَى طَالِبِهِ مَا نَجْحَ ٱلْغَائِصُ فِي طِلَابِهِ وَلَوْ أَقَامَ لَلَازِمًا أَصْدَافَهُ لَمْ تَكُن ٱلنِّيجَانُ فِي حِسَابِهِ مَا لُوْلُوْ أَلْغُولِ مِنْ عُبَابِهِ مَا لُولُوْ أَلْخُو وَلَا مَنْ صَانَهُ إِلَّا وَرَاءً أَلْمُولِ مِنْ عُبَابِهِ مَا لَهُ لَا لَا الله المسعود قال أحمد بن ابي القاسم لخلوف في الملك المسعود

وَٱفْتَرَّ تَغُو ٱلزَّهُو بِشُرًا إِذْ رَأَى وَجْهَ ٱلْمُلِيكِ تَحْفُهُ ٱلْبُشَرَاءُ سَاسَ الْخِلَافَةَ بِٱلْمُكَارِمِ وَٱلْحَجِي إِذْ لَمْ يَسْسَهَا مِثْلَهُ ٱلْخُلُفَا ۗ تَعْلُو ٱلسَّمَاءَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَرْضِهِ أَنْفَضَلُ وَٱلْإِفْضَالُ وَٱلنَّعْمَاءُ وَثَلَاثَةُ تَغْشَاكَ أَنَّى زُرْتَهُ أَلْبِرُ وَٱلْإِرْفَادُ وَٱلسَّرَّا ﴿ وَثَلَاثَةٌ قَدْ جُنَّبَتْ أَخَلَاقَهُ أَلْخُلُنُ وَٱلْآثَامُ وَٱلشَّخْسَا ﴿ وَثَلَاثَةٌ فِي ٱلْعَرْمِ مِنْ أَفْعَالِهِ أَلْنَقْضُ وَٱلْإِبْرَامُ وَٱلْآرَاءُ أَعْمَامُهُ وَٱلْآخَرَ ٱلْآبَاءُ وَٱلْخِدُ وَهُوَ ٱثْنَانِ أَحْرَزَ وَاحِدًا تَرَكَتُ غُيُونًا مَا لَهَا إِغْفَا ا يَقَظَانُهُ وَٱللَّيْلُ مُرْخِ سَخِفَهُ بَدْرْ لِعَيْنِي نُبْدِهِ ٱلْأَضْوَا ۗ بُحُرْ لِكَفِي تَجْرِهِ نَعْمَاؤُهُ حَادَتْ فَلَـمْ تَتَجَّسَ ٱلْأَنْوَا ا لَوْعَا بِلَتْ مِنْهُ ٱلسَّعَا نِكُ مَا أَدَى أَنْ لَا تَرَاهُ مُقْلَةٌ عَمْسَا ا وَإِذَا ٱخْتَفَى عَنْمُنَّكُوبِهِ فَعَاذِرْ ۗ هٰذِي ٱلْمَا تِرْ لَيْسَ نُنْشِي مِثْلَهَا بَان وَلَمْ يَسْمُو بِهِا ٱلنَّظَرَا ۗ تَنْحَدَّرُ ٱلشُّعَرَا ۚ فِيهَاإِذْ تَذِلُّ م بِبَخْرِهَا ٱلْكُبَرَا ۚ وَٱلْمُظْمَا ۗ لَمْ يَثْنِ فِي طَلَبِ أَعِنَّةً خَيْلُهِ لَمَّا أَعَتَرَتْ مَهْ وُمَهَا ٱلنَّكْمَا ۗ

سُرَّاطَ إِذْ سَارَتْ بِهِ ٱلْأَنْبَا ا عَفْوًا فَتَمُّمَ فَضَلَهُ ٱلْإِبْدَاءُ كُمُ لْفَضْلِ قَدْ شَهِدَتْ بِهِ ٱلْأَعْدَ إِنَّ فِي ظِلَّ عِزَّ أَدْرَكُوا مَا شَا وَا أَهْدَى إِلَيْكَ وَلَمْ وَأَنْتَ ذُكَّا ا تَرْقَى إِلَى خُجُرَاتِهِ ٱلشُّعَـرَاءُ

أَوْ مَا سِمِعْتَ بِيَوْمِهِ ٱلْمُشْهُودِ فِي مَلَكَ ٱلْعَبَادَ فَأَظْهَرَتْ آرَاقُهُ فَضْلُ أَقَرَّ بِهِ ٱلْعُدَاةُ وَكُمْ أَجِدُ لَا يَعْدَمَنْكَ ٱلسَّا نِلُونَ فَإِنَّهُمْ كُنْ حَيْثُ شِئْتَ أَسِرْ إِلَيْكَ فَإِنَّنِي فَنَظَمْتُ فِيكَ بَدِيعَ شِعْرٍ فَاتَ أَنْ

وقال ايضًا فيه

مَلِيكُ تَصَدَّى يَنْصُرُ ٱلَّقِيَّ فِي ٱلْوَرَى تَرَقَّى مَحَــ لَّذَ لَوْ تَرَقَّتْ لِبَــا بِهِ \_ جَوَادُ يُعِيدُ ٱلْجَدْتَ خِصًا كَأَنَّا وَلَا عَبْ فِي نَعْمَا نِهِ غَـنْ أَنَّهَـا

لَهُ هِمَّــةٌ فَاقَتْ عَلَى كُلِّ هِمَّةٍ

هَنِيئًا لِوَفْدٍ سَائِرِينَ لِبَابِهِ

إِذَا عُصْبَةٌ مِنْهُمْ لِظُلْمٍ تَصَدَّت نَعِيمٌ بِهِ أَيْدِي ٱلْمُكَارِمِ أَيِّدَتْ وَلَيْثُ بِهِ كَفُ ٱلْمُظَالِمِ كُفَّتِ أَخُوا لَأَسْ وَٱلنَّعْمَى يُرَجَّى وَيُخْتَثَى لِأَيَّامٍ سِلْمٍ أَوْ لِأَيَّامٍ فَتْنَةٍ رَوُونَ عَلَى الْأَيْنِ إِذَا ٱلدَّهُ وَيُخْتَثَى لِأَيَّامٍ صَفُوحٌ عَنِ ٱلْجَالِي إِذَا ٱلرِّجْلُ زَلَّتِ هَجُوهُ عَلَى ٱلْأَعْدَاءِ مِنْ كُلَّ جَانِبِ شَفُوقٌ عَلَى ٱلْأَصْعَابِ مِنْ كُلِّ وُجْهَةٍ مُدَبِّرُ أَمْرِ لَيْسَ يُصْدِرُ رَأَيَهُ فَيَقْرَعُ فِي إِصْدَادِهِ سِنَّ غَفْلَةِ حَلِيفُ نَدًى يَأْوِي إِلَى بَيْتِ سُوْدُدٍ دَعَا نِبُهُ مِثْلُ ٱلسَّمَاكِ تَعَلَّتِ يُدُورُ ٱلدَّبَاجِي رِفْعَةً مَا تَهَدَّتِ أَ بَادِيهِ بِٱلْفَيْثِ ٱلسِّكُوبِ ٱسْتَهَالَتِ لِسَائِلِهِ قَبْلَ ٱلسُّوَّالِ أَعِدَّت بِدَوْلَةِ مَلْكِ أَخْجَلَتْ كُلَّ دَوْلَةِ

لَّقَدْ جَمِدُوا ٱلْمَسْرَى بِصُبْحِ ٱلْمُسَرَّةِ

أَمُوْلَايَ إِنَّ ٱلْقَصْدَ آلَ مَا لَهُ إِلَيْكَ وَأَيْدِي ٱلْحَالِ نَحُوكَ مُدَّتِ فَجُدْ لِلْخَلُوفِ ٱلنَّاذِحِ ٱلدَّارِ بِٱلرِّضَا عَلَى مُعْجَةٍ لِلْهَلْكِ فِيكَ ٱسْتَعَدَّتِ فَأَنْتَ مَلَاذِي وَأَعْتَمَادِي وَغَايَتِي وَعِزِّي وَسُلْطَانِي وَذُخْرِي وَعُمْدَ فِي فَأَنْتَ مَلَاذِي وَأَعْتَمَادِي وَغَايَتِي وَعَرِّي وَسُلْطَانِي وَذُخْرِي وَعُمْدَ فِي وَعَرْتَهِ وَلَا زِلْتَ فِي أَمْنَ وَيَمْ وَبَعْجَةٍ وَيُسْرٍ . وَخَيْرٍ وَٱدْتِقَاءٍ وَعِزَّةٍ وَلَا زِلْتَ فِي أَمْنَ وَكُمْ وَوَغُمْ وَعَجْدٍ وَٱفْتِدَارٍ وَرِفْعَة وَجَاهٍ وَنَصْرٍ وَٱعْتِدَادٍ وَرِفْعَة وَلَيْ وَعَجْدٍ وَٱفْتِدَادٍ وَرِفْعَة وَلَهُ فِيهِ ايضًا مَن قصيدة و

مَلكُ سَمَتُ أَخْلَاقُهُ فَتَرَفَّعُتُ عَنْ رُتْبَةِ ٱلْأَشْبَاهِ وَٱلْأَمْثَالِ قَرْ جُلَا ظُلَمَ ٱلْخُطُوبِ ضِيَاوُهُ عَنَّا وَبَدْرُ كَامِلُ ٱلْإِجْلَال إِنْ كَانَ عَالَ فِي ٱلْخِلَافَةِ قَدْرُهُ فَأْبُوهُ مِنْهَا فِي مَحَـلٌ عَالِ فَقَضَتْ بِجَزْمُ ٱلْخُفْضِ لِلْأَفْعَ الْ ذُو هِمَّةٍ رَفَعَتْ عَوَامِلَ نَصْبِهَا وَعَوَامِل خُدَّتْ لِقَطْمِ مُكَيدِهَا ۖ فَهِيَ ٱلْقَوَاضِكُ فِي مَضًا وَصِقَالِ لَا عَيْبَ فِي نَعْمَاهُ إِلَّا أَنَّهَا تُوفِيكَ مَا وَعَدَتْ بِغَـيْرِ مِطَالَ عَجَبًا نَمَا وَهِيَ ٱلَّتِي مَعَ عَدْلِهَا تُولِي ٱلْعَطَايَا بِغَــنْدِ مَنْ مُثْبَعٍ ظُـُلَّامَةُ فِي بَذْلِهَا لِلْمَالِ وَتُجِيبُ رَاجِيهَا بِغَــيْرِ سُوَّالِ حَدُّ فَيْعُرِبَهُ لِسَانُ مَقَالِ حُسُنَتْ مَعَالِيهِ فَلَيْسَ لِلْطَفْهَا تُطْرَى لَدَّ يُهِ غَرَائِثُ ٱلْأَمْثَ ال هٰذَاهُوَ ٱلشَّرَفُ ٱلَّذِي قَدْجَلَّ أَنْ نَفْعِ ٱلْحَرُوبِ هُمُ حَمِي ٱلْأَبْطَالِ مِنْ مَعْشَرِهُمْ فِي ٱلنَّدَى سُعْتُ وَفِي وَهُمْ هُمُ ٱلْأَقْيَالَ يَوْمَ سِجَالِ فَهُمُ هُمُ ٱلْآسَادُ فِي يَوْمِ ٱلْوَغَى شَاذُوا حَمِي ٱلإِسْلَامِ بِٱلْبِيضِ ٱلَّتِي مِنْهَا نَهُلُّ سَحَائِثُ ٱلْآجَالِ

رُتَبَ ٱلْوَفَا وَٱلْجِهِ وِٱلْإِفْضَالِ أَلَّتُهُ أَعْلَى قَدْرَهُمْ وَأَحَلَّهُمْ دَ بَنَـانِهِ بِٱلشَّمْسِ وَٱلْأَنْفَالِ يَا مَا لِكًا عَوَّذْتُ طَلْمَتَهُ ۚ وَجُو فِي ٱلنَّظْمِ غَيْرُ مُصَدَّقِ ٱلْأَقْوَالِ قُلْ لِلَّذِي قَدْ رَاحَ يُنْكِرُ أَنَّنِي قَامَ ٱلدَّلِيلُ عَلَى ٱفْتِرَاهُ وَقَدْ عَمَا فَلَقُ ٱلْبَيَانِ غَيَاهِبَ ٱلْإِشْكَالِ يَسْعَى لَعَمْرُ أَبِيكَ سَعَى ضَــلَالِ فَدَع أَسْتِمَاعَ مَقَالِ حَاسِدِ نِعْمَةٍ فَهُوَ ٱلْحَسُودُ وَهَلْ سَمِعْتُمْ حَاسِدًا قَدْ سَادَ فِي حَالٍ مِنَ ٱلْأَحْوَالِ وَهُوَ ٱلۡكَذُوبُ تَعَرَّضًا وَخِيَانَةً صَبُّ ٱلْإِلَٰهُ عَلَيْهِ صَوْبَ نَكَالِ إِلَّا لِتَعْلَمَ قَدْرَ قَدْرِ أَلَمَالِي وَٱلْمِدْرُمَا أَبْدَى لِمَيْنِكَ عَاطِلًا فَأَنَا ٱلَّذِي أَوْضَعْتُ غَيْرَ مُدَافِعٍ سُبُلِ ٱلظَّــلَامِ لِغَاذِكِ ٱلْأَغْزَالِ بِمُ أُومِ آ دَابِ ٱلْقَرِيضِ ٱلْمَالِي وَشُهِرْتَ فِي شَرْقِ ٱلْبِلَادِ وَغَرْبَهَا نِعْمَ ٱلنَّفِيسُ وَأَنْتَ نِعْمَ ٱلْكَالِي فَأَحْفَظُ نَفيسَ عُقُودٍ نَظْمِي إِنَّهُ تَفْ تَرُّ عَنْ وَصْفِ ٱلسَّنَاءِ ٱلْعَالِي وَٱسْتَجْلِ مِنْهُ كُلَّ نَسْمَاتٍ غَدَتْ وَتَلَقَّهَا بِٱلرُّحْبِ مِنْكَ فَإِنَّا قَدْ قَائِلَتْ كَ بِأُوجُهِ ٱلْإِقْبَالِ فَاقَتْ بِهَا فَخْرًا عَلَى ٱلْأَمْثَالِ لِمْ لَا وَمَدْحُكَ قَدْ كَفَاهَا خُلَّةً سَفَرَتْ وُجُوهُ ٱلْحُسْنِ عَنْ تِمْثَالِ فَلَكَ ٱلسَّلَامَةُ وَٱلْهَنَا مَا أَنْشَدَتْ الدين الشهاب العُلَيْف في السلطان بايَزيد ١٦٩ قصيدة خطيب مكة الشيخ محيى فَيَادَاكِبًا يَسْرِي عَلَى ظَهْرِ صَامِي إِلَى ٱلرَّومِ يُهْدِي نَحْوَهَ اطَيِّبَ ٱلنَّشْرِ رُوَيْدًا لِإِسْطَنْبُولَ سَامِيَةِ ٱلذِّكْرِ لَكَ ٱلْخِيرُ إِنْ وَافَيْتَ بُرْسَا فَسِرْ بِهَا لَدَى مَلِكٍ لَا يَبْأَنُمُ ٱلْوَصْفُ كُنْهَهُ ۚ شَرِيفِٱلْمَسَاعِي نَافِذِٱلنَّهِي وَٱلْأَمْرِ

حَمَى بَيْضَةَ ٱلْإِسْلَامِ بِٱلْبِيضِ وَٱلسَّمْ إِلَى بَايَزِيِدَ ٱلْخَيْرِ ٱلْمَلِكِ ٱلَّذِي أَبَادَ بِهِ جَمْعَ ٱلطَّوَاغِيتِ وَٱلْكُفْرُ ۗ وَجَرُّدَ لِلدِّينِ ٱلْحَنِيفِيِّ صَارِمًا رَجَاءٌ بِمَا يَبْغِي مِنَ ٱلْفَوْزِ وَٱلْأَجْرِ وَجَاهَدَهُمْ فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُقَسَّمَ ۚ بَيْنَ ٱلْخَافَةِ وَٱلذُّعْرِ لَهُ هَنِّتُ مِلْ الصَّدُورِ وَصَوْلَةٌ ۗ أَطَاعَ لَهُ مَا بَيْنَ رُومٍ وَفَارِسٍ وَدَانَ لَهُ مَا بَيْنَ بُصْرَى إِلَى مِصْر وَذَٰ لِكَ لَا يَخْلُومِنَ ٱللَّهِ ۖ وَٱلْجَزُرِ هُوَ ٱلْبَحْرُ إِلَّا أَنَّهُ دَائِمُ ٱلْعَطَا هُوَ ٱلْبَدْرُ إِلَّاأَنَّهُ كَامِلُ ٱلصِّيا وَذَاكَ عَلِيفُ ٱلنَّفْصِ فِي مُعْظَمِ ٱلشَّهْرِ هُوَ ٱلْغَيْثُ إِلَّا أَنَّ لِلْغَيْثِ مُسْكَةً وَذَا لَا يَزَالُ ٱلدُّهُرَ يَنْهَلُ بِٱلْقَطْرِ هُوَ ٱلسَّيْفُ إِلَّا أَنَّ لِلسَّيْفِ نَبْوَةً وَفَلَّا وَذَا مَاضِي ٱلْعَزِيمَةِ فِي ٱلْأَمْرِ سَلِيلُ بَنِي غُثْمَانَ وَٱلسَّادَةِ ٱلْأَلَى ءَلَاعُجِلُهُمْ فَوْقَٱلسِّمَاكَيْنِ وَٱلنَّسْرِ وَهَلْ يُنْسَبُ ٱلدَّيْنَارُ إِلَّا إِلَى ٱلتِّبْرِ مُلُوكُ كِرَامُ ٱلْأَصْلِطَابَتُ فُرُوعُهُمْ يَهِمْ جَوْزَةُ ٱلْإِسْلَامِ سَامِيَةَ ٱلْقَدْرِ مَحُوا أَثَرَ ٱلْأَعْدَاء بِٱلسَّيْفِ فَأَعْتَدَتْ فَكُلُّ إِلَى أَذَنَى مَكَادِمِهِ يَجْرِي فَامَلَكًا فَاقَ ٱلْمُلُوكَ مَكَادِمًا فَدَ ثُكَ مُلُوكُ ٱلأَرْضِ طُرًّا لِأَنَّهَا سَرَادٌ وَأَنْتُ ٱلْبَدْدُ فِيغُرَّةِ ٱلشَّهْر تَعَالَيْتَ عَنْهُمْ رِفْعَةً وَمَكَانَةً وَذَاتًا وَأُوْصَافًا تَجِلُ عَنِ ٱلْحُصْرِ قَوَاعِدُهَا تَشْمُو عَلَى مَنْكِبِ ٱلنَّسْرِ لَكَ ٱلْعَزَّةُ ٱلْقَعْسَا ۚ وَٱلزُّنَّبَةُ ٱلَّتِي سَمُوْتَ غُــُلُوًّا إِذْ دَنَوْتَ تَوَاضُمًّا وَقُمْتَ بِحِقُّ ٱللَّهِ فِي ٱلسَّرَّ وَٱلْجَهْرِ وَتَرْفُلُ فِي ثَوْبِ ٱلْجَــالَالَةِ وَٱلْفَخْرُ غَدَتْ بِكَ أَرْضُ ٱلرُّوم ِ تَرْهُومَ لَاحَةً مَسيرَ ضِيَاءِ ٱلشَّمْسِ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ أَكَسْتَ أَنْ غُمَّانَ ٱلَّذِي سَارَ ذِكْرُهُ

كَمِينُكَ تَوْوِي عَنْ يَسَادِ وَنَا ئِلْ ﴿ وَوَجْهُكَ يَوْوِي فِي ٱلْبِشَاشَةِ عَنْ بِشْرِ عَن ٱلمَّدْحِ إِلَّافِيكَ يَامَلِكَ ٱلْمَصْر وَ إِنِّي لَصَوَّانْ لِدُرِّ قَلَا يُدِي فَإِنَّكَ لِلْمَعْرُوفِ مِنْ أَكْرَمِ ٱلذُّخْر فَقَا بِلْ رَعَاكَ ٱللهُ شُكْرِي مِشْلِهِ فَلا زِلْتَ عَفْرُوسَ ٱلْجَنَابِ مُؤَيِّدًا مِنَ ٱللَّهِ بِٱلتَّوْفِيقِ وَٱلْعَزَّ وَٱلنَّصْر ١٧٠ قصيدة الشيخ قطب الدين النهروالي في السلطان سليم خان عَلَىءِزَّهُ ٱلْإِسْلَامِ وَٱلْفَتْحِ وَٱلنَّصْر لَكَ ٱلْخُمْدُ مَامَوْلَايَ فِي ٱلسَّرَّوَٱلْجُهْرِ لَهُ ٱلْهِمَمُ ٱلْمُلْيَا إِلَى أَشْرَفِ ٱلذِّكِي كَذَا فَلْيَكُن فَتْحُ ٱلْبِلَادِ إِذَا سَمَتُ جُنُودٌ رَمَتْ فِي كُوْكَانَ خِيَامَهَا وَآخِرُهَا بِٱلنَّيلِ مِنْ شَاطِئَيْ مِصْر تَجْرُ مِنَ ٱلْأَبْطَالِ كُلَّ غَضَنْفَ رِ بِصَادِمِهِ يَسْطُوعَلَى مَفْرِقِ ٱلدَّهْرِ خَلِيفَة هِذَا ٱلْعَصْرِ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَجْرِ

عَمَّا كُرْ سُلْطَانِ الزَّمَانِ مَلِيكِنَ عَضَفُ مِ بِصَادِمِهِ يَسْطُوعَلَى مَفْرِقِ الدَّهْرِ عَسَاكُرُ سُلْطَانِ الزَّمَانِ مَلِيكِنَ عَلِيْقَةً هَذَا الْعَصْرِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَى حَوْزَةَ الدِّينِ الْخَيْفِي بِالْقَنَا وَبِيضِ الْمُولَضِي وَالْمُقَقَةِ الشَّمْرِ لَهُ لَلْكِ أَصْلُ مُؤَثَّلُ تَلَقَّاهُ عَنِ أَسْلَافِهِ السَّادَةِ الْغُرِ مُلُوكُ تَسَامُوا لِلْفُ الْسَادَةِ الْغُرِ مُلُوكُ تَسَامُوا لِلْفُ اللَّهِ وَخَلَافِتُ أَوْلُوا لْمَرْمِ فِي أَرْمَانِهِم وَأُولُوا لَأَمْرِ مُنْهُم مَلُوكُ تَسَامُوا لِلْفُ اللَّهِ وَخَلَافِتُ أَولُوا لَمَرْمِ فِي أَرْمَانِهِم وَأُولُوا لَأَمْرِ مُنْهُم مُلُوكُ تَسَامُوا لِلْفُ اللَّهُ وَعَلَافٍ مِنَ الْكُفْرِ مِنْهُم مَلُوكُ مَنْظَمًا وَسُلْطَانَنَا فِي اللَّكِ وَاسِطَةُ الدَّرِ مَمْ اللَّهُ وَاسِطَةُ الدَّرِ مَنْ الْمُولُ مَنْظُما وَسُلْطَانَنَا فِي اللَّلِي مُنَظَّمًا وَسُلْطَانَنَا فِي اللَّلِي مَنَ الْبَعْرِ مَنَ الْمُؤْمِ مَنْهُم اللَّهُ وَاسِطَةُ الدَّرِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِطَةُ الدَّرِ مَنْ الْمُؤْمِ مَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاسِطَةً الدَّرِ مَنْ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ وَمِنْ اللَّهُ وَاسِطَةً الدَّرِ مَا أَوْلُوا عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِ وَالْمَامُ مَنَ الْمُؤْمِ وَمُنْ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَعِيمِهُم سَلِيم وَسَدُّ مَنِيعُ لِلْأَنَامِ مِنَ الْمُؤْمِ وَعِيمَ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَعِينَ أَنَاهُ أَنْ قَدِ احْدَلَ جَانِثُ مِنَ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

<u>َ</u> يَذُكُ <u>ۚ فِ</u>ٰجَاجَٱلْأَرْضِ فِيٱلسَّهْلِ وَٱلْوَعْ وَسَاقَ لَمَّا جَيْشًا خَمِيسًا عَرَ مُرَمًا طِوَالُ ٱلرِّمَاحِ ٱلسَّمْهَ لِيَّةِ وَٱلْبُثْرَ لَهُمْ أَسَدُ شَاكِي ٱلسِّلَاحِ عَرِينُـهُ وَزِيْرُ عَظِيمُ ٱلشَّانِ ثَاقِبُ رَأْيهِ .يُجَهِّزُ فِي آنٍ جُيُوشًا مِنَ ٱلْفِكْ ِرِ يُصُّـومُ أَعْبَاءِ ٱلْوزَارَةِ قَوْمَةً يَشُدُّ جُيُوشَ ٱلدِّينِ بِٱلْأَيْدِ وَٱلْأَزْرِ أَيَادٍ لَهُ بِٱلْبَاسِ كَاسَرَةُ ٱلْعَدَا ۗ وَلَكِنَّهَا بِٱلْجُودِ جَابِرَةُ ٱلْكَسْرِ بِهِ أَمَّنَ ٱللهُ ٱلْبِلَادَ وَطَنَّنَ ٱلْمِعْبَادَ وَأَضْحَى ٱلدِّينُ مُنْشَرِحَ ٱلصَّدْرِ أَلَمُ ثَرَهُ فِي مِصْرَ أَحْكَالُمُهُ تَجْرِي سِنَانْ عَزِيزُ ٱلْقَدْدِ يُوسُفُ عَصْرِهِ تَكُلُّ إِلَى أَقْصَى ٱلْبِلَادِ بِجَيْشِهِ وَمَهَّدَ مُلْكًا قَدْ تَمَزَّقَ بِٱلشَّرّ وَقَطَّعَ رُؤْسًا مِنْ كِبَارِ رُؤُوسِهِمْ لَهُمْ بَاطِنُ ٱلسِّرْحَانِ وَٱلطَّيْرِكَا لَقَبْر بَدَا ٰمِنْ صَنِيعِ ٱلْفُلْحِدِينَ مِنَ ٱلسِّعْس وَكَانَ عَصَا مُوسَى تَلَقُّفُ كُلُّمَــا ۚ وَلَا بَرْحُوا فِي ٱلذُّلَّ بِٱلْقَتْلِ وَٱلْأَسْرِ وَلَا زَالَ فِيهِمْ عَامِلُ ٱلرُّنْعِ عَامِلًا وَمَا مَينُ ۚ إِلَّا مَمَالِكُ نُتَّبِعِ وَنَاهِيكَ مِنْ مُلْكٍ قَدِيمٍ وَمِنْ فَخْرِ بَنُوطَاهِر أَهْلُ ٱلشَّهَامَةِ وَٱلذَّكْرِ وَقَدْ مُلَّكَتُهَا ۖ آلُ غُثْمَانَ إِذْ مَضَتْ وَ بَأْخُذُهُ مِنْ آلِ عُثَمَانَ بِٱلْمُكُرِ فِهَلْ يَطْمَعُ ٱلزَّيْدِيُّ فِي مُلْكِ نُبَّمِ وَسرُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ أَبِّي اللهِ وَأَلْإِسْلَامُ وَٱلسَّيْفُ وَٱلْسَيْفُ وَٱلْقَنَا





١٧١ قَالَ بَمْضُ ٱلشُّمَرَاءِ فِي عَذُولٍ:

وَقَالُوا فُلَانٌ فِي ٱلْوَرَى لَكَ شَاتِمٌ وَأَنْتَ لَهُ دُونَ ٱلْخَلَاثِقِ تَمْدَحُ فَقُلْتُ ذَرُوهُ مَا بِهِ وَطِبَاعَهُ فَكُلُّ إِنَاء بِالَّذِي فِيهِ يَنْضِحُ إِذَا ٱلْكَلْبُ لَا يُؤْذِيكَ عِنْدَ نَبِيجِهِ فَذَرْهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَامَةِ يَنْجُ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَامَةِ يَنْجُ الْإِلَا قَالَ آخُرُ فِي طَبِيدٍ:

187 قَالَ آخُرُ فِي طَبِيدٍ:

يَّا مَلَكَ ٱلْمُوْتِ وَٱبْنَ زُهْ جَاوَزُكُمَا ٱلْحَدَّ وَٱلنِّهَا يَهُ تَرَقَّقًا بِٱلْوَرَى قَلِيلًا فِي وَاحِدٍ مِنْكُمَا ٱلْكِفَايَهُ

١٧٣ قَالَ غَيْرُهُ فِي قَاضٍ يُحِبُّ ٱلرُّشُوةَ:

أَرَى ٱلْعَبَّاسَ يَنْفُسُ كُلَّ يَوْمِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ جَهْلًا يَزِيدُ فَلَوْ نُفِضَتْ عَزَائِمُهُ وَبَادَتْ سَلَامَتُهُ لَكَانَ كَمَّا يُدِيدُ وَلْكِنَ ٱلْمَعَائِبُ أَفْسَدَتْهُ وَكِنْدُ إِلَّارُوا أَقْبَحُ مَا يُفِيدُ فَأْبِشِرْ إِنْ بَقِيتَ بِيَوْمِ سَوْ الشِيبُ لَهُ مِنَ الْخُوفِ الْوَلِيدُ كَيُومِكَ اِذْخَرَجْتَ تَفُوقُ رُكُضًا وَطَارَ الْقَلْبُ وَالْتَفْخَ الْوَدِيدُ وَدَغَ قُولَ السَّفَاهَةِ لَا تَفْلُهُ فَقَدْ طَالَ النَّهَدُّدُ وَالْوَعِيدُ وَقَالَ: أَعَبَّاسُ إِنَّا وَمَا بَيْنَا كَصَدْعِ الزُّجَاجَةِ لَا يُجْبَرُ وَقَالَ: أَعَبَّاسُ إِنَّا وَمَا بَيْنَا كَصَدْعِ الزُّجَاجَةِ لَا يُجْبَرُ وَقَالَ: أَعَبَّاسُ إِنَّا وَمَا بَيْنَا كَصَدْعِ الزُّجَاجَةِ لَا يُجْبَرُ وَقَالَ: وَشَيْكُ أَنْتَ بِهِ أَجْدَرُ وَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ الله وَشَيْكُمُ أَنْعَدُرُ وَلَيْنَا وَشَيْكُمُ أَنْعَدُرُ وَلَيْنَا اللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ الله الله وَاللهُ وَاللهُ الله الله وَاللهُ الله الله وَاللهُ الله الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللّهُ وَ

خُفَافُ أَلَمْ تَرَ مَا يَيْنَا يَزِيدُ اسْتِعَارًا إِذَا يُسْعَرُ أَلَمْ تَرَ أَنَا نَهِبِينُ الْلِلَا دَ لِلسَّائِلِينَ وَمَا نَغْدُرُ لَنَا شِيمٌ غَيْرُ عَجْهُولَةٍ قَوَارَهَهَا الْأَكْبَرُ الْمَقْلِلُ وَقَدْ يَعْلَمُ الْحَيْقِ عِنْدَ الرِّهَا فَإِنْ اللَّهَاعِ أَنْ الْعَقْطِلُ وَقَدْ يَعْلَمُ الْحَيْقِ اللَّهَادِ أَرَى أَنَّ اللَّهَاعِ أَلْكُمْ أَلْكُمْ اللَّهُ الْمُعْلَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُقَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ الللْمُؤْمِلُ

الله الصبح اعشى همندان يعجو مدينة مكوان وكان العجاج أتى به اليها اسيرًا
 وَلَمْ تَكُ مِنْ حَاجِتِي مَكَّرَانُ وَلَا ٱلْفَزْوُ فِيهَا وَلَا ٱلنَّجَرُ
 وَخُـ بِّرْتُ عَنْهَا وَلَمْ آتِهَا فَمَا زِلْتُ مِنْ ذِكِهَا أَذْعَرُ

بِأَنَّ ٱلْكَثِيرَ بِهَا جَائِغُ وَأَنَّ وَأَنَّ لِحَى ٱلنَّاسِ مِنْ حَرِّهَا تَطُول وَأَنَّ لِحَى ٱلنَّاسِ مِنْ حَرِّهَا تَطُولَ فَنَجَلَمُ أَوْ تُضْفَرُ، وَيَزْغُمُ مَنْ جَاءَهَا قَبْلَنَا بِأَنَّا سَنْسَهَمُ أَوْ نُنْحَـرُا أَعُوذُ برَبِي مِنَ ٱلْمُخْـزِيَا تِ فِيَمَا أُسِرٌ وَمَا أُجْهِرُا وَحُدِّثْتُ أَنْ مَا لَنَا رَجْعَةٌ سِنِينَ وَمَنْ بَعْدِهَا أَشْهُرُ إِلَى ذَاكَ مَا شَابَ أَنِنَاؤُنَا وَبَادَ ٱلْأَخِلَّا وَٱلْمَعْشَرُ وَمَاكَانَ بِي مِنْ نَشَاطٍ لَمَا وَإِنِّي لَذُو عُدَّةٍ مُــوسِرُ وَلٰكِنْ بُعِثْتُ لَمَا كَارِهَا ۚ وَقِيلَ ٱنْطَلِقْ كَأَلَّذِي يُؤْمَرُ فَكَانَ ٱلنَّجَاءُ وَلَمْ أَلْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وَشَرُّهُمُ مُنْكِرُ أَنْغَيْبُ عَبْرَةً لَهُ كَالْحُبْدَاوِلِ أَوْ يَدَ ٱلدَّهْرِ مَا هَبَّتِ ٱلصَّرْصَرُ فَلَسْتُ بِلَاقِيهِ مِنْ بَعْدِهَا وَقَدْ قِيلَ إِنَّكُمْ عَابِرُو نَ بَحُرًا لَهَا لَمْ يُكِنُ يُعُ إِلَى ٱلسِّنْدِ وَٱلْمِنْدِ فِي أَرْضِهِمْ هُمُ ٱلْجِنُّ الْحِيَّهُمْ أَنْكُرُ وَمَا رَامَ غَــزُوًا لَمَا قَبْلَنَا أَكَابِرُ عَادٍ وَلا خِمْيَرُ وَلَا ٱلشَّيْخُ كِنْرَى وَلَا قَيْصَرُ وَلَا رَامَ سَابُورُ غَزُوًا لَمَا وَمِنْ دُونِهَا مَعْبَرُ وَاسِعُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ لِكُنْ يُؤْجَرُ

### هجو طیلسان ابن حرب

1٧٦ كان أُحمد بن حرب المهلِّيُّ من المنعيمين على الحميدوني الشاعر والهسنين اليه ولهٌ فيهِ مدائح كثيرة . فوهب لهُ طَيَّاسانًا أَخضر لم يرضهُ. قال أبو الهبَّاس المبرَّد : فأنشد فيهِ عشر مقطعاتٍ فاستحلينا مذهبهُ فيهِ فجعلهافوق الحنيسين فطارت كلَّ مَطارٍ وسارت كل مسارٍ فنها :

ا مَلَّ مِنْ صُحْبَةِ ٱلزَّمَانِ وَصَدَّا ي لَ إِلَى ضُعْفِ طَيْلَسَانِكَ سَدَّا ي لَوْ بَعَثْنَاهُ وَحْدَهُ لَتَهَدَّى

نُكَ قَوْمُ نُوحٍ مِنْهُ أَحْدَثُ عَمَّنُ مَضَى مِنْ قَبْلُ يُورَثُ فَحَمَّنُ مَضَى مِنْ قَبْلُ يُورَثُ فَكَمَ ثُلُمُ عَلَمْ يُحْرَثُ فَإِذَا رَفَوْتُ فَلَيْسَ مَلْبَثْ فَإِذَا رَفَوْتُ فَلَيْسَ مَلْبَثْ فَإِلَا اللّهُ عَلَمْ مَلْبَثْ فَإِلَا اللّهُ مَ أَوْ نَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ لِهُ اللّهُ مَا أَوْ نَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ لَا اللّهُ مَا أَوْ نَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ اللّهُ مَا أَوْ نَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ اللّهُ مَا أَوْ نَتْرُكُ مُ يَلْهَتْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا أَوْ نَتْرُكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْسَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَ

يا أَنْ حَرْبِ كَسَوْتَنِي طَيْلَسَانًا فَعَسِبْنَا نَسْمِ الْمَنَاكِ قَدْ حِم طَالَ تَرْدَادُهُ إِلَى الرَّفُو حَتَّى وَقَالَ فِيهِ أَنْضًا:

يَاطَيْلَسَانَ أَبْنَ حَرْبِ قَدْهَمْتَ إِأَنْ مَا فِيكَ مِنْ مَلْبَس نُغْنِي وَلَا ثَمَن فَافِي وَلَا ثَمَن فَلَوْ تَرَانِي لَدَى أَلرَّفَاء مُرْ تَبِطاً أَقُولُ حِينَ رَآنِي ٱلنَّاسُ أَلْزَمْهُ مَنْ كَانَ يَسَأَلُ عَنَا أَيْنَ مَنْزِلُنَا وَقَالَ أَيْضًا :

قُدُ لِلْأُنْ حَرْبٍ طَيْلَسَا أَفْنَى الْقُرُونَ وَلَمْ يَزَلْ وَإِذَا الْمُيْدُونُ لَحَظْنَهُ يُودِى إِذَا لَمْ أَرْفُهُ كَا لُحَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْ وَقَالَ أَيْضًا:

قُلْ لِأَبْنِ حَرْبِ طَلْيَسَا نُكَ قَدْ أَوْهَى قُوَايَ بِكُثْرَةِ ٱلْغُرِهُمِ مُتَبِينٌ فِيهِ لِنُصِرِهِ آثَادُ رَضُو أَوَائِلِ ٱلْأُمَمِ وَمَنَ مَنْ مَكُم وَ أَوَائِلِ ٱلْأُمَمِ وَكَمْ اللهِ وَصَفَتْ فِي يَا شَفِيقَ ٱلرُّوحِ مِن حَكَم اللهِ عَلَى اللهُ وَصَفَتْ فِي يَا شَفِيقَ ٱلرُّوحِ مِن حَكَم اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّم آثَارُ رَفْ وِ أَوَائِلِ ٱلْأُمَمِ فَإِذَا رَمَّنكَاهُ فَقِيلَ لَنَا قَدْ صَحَّ قَالَ لَهُ ٱللَّهِي ٱنْهَدِم نُكُسُ فَأَسْلَمَهُ إِلَى سَقَمِ مِثْ لُ ٱلسَّقِيمِ بَرَا فَرَاجَعَـهُ أَنْشَدتُ عِينَ طَغَى فَأَعْجَزَنِي وَمِنَ ٱلْعَنَاءِ رِيَاضَةُ ٱلْهَــرم وَلَهُ: طَيْلَسَانُ لِأُبْنِ حَرْبِ جَاءَ فِي خِلْعَةً فِي يَوْم نَحْس مُسْتَمرُ فَإِذَا مَا صِحْتُ فِيهِ صَيْحَةً ۖ تَرَّكَنْهُ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْتَظِرْ وَإِذَا مَا ٱلرَّبِحُ هَبَّتْ نَحْوَهُ طَيَّرَتُهُ كَٱلْجَرَاٰدِ ٱلْمُنْتَشَرّ مُهْطِهُ ٱلدَّاعِي إِنَّى ٱلرَّافِي إِذَا مَا رَآهُ قَالَ ذَا شَيْ ۗ نُكُرُ وَإِذَا رَقَاقُهُ حَاوَلَ أَنْ يَتَــَلَافَاهُ تَمَاطَى فَعَقَــرْ

قال الفرزدق يهجو إبليس

أَلُمْ تَرَنِي عَاهَدتُ رَبِي فَإِنَّنِي لَبِينَ وِتَاجِ قَاثِمُ وَمُقَامِ عَلَى قَسَمَ لَا أَشْتُمُ ٱلدَّهُو مُسْلِما وَلَاخَارِجَا مِن فِي سُو ﴿ كَلَامَ الْمَعْتُكَ يَا إِبْلِيسُ سَبْعِينَ حَجِّةً فَلَمَّا ٱنْتَهَى شَيْبِي وَتَمَّ مَّامِي أَطَعْتُكَ يَا إِبْلِيسُ سَبْعِينَ حَجِّةً فَلَمَّا ٱنْتَهَى شَيْبِي وَتَمَّ مَّامِي فَرَرْتُ إِلَى رَبِي وَأَيْقَنْتُ أَنَّنِي مُلَاقٍ لِأَيَّامِ ٱلنَّنُونِ حَمامِي فَرَرْتُ إِلَى رَبِي وَأَيْقَنْتُ أَنَّنِي مُلَاقٍ لِأَيَّامِ ٱلنَّنُونِ حَمامِي وَلَمَّا وَكُنْتُ أَرَى فِيهَا لِقَاءَ لِزَامِ وَلَمَّا وَكُنْتُ أَرَى فِيهَا لِقَاءَ لِزَامِ وَلَمَا مَنْ صَحَّةٍ وَسَقَامٍ وَلَيْ فَلَيْ عَلَى حَالِمَا مِنْ صَحَّةٍ وَسَقَامٍ وَلَكُنْتُ عَلَى خَالِمَ اللَّهُ قَدْ بِتُ يُوضِعُ نَاقِيقٍ أَبُو ٱلْجِلُونِ إِبْلِيسُ بِغَيْرِ خِطَامٍ وَلَا طَالًا قَدْ بِتُ يُوضِعُ نَاقِتِي أَبُو ٱلْجِلُونَ إِبْلِيسُ بِغَيْرِ خِطَامٍ وَلَا مَا اللَّا قَدْ بِتُ يُوضِعُ نَاقِتِي أَبُو ٱلْجِلُونَ إِبْلِيسُ بِغَيْرِ خِطَامٍ وَالْعَلَى اللَّالَةُ قَدْ بِتُ يُوضِعُ نَاقَتِي أَبُوا أَلِمُ لَا إِبْلِيسُ بِغَيْرِ خِطَامٍ وَالْمَالَةُ قَدْ بِتُ يُوضِعُ نَاقِتِي أَبُو الْجِلُونَ إِبْلِيسُ بِغَيْرِ خِطَامٍ مِنْ عَلَى مَا أَنْ وَلَى الْمَالِيلُ الْمَالِمَا لَا قَدْ بِتُ يُوضِعُ نَاقِتِي أَنُو الْمَالِمَ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهِ الْمِنْ الْمَالِمَا لَلْمَالِمَا لَهُ الْمُؤْتِي الْمَالِمُ الْمُؤْتِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِي اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمُؤْتِي اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

يَظَلُّ يُنِّينِي عَلَى ٱلرَّحٰلِ وَادِكًا يَكُونُ وَرَاثِي مَرَّةً وَأَمَامِي يُبِشِّرُ نِي أَنْ أَنْ أَمْ وَتَ وَأَنَّهُ سَيُغْلِدُنِي فِي جَنَّةٍ وَسَلَامِ فَقُلْتُ لَهُ هَلَّا أُخَيِّكَ أَخْرَجَتُ يَمِينُكَ مِنْ خُضْرِ ٱلْنُجُورِ طَوَامِي رَمَيْتُ بِهِ فِي ٱلْيَمْ ِ لَمَّا رَأَ يُسَهُ كَفُرْقَةِ طَوْدَيْ يَذْبُلِ وَشَهَام فَلَمَّا تُلاَقَ فَوْقَهُ ٱلْمَوْجُ طَامِيًا نَكُمْتُ وَلَمْ تَكْفَلُ لَهُ بِمَرَامِ أَلَمْ تَأْتِأْهِلَ ٱلْحِجْرِ وَٱلْحِجْرُ أَهْلُهُ إِ أَنْعَم عَيْشِ فِي بُيُوتِ رُخَامِ لَكُمْ أَوْ تُنْفِئً وهَا لَقُوحُ غَرَام فَقُلْتَ أَعْقَرُوا هٰذِي ٱللَّقُوحَ فَإِنَّهَا فَلَمَّا أَنَاخُ وَهَا تَبَرَّأْتَ مِنْهُمُ وَكُنْتَ نَكُوصًا عِنْدَ كُلِّ ذِمَامٍ وَزَوْجَتَهُ مِنْ خَيْرِ دَارِ مُقَامٍ وَآدَمُ قَدْ أُخْرَجْتَهُ وَهُوَ سَاكِنْ وَأَ ْقَسَمْتَ يَا إِبْلِيسُ أَنَّكَ نَاصِحُ ۗ لَهُ وَلَمَّا إِقْسَامَ غَيْرِ أَثَامٍ فَظَلَّا يَخِيطَانِ ٱلْورَاقَ عَلَمْهَا بأُ يْدِيهِمَا مِنْ أَكُلِ شَرِّ طَعَامِ وَكُمْ مِنْ قُرُونِ قَدْ أَطَاعُوكَ أَصْبُحُوا وَمَا أَنْتَ يَا إِبْلِيسُ بِٱلْمَرْءِ أَبْتَغِي رِضَاهُ وَلَا يَقْتَادُنِي بِزِمَام إِلَيْهِ جُرُومًافِيكَ ذَاتَ كِلَام سَأَجز يِكَ مِن سَوْآتِماً كُنْتَ سُقْتَني عَلَيْكَ بِزَقُّومٍ لَمَّا وَضِرَام تُمَــيّرُهَا فِي ٱلنَّادِ وَٱلنَّارُ تَلْتَقِي لَهُمْ بِمَذَابِ ٱلنَّاسِ كُلَّ غُلَامٍ وَإِنَّ أَبْنَ إِبْلِيسٍ وَإِبْلِيسِ أَلْبَنَّا عَلَىٰ ٱلنَّابِحِ ٱلْعَاوِي أَشَدُّ رِجَامٍ هُمَا تَفَلَا فِي فِي مِنْ فَمُوَيْهِمَا ١٧٨ من مليج شعر الخطيب الحصكفيّ في هجو مغن ردي الصوت وَمُسْمِعِ غِنَاءُهُ يَبُدُلُ بِٱلْفَقْرِ ٱلْغِنَى

أَبْصَرْتُهُ فَلَمْ تَخِبْ فِرَاسَتِي لَـمَّا دَنَا وَرُمْتُ أَنْ أَدُوحَ مِ لِلظَّـنِّ بِهِ مُعْتَحِنَا فَهُـٰ لَتُ مِنْ بَيْنِهِمٍ هَاتِ أَخِي غَــنِّ لَنَا فَأُنْشَالَ مِنْـهُ حَاجِبٌ وَٱمْتَلَاً ٱلْجَلِسُ مِنْ فِيهِ كَنْسِيًّا مُنْتِنَا أَوْقَعَ إِذْ وَقَيِعَ فِي مِ ٱلْأَنْفُسِ أَسْبَابَ ٱلْعَنَا وَمَا أَكْنَفَى بِٱلْخُن وَٱلسَّغُلِيطِ حَتَّى طَنَا يُوهِمُ ذَمْرًا أَنَّهُ فَطَعَهُ وَدَنْدَنَا وَصَاحَ ٰ صَوْتًا نَافِرًا يَغُرُجُ مِنْ حَدِّ ٱلْبِنَا وَمَا دَرَى عَـْضَرُهُ مَاذَا عَلَى ٱلْقَوْمَ جَنَى فَذَا يَسُـدُ أَنْفَهُ وَذَا يَسُـدُ ٱلْأَذْنَا نَهُمْ عَنْهُ ٱلْأَعْيِنَا عَنْهُ ٱلْأَعْيِنَا عَنْهُ ٱلْأَعْيِنَا عَنْهُ ٱلْأَعْيِنَا عَنْهُ ٱلشَّعِنَا عَنْظِي أَنْهِثُ ٱلشَّعِنَا وَ ثُقِيلًا ثُمَّ يَا قَوْمُ ٱسْمَعُوا إِمَّا ۖ ٱلْمُفَتِّنِي أَوْ أَنَا أُقْتِمْتُ لِلَا أَجْلِينُ أَوْ يَخْرُجَ هُـِذًا مِنْ هُنَا قَالُوا لَقَسَدْ رَجْمَتَنَا وَزِلْتَ عَنَّا ٱلْعَنَا فَخُزْتُ فِي إِخْرَاجِهِ رَاْحَةَ نَفْسٍ وَٱلْشَا وَالْشَا وَرَاحَةً نَفْسٍ وَٱلْشَا وَجِينَ وَلَى شَخْصُهُ قَرَأْتُ فِيهِمْ مُعْلِنَا أَكَمْ لُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَا

۱۷۹ قال الاديب كال الدين علي بن محمد بن المبارك الشهير بابن الاعمى في ذم داركان يسكنها

دَارْ سَكَنْتُ بِهَا أَقَلُ صِفَاتِهَا أَنْ تَكُثُرَ ٱلْحَشَرَاتُ فِي جَنَاتُهَا أَخْنِيرُ عَنْهَا نَاذِحْ مُتَنَاعِدُ وَٱلشَّرُّ دَانٍ مِنْ جَمِيمٍ جِهَاتِهَا مِنْ بَعْضِ مَا فِيهَا ٱلْبَعُوضُ عَدِمْنُهُ كُمْ أَعْدَمَ ٱلْأَجْفَانَ طِيبَ سُبَاتِهَا وَتَدِيثُ تُسْعِـرُهَا بَرَاغِيثُ مَتَى غَنَّتْ لَمًا رَقَصَتْ عَلَى نَعَمَاتِهَــا رَقُصْ بَتَنْفَيطٍ وَلَكِنْ قَافَهُ قَدْ قُدَّمَتْ فِيهِ عَلَى أَخَوَاتِهَا وَبِهَا ذُبَاثِ كَالضَّابِ يَسْدُ عَيْنَ ٱلشَّمْسَ مَا طَرَبِي سِوَى غُنَّاتِهَا فِينَا وَأَيْنَ ٱلْأَسْدُ مِنْ وَثَبَاتِهَـا أَيْنَ ٱلصَّوَارِمُ وَٱلْقَنَامِنْ فَتُكِمَا وَبِهَا مِنَ ٱلْخُطَّافِ مَا هُوَ مُعْجِزْ أُبْصَارَ نَا عَنْ وَصْفِ كَيْفَيَّاتُهَا مَعَ لَيْلِهَا لَيْسَتْ عَلَى عَادَاتِهَا وَبِهَـا خَفَافِيشٌ تَطيرُ نَهَارَهَا عَنهُ ٱلْعَتَاقُ ٱلْجُرْدُ فِي حَمَلاتِهَا وَبَهَا مِنَ ٱلْجُرْذَانِمَا قَدْ قَصَّرَتْ فِي أَرْضَهَا وَعَلَتْ عَلَى جَنَبَاتِهَا وَبِهَا خِنافِسُ كَأُلطَّنَافِسِ أَفْرِشَتْ مِمَّا يَفُوتُ ٱلْعَيْنَ كُنْهُ ذَوَاتِهَا وَبَنَاتُ وَرْدَانٍ وَأَشْكَالُ لَمَا أَنَدًا تُمَّنُّ دِمَاءَنَا فَكَأَنَّهَا خَجَّامَةُ لَبَدَتْ عَلَى كَاسَاتِهَا قَدْ قَلَّ ذَرُّ ٱلشَّمْسِ عَنْ ذَرَّاتِهَا وَبِهَا مِنَ ٱلنُّلْ ٱلسُّلَيَّانِيِّ مَا فَتَعَــوَّذُوا بَاللَّهِ مِنْ ذَرَّاتَهَا مَا رَاعَنِي شَيْ ۗ سِوَى وَزَغَاتِهَا وُرْقَ ٱلْحَمَامِ سَجَعْنَ فِي شَجَرَاتِهَا سَجَعَتْ عَلَى أَوْكَادِهَا فَظَنَتْهَا وَبِهَا زَنَابِيرٌ نُظَنُّ عَقَادِيًا حَرُّ ٱلسَّمُــوم أَخَفُّ مِنْ زَفَرَاتِهَا

فِينَا حَمَانَا ٱللهُ لَدْغَ خُمَاتَهَا وَبِهَا عَقَادِتُ كَأَلَا قَارِبِ رُنَّمُ ةَ وَلَا حَيَاةً لِبَنْ رَأَى حَيَّاتُهَا كَيْفَ ٱلسَّبِيلُ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَلَا نَجَا وَٱلْأَرْضُ قَدْ نَسِجَتْ عَلَى آفَاتُهَا مَيْسُوجَةُ بَالْعَنْكَبُوتِ سَمَاؤُهَا فضِّيهُما كَالرَّعْدِ فِي جَنَبَاتِهَا وَنُرَابُهَا كَالرَّمْلِ فِي خُشْنَاتِهَا وَٱلدُّودُ تَنْجَثُ فِي ثَرَى عَرَصَاتِهَا وَٱلْوَمُ عَاكِفَةٌ عَلَى أَرْجَابُهَا وَٱلْحِينُ تَأْنِيهَا إِذَا جَنَّ ٱلدُّجَى تَحْكِي ٱلْخُيُولَ ٱلْجُرْدَ فِي حَمَــاَلَاتِهَا وَٱلنَّارُ خُرْثُ مِنْ تَلَقُّبِ حَرِّهَا وَجَهَنَّمُ أَنْمُ رَمِّنَى إِلَى الْفَحَاتَهَا وَرَأَيْتُ مَسْطُ وِرًا عَلَى جَنَبَاتِهَا شَاهَدتُ مَكْتُوبًا عَلَى أَرْجَالُهَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى هَلَكَاتِهَا لَا تَفْرَبُوا مِنْهَا وَخَافُوهَا وَلَا يَا رَبِّ نَجِّ أَلنَّاسَ مِنْ آفَاتِهَا أَبدًا يَقُولُ ٱلدَّاخِكُونَ بَبَابِهَا · يَنَفَرَّقُ ٱلسَّكَانُ مِنْ سَاحَاتُهَا قَالُوا إِذَا نَدَبَ ٱلْغُـرَابُ مَنَاذِلًا وَبِدَارِنَا أَنْهَا غُرَابٍ نَاعِق كَذَبَ ٱلرُّوَاةُ فَأَيْنَ صِدْقُ رُوَاتِهَا ِللَّنَّفُسِ إِذْ غَلَبَتْ عَلَى شَهُوَاتُهَا صَبْرًا لَعَلَ ٱللَّهُ يُعْقُبُ رَاحَةً دَادْ تَبِيتُ ٱلْجِئْ تَحْسِرسُ نَفْسَهَا فِيهَا وَتَنْدُبُ بِأُخْتِـالَافِ لُغَاتِهَا شَوْقِ ٱلصَّاحِ تَشْعُ مِنْ عَبَرَاتِهَا حَيِّمْ بِتَّ فِيهَا مُفْرَدًا وَٱلْعَيْنُ مِنْ يَارَازِقًا للْوَحْشِ فِي فَــَاوَاتِهَا وَأَقُولُ مَا رَبُّ ٱلسُّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى أَنْكُنْنَى بِجَهَنَّم ِ ٱلدُّنْيَا فَهِي أُخْرَايَهَمْ لي ٱلْخُلْدَ فِي جَنَّاتُهَا وَأَحَمُ عُ عِنْ أَهْ وَأَهُ شَمْلِي عَاجِلًا يَاجَامِعَ ٱلْأَرْوَاحِ بَعْدَ شَتَاتَهَا



# زهر ًية بديع الزمان الهمذاني

بَرَذَ ٱلرَّبِيعُ لَنَا بِرَوْنَقِ مَائِهِ رَبِيْهُ أَبِيعُ لَنَا بِرَوْنَقِ مَائِهِ فَأُ نظُرُ لِرَوْعَةِ أَرْضِهِ وَسَمَا لِهِ فَٱلتَّرْبُ ۚ بَيْنَ مُمَسَّكٍ وَمُعَنْبَرِ مِنْ نُوْرِهِ بَلْ مَا يِنْ وَرُوَا لِهِ وَٱلْمَا ۚ بَيْنَ مُصَنْدَلٍ وَمُكَفَّرٍ فِي خُسْنَ كُدْرَتهِ وَلَوْنِ صَفَائِهِ مِثْلَ ٱلْمُغَيِّى شَادِيًا بِغِنَائِهِ وَٱلطَّيْرُ مثلَ ٱلْمُحْصَنَاتِ صَوَادِ حُ يُهْدِي لَنَا نَفَحَاتِهِ مِنْ مَا يِنهِ وَٱلْوَرْدُ لَيْسَ بِمُسِكٍ رَيَّاهُ إِذْ وَجَلَوْتَ لِلرَّائِينَ خَيْرَ جَلَائِهُ زَمَنَ ٱلاَّ بِيعِ جَلَبْتَ أَذْ كَي مَتْجَر فَكَأَنَّهُ هَٰذَا ٱلرَّئيسُ إِذَا بَدَا فِي خَلْقهِ وَصَفَائِهِ وَعَطَائِهِ عَجَّلِ فِي خَلْفُهِ وَوَفَا لِهِ بجميُّ أَعَزُّ نُعَجُّر وَنَهِدًى أَغَرُّ وَٱلْمُجْتَوِي هُوَ هَارِبٌ بِذَمَا ثِهِ يَعْشُو إَلَيْهِ ٱلْمُخْتَوِي وَٱلْمُجْتَدِي إُمطَارِهِ وَٱلْجَوُّ فِي أَنْوَائِهِ مَا ٱلْبَحْرُ فِي تَرْخَارِهِ وَٱلْغَيْثُ فِي لَا زَالَ هٰذَا ٱلَّحْدُ حِلْفَ فِنَا يُهِ الْجَلُّ مِنْ لَهُ مَوَاهِبًا وَرَغَا ثِبًا وَٱلسَّادَةُ ٱلْبَاثُونَ سَادَةُ عَصْرِهِمْ مُتَمَدَّحُونَ بَمَدْجِهِ وَتَنَائِهِ

ُنخبة من ذهريَّة ابن الراجح العليِّ نَثَرَتْ عُفُودَ سَمَائِهَا ٱلْأَنْدَاءُ بِيدِ ٱلنَّسِيمِ فَللنَّرَى إِثْرَاءُ وَبَدَتْ تَبَاشِيرُ ٱلرَّبِيعِ كَأَنَّمَا نَشَرَتْ حَبَائِرَ وَشَيِهَا صَنْعَاءُ وَافْتَرْ ثُغْرُ الْأَقْحُوا لَهِ بَاسِمًا إِذْ اللِشَّفِيقَةِ مُقْلَةٌ رَمْدَا الْمُوْفَقَةِ وَالْأَرْضُ قَدْ زُهِيَتْ بِحِلِي نَبَاتِهَا وَالْجُوْ حُلَّةُ سُحْبِهِ دَكُنَا الْمُوطْفَا الْوَصْفَا اللَّهِ وَاللَّهُ وَسُرُ فِي نَشَوَاتِ سَكُرَ بَهُ وَقَدْ طَافَتْ عَلَيْهِ الدِّيعَةُ الْوَطْفَا الْوَطْفَا الْعَدِي فَصَفَّقَتْ أَطْرَافُهُ وَتَغَنَّتِ الْوَرْقَ الْمُورِقَ الْمُورِقَ الْمُورِقَ فِي أَوْرَاقِهَا خُطَبِ اللَّهِ الدِيعَةُ السَّرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُنْ الللْمُوالِقُلْمُ اللْمُلْمُ

قالها في وصف شجرة سَرح على شــاطَى النيل

مَاسَرْحَةَ ٱلشَّاطِئَ ٱلْمُنْسَابِ كَوْثَرُهُ عَلَى ٱلْيَوَاقِيتِ فِي أَشْكَال حَصْبَاء حَلَّتْ عَلَيْكِ عَزالِيهَا ٱلسَّحَابُ إِذَا ﴿ نَوْ ۗ ٱلثَّرَبَّا ٱسْتَهَلَّتْ ذَاتَ أَنْوَا ۗ وَإِنْ تَبَسَّمَ فِيكِ ٱلنَّوْرُ مِنْ جَذَلِ سَقَاكِ مِنْ مُكُلِّ غَيْمِ كُلُّ بَكَّاءِ لَاصَوَّ حَالَدَّهُرُ مِنْكَ ٱلزَّهْرَوَٱ نُبْجَسَتْ عَلَيْكِ كُلُّ هِتُونَ ِ ٱلْوَذْقِ سَوْدَاءِ رُجَّاكِ بِأَلْوَارِفِ ٱلْمُعْهُودِمِنْكِ فَكَمْ ﴿ لَنَا بِظِلَّكِ مِنْ أَلْطَافِ أَهْوَاء وَكُمْ نَزَلْنَا مَقِيلًا مِنْكِ مَا حِمِيَ ٱلْلَهُ هَجِيرُ إِذْ حَيْثُ لَا مَرْأَى لِحَرْبَاءِ نَظَلُ مِنْ فَيْنُكِ ٱلْفَضْفَاضِ فِي ظُلَلَ مِنَ ٱلْغَمَامِ يَقِينَا كُلَّ ضَرًّا ع يَاطَبَّةً بِدَوَاءِ ٱلْقَيْظِ عَالِمَةً أَنْتِٱلشَّفَا مِنَ ٱلرَّمْضَالِذِي ٱلدَّاء لَمَّا مَطَارِفُ ظِلَّ سَجْسَجٍ فَمَصِيفُهَا 'بَعَادِلْ فِيهِ طِيبَ مَشْتَاء خَمَا ئِلُ ٱلرُّوْضِ مَنْشَاهَا وَمَرْضَعُهَا ضَرْعُ ٱلنَّمِيرَيْنِ مِنْ نِيلٍ وَأَنْوِاء فَٱسْتَمْهَدَتْدَوْحَهَاٱلْخُضَلَّ وَٱفْتَرَشَتْ نَجْمَ ٱلرُّبَى وَرَقَتْ عَرْشًا عَلَى ٱلْمَاءِ

منَ ٱلْمَــانِي بِأَفْسَــان وأَفْيَاء بَدِيعَةُ ٱلْحُسْنِ قَدْ فَازَٱلْجَنَاسُ لَهَا في ُحلَّةٍ مِنْ دِمَقْسِ ٱلرِّيشِ دَكْنَاء وَصَوْتُ 'بْلْبُلِهَا ٱلرَّاقِيذُرَىغُصُن مُسَبِّح فِي ظُلَام ٱللَّيْلِ دَعَّاء كَقَرْع نَا قُوس دَيْرِي ّعَلَى شُرَفٍ فَنَقَطَتُهُ بِيَضًاءِ وَصَفْرَاء كُمْ صَفَّقَ الْمُوْجُ مِنْ أَزْهَارِهَا طَرَبًا حُسْنًا وَحَسْبُكَ مِنْ خَضْرَاءَ لَفَّاءِ كَأَنَّهَامِنْ جِنَانِ ٱلْخُلْدِ قَدْ كَمَلَتْ مَالَتْ عَلَى ٱلنَّهْرِ إِذْ جَاشَ ٱلْخُرِيرُ بِهِ كَأُنَّهَا أُذُنْ مَالَتْ لِإِصْغَاء كَأَنَّمَا ٱلنَّهِرُ مِرْآةٌ وَقَدْ عَكَفَتْ عَلَيْهِ أَنَّدُهُشُ فِي خُسَنِ وَلَأَلَاءِ نَهْ ٱلْأُلْبَةِ يُزْرِي أَيُّ إِذْرَاءِ ذُوشَاطِئ رَاقَ عَتَّ ٱلْقَطْرِفَهُوعَلَى كَأَنُّهُ عِنْدَ تَفْرِيكِ ٱلنَّسِيمِ لَهُ فِرْنِدُ سَيْفٍ نَضَتْهُ كَفُّ جَلَّاء كَأَنَّهُ حينَ يَجْرِي زُرْقَةً وَصَفًا رَقْرَاقُ عَيْنِ بِوَجْهِ ٱلْأَرْضِ شِهْلَاء إِذَا شَدَوْتِ حَمَامَاتِ ٱلْأَرَاكِ عَلَى أُغْصَانِهَا فَتُرينَا رَقْصَ هَيْفَاء مِنْ كُلِّ وَرْقَاءَ فِي ٱلْأَفْنَانِ صَادِحَةٍ بَيْنَ ٱلْحَدَائِقِ فِي فَيْحَاءَ زَهْرَاء وُرْقُ تَغَنَّتُ بَجَنَّاتٍ رَقَينَ عَلَى عِيدَانِهَا فَأَلُهُ فِي مَغْنَى وَغَنَّاء نخبة من زهريَّة بدر الدين الذهبي "

وَمَاذَهَبَ شَمْسُ الْأَصِيلَ عَشَيَّةً إِلَى الْغَرْبِ حَتَّى أَذْهَبَ فِضَّةَ النَّهْ وَعَذْرَاقَ كُمْلُ الطَّلَّ فِي مُقَلِ الْغُدْرِ قَانُ كَمْلُ الطَّلِّ فِي مُقَلِ الْغُدْرِ قَانَ كَمْلَ الطَّلِّ فِي مُقَلِ الْغُدْرِ قَانَ كَمْلَاهَا الْخُدَاقُ طُوقًا عَلَى نَحْرِ قَانَ كَسَاهَا الْخُدَاقُ طُوقًا عَلَى نَحْرِ قَامَتُ لَهَا الْأَحْدَاقُ طُوقًا عَلَى نَحْرِ قَامَتُ لَهَا الْأَرْهَارِ فِي آخِر الْغُمْرِ وَأَمْسَى أَصِلُ الْيَوْمِ مُلْقَى مِنَ الضَّنَا عَلَى فُرُسُ الْأَرْهَارِ فِي آخِر الْعُمْرِ وَأَمْسَى أَصِلُ الْيَوْمِ مُلْقَى مِنَ الضَّنَا عَلَى فُرُسُ الْأَزْهَارِ فِي آخِر الْعُمْرِ وَأَمْسَى أَصِلُ الْيَوْمِ مُلْقَى مِنَ الضَّنَا عَلَى فُرُسُ الْأَزْقَادِ مِنْ دَمْعَةً مَجْرِي بَكُنَهُ مَانَ الْأَرَاكِ وَشَقَقَتْ عَلَيْهِ الصَّا أَثْوَابَ رَوْضَا مِ النَّيْمَ فَلَمْ مِنْ نَعْيِبِ لِلْحَمَا ثِمِ بِالضَّحَى عَلَيْهِ وَلِلْأَنْوَاء مِنْ دَمْعَةً تَجْرِي فَكُمْ مِنْ نَعْيِبِ لِلْحَمَا ثِم إِلْضَّحَى عَلَيْهِ وَلِلْأَنْوَاء مِنْ دَمْعَةً تَجْرِي فَكُمْ مِنْ نَعْيِبِ لِلْحَمَا ثِم إِلْضَحَى عَلَيْهِ وَلْلَانُواء مِنْ دَمْعَةً تَجْرِي الْمَلْكِي عَلَيْهِ وَلِلْأَنُواء مِنْ دَمْعَةً تَجْرِي الْمَلْكِعِ الْمَلْكِعَ الْمَلْكِي عَلَيْهُ وَلَا الْكَلِيعِ الْمَلْكِي عَلَيْهِ الْعَلَامِ الْمُلْكِعَ الْمَلْكِي عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِولُولِ الْمَلْكِعُ الْمُلْكِعُ الْمَلْكِعُ الْمُلْكِعُ الْمُلْكِعُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَلْكِعِ الْمُلْكِعُ الْمُؤْلِولُ الْمُلْكِعُ الْعُلْكُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُلِي الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُولُولُ الْمُؤْلِولُول

وَمَا صَنَعَ ٱلرِّ بُعِيُّ فِيهِ وَنَظَّمَـا أَلَسْتَ تَرَى وَشِيَ ٱلرَّبِيعِ تَنَسَّمَا فَلَمْ أَرَفِي ٱلتَّشْبِيهِ أَيُّهُمَا سَمَا وَقَدْ حَكَتِ ٱلْأَرْضَ ٱلسَّمَاءَ بِنَوْرِهَا فَخُضَّرَتُهَا كَأُلْجُوَّ فِي خُسَنِ لَوْ إِلَّهِ وَأَنْوَارُهَا تَحْكِي لِعَيْنِكَ أَنْجُمَا تَدَاخَلَهُ عُجْتُ بِهِ فَتَبَسَّمَا فَمنْ نَرْجِس لَمَّا رَأَى خُسْنَ نَفْسِهِ وَأَظْهَرَ غَيْظَ ۖ ٱلْوَرْدِ فِي خَدِّهِ دَمَا وَأُ بْدَى عَلَى ٱلْوَرْدِ ٱلْجَنِيُّ تَطَاوُلًا وَزَهْرِ شَقِيقٍ نَازَعَ ٱلْوَرْدَ فَضْلَهُ ۗ فَزَادَ عَلَيْهِ ٱلْوَرْدُ فَضْلًا وَقُدِّمَا فَأَظْهُرَ فِيهِ ٱللَّطْمُ جَمْرًا مُضَرَّمَا فَظَلَّ لِفَرْطِ ٱلْحُزْنِ يَلْطِمُ خَدَّهُ عَلِيَ مُكُلِّ أَنْوَاعِ ٱلرِّيَاضِ تَقَسَما وَمِنْ سُوسَنِ لَمَا رَأَى ٱلصِّبْغَ دُونَهُ تَجَلْبَ مِنْ زُرْقِ ٱلْيَوَاقِيْتِ خُلَّةً فَأَغْرَبْ فِي ٱلْمُلْبُوسِ فِيهَا وَأَحْكَمَا فَصَادَ بِهَا شَكُلُ ٱلرَّبِيعِ مُنَمْنَا وَأَنْوَارِ مَنْثُورِ ثَخَالَفَ شَكْلُهَا رَأَ ْيِتَ بِهَا مُحَلَّ ٱلْمُلُوكِ نُخَتَّمَا جَوَاهِرُ لُوْ قَدْ طَالَ فِيهَا حَيَاتُهَا



#### وصف السيف

١٨٤ قَالَ عَمُودُ بْنُ سُلَيَّانَ ٱلْخَلِي يَصِفُ سَيْفًا ٱسْتَوْهَبَهُ: وَقَلَّد تَّنِي مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَا تَنِي مِنْ اللَّهُ وَ وَكُنْسُرِ قُلْ جَوَاهِرُ ٱلْفَتْحِ فِي مِنْ اللَّهُ وَسِ عَرَفَ ٱلْأَجَلُ قَدْرَهُ فَوْ اللَّهُ وَسِ عَرَفَ ٱلْأَجَلُ قَدْرَهُ فَوَقَفَ عِنْدَ حَدِّهِ وَمَتَى جَرَّدَهُ عَلَى مَلِكٍ مِنْ مُلُولِكِ ٱلْعِدَى وَهَتْ عَزَائِمُهُ وَعَجَزَ جَنَاحُ جَيْسُهِ وَقَالَ ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ :

بِكُلِّ رَدَيْنِيَّ كَأَنَّ سِنَانَهُ أَشْهَابْ بَدَا فِي ظُلْمَةِ ٱلنَّيْلِ سَاطِعُ تَقَاصَرَتِ ٱلْآجَالُ فِي طُولِمَتْنَهِ وَعَادَتْ بِهِ ٱلْآمَالُ وَهُيَ فَجَائِعُ وَسَاءَتْ ظُنُونُ ٱلْحَرْبِ فِي حُسْنَ ظَنَّةٍ فَهُنَّ لِخَبَّاتِ ٱلْفُلُوبِ قَوَادِعُ وَسَاءَتْ ظُنُونُ ٱلْحَرْبِ فِي حُسْنَ ظَنَّةٍ فَهُنَّ لِخَبَّاتِ ٱلْفُلُوبِ قَوَادِعُ وَدِي شُطَبِ تَقْضِي ٱلْمَنَّةُ دَافِعُ وَلَيْسَ لِمَا تَقْضِي ٱلْمَنَّةُ دَافِعُ فِي وَلِيْسَ لِمَا الْهَتَوَ الْمَا الْهَتَوَ اللَّهُ وَلَيْسَ لِمَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْسَ لِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

١٨٥ لَمَّا صَارَ سَيْفُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَكَانَ يُسَمَّى ٱلصَّمْصَامَةَ إِلَى أَفَّ مَاتَ الْفَادِي وَكَانَ يُسَمَّى ٱلصَّمْصَامَةَ إِلَى أَنْ مَاتَ الْفَادِي وَكَانَ عَمْرُ و وَهَبَهُ لِسَعِيدِ بْنِ ٱلْعَاصِ فَتَوَارَ ثَهُ وُلْدُهُ إِلَى أَنْ مَاتَ

ٱلْهَدِيُّ فَٱشْتَرَاهُ مُوسَى ٱلْهَادِي عَالِ حَلِيلِ . وَكَانَ أَوْسَعَ بَنِي ٱلْمَالِسِ كَفًّا وَأَكْثَرَهُمْ عَطَاءً . وَدَعَا بِأَلشُّعَرَاء وَبَيْنَ يَدَّيْهِ مُكَتَّلُّ فِيهِ بَدْرَةٌ فَقَالَ : قُولُوا فِي هٰذَا ٱلسَّيْفِ، فَبَدَرَ ٱبْنُ يَامِينَ ٱلْبَصْرِيُّ فَقَالَ : حَازَ صَمْصَامَةَ ٱلزُّبَيْدِيِّ مِن بَيْنِ جَمِيعٍ ٱلْأَنَامِ مُوسَى ٱلْأَمِينُ سَيْفُ عَمْـرِو وَكَانَ فِيَمَا سَمِعْنَـا خَيْرَ مَا أَغْمِدَتْ عَلَيْـهِ ٱلْجُفُــونُ أَخْضَرُ ٱللَّــُوْنِ بَيْنَ خَدَّ يَهِ بُرْدُ مِنْ ذُعَافٍ تَمِيسُ فِيهِ ٱلْمُنْــونُ أَوْقَدَتْ فَوْقَهُ ٱلصَّوَاعِقُ نَارًا ثُمَّ شَابَتْ بِهِ ٱلنُّعَافَ ٱلْقُيْـونُ فَإِذَا مَا سَلَلْتُهُ بَهَرَ ٱلشَّمْسَ ضِيَا ۚ فَلَمْ تَكُدْ تَسْتَبِينُ مَا يُبَالِي مَنِ ٱنْتَضَاهُ لِحَرْبٍ أَشِمَالُ سَطَتْ بِهِ أَمْ يَمِينُ يَسْتَطِيرُ ٱلْأَبْصَادَكَا لُقَبَسِ ٱلْمُشْعَلِ مَا تَسْتَقِرُ فِيهِ ٱلْمُيُونُ وَكَأَنَّ ٱلْفِرِنْدَ وَٱلْجَـوْهَرَ ٱلْجَا دِي عَلَى صَفْحَتَيْهِ مَا ۗ مَعـينُ نِعْمَ عِنْ رَاقُ ذَا ٱلْخَلِيفَ ۚ فِي ٱلْهَيْسِجَاءِ يَقْضِي بِهِ وَنِعْمَ ٱلْقَرِينُ قَالَ مُوسَى: لَمْ يَتَعَدُّ مَا فِي نَفْسِي وَأُسْتَحَقُّهُ . وَأَمَرَ لَهُ إِلْكُكَتَّلِ وَٱلسَّيْفِ وَفَلَمَّا خَرَجَ قَالَ لِلشُّعَرَا ؛ إِنَّمَا دَخَلْتُمْ مَعِي وَحُرِمْتُمْ مِنْ أَجْلِي فَشَأَنْكُمُ ٱلْمُصَتَّلُ وَفِي ٱلسَّيْفِ غَنَانِي ﴿ زَهُرَ الْآدَابِ لِلقَيْرُوانِي ﴾ ١٨٦ قَالَ ٱلْبُحْثُرِيُّ يَصِفُ سَيْفًا:

قَدْ جُدتَّ بِٱلطِّرْفِٱلْجِوَادِ فَتَتِّبُهِ لِأَخِيكَ مِنْ جَدْوَى يَدَيْكَ بِمِقْصَلِ يَتَنَاوَلُ ٱلرُّوحَ ٱلْبَعِيدَ مَنَالُهُ عَفْوًا وَيَفْتَحُ فِي ٱلْقَضَاءِ ٱلْمُثْفَلِ بِإِنَارَةٍ فِي كُلِّ حَتْفٍ مُظْلِمٍ وَهِدَايَةٍ فِي كُلِّ نَفْسٍ عَجْهَلِ يَغْشَى ٱلْوَغَى فَٱلنَّرْسُ لَيْسَ بِجُنَّةٍ مِنْ حَدَّهِ وَٱلدِّرْعُ لَيْسَ بَعْفُ لِ
مَاضٍ وَإِنْ لَمْ تُحْفِ يَدُ فَارِسٍ بَطَلِ وَمَصْفُ وَلُ وَإِنْ لَمْ يُصْفَلُ
مُضْعُ إِلَى حُكْمِ ٱلرَّدَى فَإِذَا مَضَى لَمْ يَلْتَفِتْ وَإِذَا قَضَى لَمْ يَعْدِلِ
مُصْعُ إِلَى حُكْمِ ٱلرَّدَى فَإِذَا مَضَى لَمْ يَلْتُفِتْ وَإِذَا قَضَى لَمْ يَعْدِلِ
مُتَ وَقِدُ يَبْرِي بِأَوَّلِ ضَرْبَةٍ مَا أَدْرَكَتْ وَلَوَانَهَا فِي يَذْبُلِ
وَكَأَنَّ فَارِسَهُ إِذَا ٱسْتَغْنَى بِهِ فِي ٱلرَّوْعِ يَعْضِى بِٱلسَّمَاكِ ٱلْأَعْزَلِ

فَإِذَا أَصَابَ فَكُلُّ شَيْءٍ مَقْتَلُ وَإِذَا أَصِيبَ فَمَا لَهُ مِنْ مَقْتَلِ وَإِذَا أَصِيبَ فَمَا لَهُ مِنْ مَقْتَلِ

١٨٧ أَلْقَلَمُ هُوَ ٱلْيَرَاعُ ٱلَّذِي نُفِيَتِ ٱلْقَصَاحَةُ فِي رُوعِهِ • وَكَمَنَتِ ٱلشُّجَاعَةُ بَيْنَ ضُلُوعِهِ • فَإِذَا قَالَ أَرَاكَ كَيْفَ نَسَقُ ٱلْفَرِيدِ فِي ٱلْأُجِيَادِ . وَإِذَا صَالَ أَرَاكَ كَيْفَ ٱلِأُخْتَـلَافُ بَيْنَ ٱلْآسَادِ . وَلَهُ خَصَائِصُ أُخْرَى يُبْدِعُهَا إِبْدَاعًا • فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِهَا غَيْرُهُ تَصَنُّعًا أَتَى هُوَ بِهَا صَنَاعًا . فَطَوْرًا يُرَى نَحْلَةً تَجْنى عَسَلًا . وَطَوْرًا يُرَى إِمَامًا يُلْقِ دَرْسًا . وَطَوْرًا يُرَى وَرْفَا ۚ تَصْدَحُ بَيْنَ ٱلْأَوْرَاقِ وَطَوْرًا يُرَى جَوَادًا نَحَلَّقًا بِخَلُوق ٱلسَّبَاقِ. وَطَوْرًا يُرَى أَفْعُوَانًا مُطْرِقًا وَٱلْعَجَبُ أَنَّهُ لَا يُزْهَى إِلَّا عِنْــدَ ٱلْإِطْرَاقِ وَلَطَالُما نَفَتَ سِحْرًا وَجَلَتَ عِطْرًا و وَأَدَادَ فِي ٱلْقَرْطَاسِ خَمْرًا. وَتَصَرَّفَ فِي وُجُوهِ ٱلْمَعَانِي. فَلَا تَحْظَى بِهِ دَوْلَةَ إِلَّا فَخَرَتْ عَلَى ٱلدُّوَلِ • وَغَنيَتْ بِهِ عَنِ ٱلْخَيْلِ وَٱلْخَوَلِ • وَقَالَتْ : أَعْلَى ٱلْمَالِكِ عَلَى ۖ ٱلْأَقْلَامِ لَا عَلَى ٱلْأَسَلِ • وَلَرُبًّا لَقِيَ هٰذَا ٱلْقَوْلُ بِإِعْظَامِ ٱلنَّكِيرِ • وَقَالُوا: مِنْ أَيْنَ لِلْقَصَبَةِ ٱلضَّعِيفَةِ هٰذَا ٱلْخَطَرُ ٱلْكَبِيرُ . وَلَلْبَهَا مُ عُذَرُ أَنْ لَا تَعْرِفَ مِنْ مَلَاذِ الْأَطْعِمَةِ غَيْرَ الشَّعِيرِ وَلَوْ أَنْصَفَ هُولُا لَعَلِمُوا أَنَّ الْقَلَمَ هُو مِنْ مَلَا لِلْمَانِي وَلَمَا الشَّعِيرِ وَلَوْ أَنْصَفَ هُولَا لَعَلِمُوا أَنَّ الْقَلَمَ هُو مِنْ مَارُ الْأَغَانِي وَ فَلِمَا الْقَلَمَ هُو مِنْ مَارُ الْأَغَانِي وَ فَلِمَا الْقَلَمِ وَكَالَاهُمَا شَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمَ وَكَلَاهُمَا شَيْ اللَّهُ اللَّهُمَ وَكَلَاهُمَا شَيْ اللَّهُ اللَّهُمَ وَالْلَا خَرَ مَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ وَالْلَا خَرَ مَلْمَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُوا

آمَمَ (قَالَ) وَقَدْ أَوْرَدَتْ فِي وَصْفِ ٱلْقَلَمَ فَصْلًا آخَرَ مِنْ كِتَابٍ إِلَى بَعْضِ ٱلْإِخْوَانِ وَهُوَ: وَقَلَمُهُ هُوَ ٱلْقَلَمُ ٱلَّذِي إِذَا قَذَفَ بِشُهُبِ بَيَانِهِ رَأَيْتَ كُلُومًا • وَإِذَا ضَرَبَ بِشَبَا حَدّهِ رَأَيْتَ كُلُومًا • فَإِذَا صَوَّرَ رَأَيْتَ كُلُومًا • فَإِذَا صَوَّرَ اللهُ عَرْقَا اللهُ عَلْمَا فِي أَلْقَاظِهَا رَأَيْتَ أَدْوَاحًا وَجُسُومًا • وَقَدْ شَرَّفَ ٱللهُ حَوْلَةً يَجْلِسُ فِي حَفْلِهَا • وَيَغْطُبُ عَنْ أَهْلِهَا • فَهُوَ لَهَا فِي ٱلْخُسْنِ طِرَازْ • وَفِي يَخْلُبُ وَلَا اللهُ وَاللهَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

( م ) قال ابن الأَثير: في هذا الكلام معان مأخوذة من الشعر ومعان مُبتَدَعة مُ يسبُقني اليها شاعرٌ ولا كاتبُ . فأمَّا التي في الشمر . فنها قول أبي عبادة المجتريّ وهو:
في نظام من البلاغة ما شكَّ م أَمْرُوعُ أَنَّ مُ نِظامٌ فريدٍ

ومنها قولهُ أيضًا :

طِمانُ بأطراف القوافي كأنَّهُ طمانُ بأطراف القنا المُشكسّرِ ومنها قولِ أَبي الطبب المننبي :

أعلى المالِكَ ما يُبنَى على الأَسلِ والطمنُ عندَ مُحبَّيهِنَّ كَالقُبلِ وأَمَّا الذي ابندعتُهُ ولم أُسبق اليه فهو آني جملت القلم مِزْمار المعاني كما أَن أَخَاهُ في النسب مِزْمار الأَغانيَ وذاك ان كايها قصبة . ولهذا جملتُ المزمار الموضوع للقتال أَخا القلم في النسب وجملتُ معاني هذا كنفَ هذا وأمَّا الأُوصاف الباقية التي ذكرتها في كونهِ نحلةً وشفنةً وإمامًا فاتي لم اسمعها وإن كنت قد سُبقت البها وهذه الأُوصاف المجموعة ههنا في ذكر القلم لاتجدها في كلام آخرة بر هذا الكلام

فَأَقَرَّتْ لَهُ ٱلْأَعْدَا ۚ إِقْرَارًا مَ وَكُلُّ هٰذَا فَضْ لَ لِقَامَهِ غَيْرُ مَدْفُوعٍ . وَشَاهِدُهُ مَرْفِيٌ لَدَيْهِ وَإِنَّ غَدَا قَبْلَهُ وَهُوَ مَسْمُوعٌ • وَفِي طَلْعَةِ ٱلْبَدْرِ مَا يْغْنيكَ عَنْ زُحَلَ . فَأَقْوَالُ غَيْرِهِ مُنْتَقِلَةٌ عَنْ أَوَّلَ إِلَى آخِر وَٱلَّذِي يَهُولُهُ لَمْ 'يُقَلْ وَهَهُو رَبُّ ٱلْمُعَانِي ٱلْمُخْتَرَعَةِ يَسْتَغْرِجُهَامِنْ قَلْيِهَا وَيُبْرِزُهَا مِنْ تُوْبِهَا ٱلْقَشيبِ وَلَيْسَ خَلَقُ ٱلْأَثْوَابِ كَقَشْيِهَا • وَقَدْ أَمْسَكَ ٱلْقَلَمَ قَوْمْ رَضُوا مِنَ ٱلْكِتَابَةِ بِتَحْسِينِ ٱلسُّطُورِ • وَإِذَا أَتَى أَحَدُهُمْ بِشَىْءٍ مِنَ ٱلسَّجْعِ فَذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْكَاتِبُ ٱلْمَشْهُورُ . وَهُوَٰٓ لَاءَ قَصَرُواْ هِمَهُمْ عَلَى ٱلزَّ يْفِ دُونَ ٱللَّبَابِ • وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱلْقِشْرَ لِذَوِي ٱلْقَشُودِ وَٱللُّكَّ لذَوِي ٱلْأَلْبَابِ. وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ مِنَ ٱلْأَقْلَامِ رَخَّمَةً فِي كَفِّ رَخَمَةٍ وَعُقَامًا فِي كَفِّ عُقَابٍ ( هٰذَا فَصْ لُ مِنَ ٱلْكَلَامِ قَدِ ٱغْتَرَفْتُ مَعَانِيَهُ مِنْ بَحْرٍ . وَنَحَتُ ۚ أَلْهَاظَهُ مِنْ صَغْرٍ . فَتَقْتُ مَعَانِكُ مِنْ صِوَادِ مِسْكِ . وَأَخَذَٰتُ أَلْفَاظَهُ مِنْ فَريدِ سِلْكٍ . بَلْ جَنَيْتُ مَعَانِيَــهُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مُخْتَافٍ طَعْمُهَا . وَنَسَعْتُ أَنْفَاظَهُ مِنْ دَبَابِيجَ مُؤْتَلِفٍ رَقْهَا . فَأُنظُو اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَجَّبِ عَافِيهَا مِنَ ٱلْإِعْجَابِ • وَأَسْجُدُ لَمَّا فَللْبَلَاغَةِ سُجُودٌ كَسُجُودِ ٱلْكِتَابِ) (الوشي المرقوم لابن الأثير) صفة قلم لابن عبد رَّبهِ

بَكَفِهِ سَاحِهُ ٱلْبَيَانِ إِذَا أَدَارَهُ فِي صَحِيفَةٍ سَحَرَا يُنطِقُ فِي عُجْمَةٍ بِلَفْظَتِهِ أَيْصَمُ عَنْهُ وَيُسْمِعُ ٱلْبَصَرَا يَرَى ٱلْقَادِيرَ تَسْتَرَقُ لَهُ وُتُنْفِذُ ٱلْحَادِثَاتُ مَا أَمَرًا شَخْتُ صَنْيُلُ لِمُعْلِهِ خَطَرٌ أَعْظِمْ بِهِ فِي مَلَمَّةٍ خَطَرَا تَهُ ۚ فَكَاهُ رِبِيَّةً صَنْرَتْ وَخَطْبُهَا فِي ٱلْقُلُوبِ قَدْ كَبْرَا إِذَا ٱمْتَطَى ٱلْخُنْصِرَ بِن أَذَكُرُ مِنْ سَحْبَانَ فِيَا أَطَالَ وَٱخْتَصَرَا يُوَاقِعُ ٱلنَّفْسَ مِنْهُ مَا حَذَرَتْ وَرُبَّا جُنِّبَتْ بِهِ ٱلْخُذَرَا مُفَهِّفٌ تَرْدَهِي بِهِ ضُحُفُ كَانَّا جُلِّيَت بِهِ دُرَرَا نُوَادِرُ تُقْرَعُ ٱلْقُلُوبُ بِهَا إِنْ تَسْتَبْهَا وَجَدَّمًا صُورًا يُخَاطِبُ ٱلْغَائِبَ ٱلْبَعِيدَ بَمَا يُخَاطِبُ ٱلشَّاهِدَ ٱلَّذِي حَضَرَا وصف الشعر لعدالله الناشيء

١٩٠ ۚ قَالَ ٱلنَّاشِيعُ فِي فَصْلِ مِن كِتَابِهِ فِي ٱلشِّعْرِ : ٱلشِّعْرُ قَيْدُ ٱلكَلَام وَعَقْلُ ٱلْآدَابِ وَسُورُ ٱلْبَلَاغَةِ . وَمَعْدِنُ ٱلْبَرَاعَةِ . وَعَجَالُ ٱلْجَنَانِ • وَمَسْرَحُ ٱلْبَيَانِ • وَذَرِيعَـةُ ٱلْمُتَوَسِّلُ • وَوَسِيلَةُ ٱلْمُتَوَصِّلُ • وَذِمَامُ ٱلْغَرِيبِ • وَحُرْمَةُ ٱلْأَدِيبِ • وَعِصْمَةُ ٱلْمَادِبِ • وَعُدَّةُ ٱلرَّاهِبِ • وَرُحْلَةُ ٱلدَّانِي . وَدَوْحَةُ ٱلْمُتَمَّسِّل . وَمِنْحَةُ ٱلْمُتَجَمِّل . وَحَاكِمُ ٱلْأَعْرابِ وَشَاهِدُ ٱلصَّوَابِ • (ثُمَّ قَالَ) أَلْشَعْرُ مَا كَانَ سَهْلُ ٱلْمَطَالِمِ • فَصْلَ ٱلْمُقَاطِمِ • فَحْلَ ٱلَّذِيحِ جَزْلَ ٱلِأَفْتِخَارِ • رَقِيقَ ٱلنَّسِيبِ سَائِرَ ٱلْمَثِ لِ مَسَلِيمَ ٱلزَّالِ مَعَدِيمَ ٱلْحَلَلِ وَرَانِعَ ٱلْهِجَاءِ وَمُوجِبَ ٱلْمُعْذُرَةِ • مُحِبُّ ٱلْمُعْتَبَةُ . مُطْمِعَ ٱلْسَالِكِ . فَائِتَ ٱلْمُدَادِكِ . قَرِيبَ ٱلْبَيَانِ . بَعيدَ ٱلْمَانِي • نَانِي ۗ ٱلْأَغْوَارِ • ضَاحِيَ ٱلْقَرَارِ • نَبِقَ ٱلْسُتَشَفِّ • قَدْ

هُرِيقَ فِيهِ مَا ۚ ٱلْقَصَاحَةِ ، وَأَضَا ۚ لَهُ نُورُ ٱلزُّجَاجَةِ ، فَٱنْهَلَّ فِي صَادِي الْفَهُمْ وَأَضَاءَ فِي بُهُمُ الْمَرَائِي وَلِمَتَأَمِّلِهِ رَقَوْقُ وَ لِمُسْتَشِفِّهِ تَأَلَّقُ بَرُوقُ الْفَهُم وَقَلَمُ الْمَرَافِي وَلَيْكُمْ وَوَدَهُ مُنُونُهُ وَ وَزَهَتْ فِي الْمُنُوسِمَ وَقَدْ أَيَّدَتْ صُدُورَهُ مُنُونُهُ وَوَلَا بَقَتْ آثَارُهُ وَجُوهِهِ عُيُونُهُ وَ وَالْفَادَتْ كَوَاهِلُهُ لِمَوادِيهِ وَطَا بَقَتْ آثَارُهُ وَجُوهِهِ عُيُونُهُ وَ وَطَا بَقَتْ آثَارُهُ لِمُسْتَوْضِحه . وَأَشْبَهُ ٱلرَّوْضَ فِي وَشَى أَلْوَانِهِ . وَتَعَمَّم أَفْنَانِهِ . وَإِشْرَاقٍ . أَنْوَارِهِ . وَٱبْتِهَاجِ أَنْجَادِهِ وَأَغْوَارِهِ . وَأَشْبَهَ ٱلْوَشْيَ فِي ٱيِّنْهَاقِ رُثُومِهِ . وَٱتَّسَاقِ رُسُومِهِ . وَتَسْطِير كُفُوفِهِ . وَتَحْبِيرِ حُرُوفِهِ . وَحَكَّى ٱلْعَقْدَ فِي ٱلْتَأَم فُصُولِهِ • وَٱ نُتَظَام وُصُولِهِ • وَٱزْدِيَانِ يَاقُوتُهِ بِدُرَّهِ • وَفَريدِهِ بِشَذْرِهِ • قَدْ كَشَفَ ٱلْإِيجِـَازُ مَوَارِدَهُ • وَصَقَلَتْ مَدَاوِسُ ٱلدَّرَبِ مَنَاصِلَهُ . وَشَحَذَتْ مَدَارِسُ ٱلْأَدَبِ فَوَاصِلَهُ . فَجَا مَسلِيما مِنَ ٱلْمَعَا بِ مُهَذَّمًا مِنَ ٱلْأَذْ نَاسَ يَتَحَاشَاهُ ٱلْأَبْنُ . وَتَنْحَامَاهُ ٱلْهُجُنُ . مُهْدِيًّا إِلَى ٱلْأَسْمَاعِ بَهْجَتَهُ . وَإِلَى ٱلْعُقُولِ حِكْمَتَهُ . وَقَدْ قُلْتُ فِي ٱلشَّعْرِ قَوْلًا جَعَلْتُهُ مَثَلًا لِقَا لِلهِ • وَأَسْلُوبًا لِسَالِكَيهِ • وَهُوَ :

جَعْلَهُ مَارُ لِهَا لِلْهِ وَ السَّوْلِهِ فِي السَّالِكِيةِ وَهُو وَ السَّوْلِهِ أَسْرَ مُنُونِهِ وَرَأَبْتَ بِالْإِلْجَازِ عُورَ عُنُونِهِ وَرَأَبْتَ بِالْإِلْجَازِ عُورَ عُنُونِهِ وَرَمَّعْتَ بِالْإِلْجَازِ عُورَ عُنُونِهِ وَجَمَّعْتَ بَيْنَ جَمِّهِ وَمَعِينِهِ وَوَصَلْتَ بَيْنَ جَمِّهِ وَمَعِينِهِ وَجَمَعْتَ بَيْنَ جَمِّهِ وَمَعِينِهِ وَجَمَعْتَ بَيْنَ جَمِّهِ وَمَعِينِهِ وَجَمَعْتَ بَيْنَ جَمِّهِ وَمَعِينِهِ وَجَمَعْتَ بَيْنَ جَمِّهِ وَمَعِينِهِ وَجَمَعْتُ وَعَمِينِهِ وَعَمَدتَ مِنْهُ لِكُنِّ لِمُعْرَفِيهِ فَهُومِهِ مَنْهُم اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِلِهِ وَهُومِهِ وَهُمَا وَلَمْ يَسْرِ اللَّكَرَى بَجُهُونِهِ وَوَكَانَتُهُ مِهُمُومِهِ وَخُمُومِهِ وَهُمَا وَلَمْ يَسْرِ الْكُرَى بَجُهُونِهِ وَوَكَانَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِهِ وَمُومِهِ وَهُومِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِهِ وَهُومِهِ وَهُومِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

وَقَضَيْتَهُ بِٱلشَّكِي حَقَّ دُيُونِهِ وَإِذَا مَدَحْتَ بِهِ جَوَادًا مَاجِدًا أَصْفَيْتُهُ بَنْفِيسِهِ وَرَصِينِهِ وَمَنَعْتُهُ بِخَطيرِهِ وَثَمِينِهِ فَيَّكُونُ جَزْلًا فِي ٱتِّفَاقِ صُنُوفِهِ ۖ وَيَكُونُ سَهْ لَا فِي ٱتِّسَاقَ فُنُونِهِ وَإِذَا أَرَدتُ كَنَايَةً عَنْ رِيبةٍ الْمَيْتَ بَيْنَ ظُهُ ورِهِ وَبُطُونِهِ بِيَانِهِ وَظُنْونَهُ بِيَقِينِهِ فَجَعَلْتَ سَامِعَـهُ يَشُوبُ شُكُوكَهُ أَدْعَجْتَ شِدَّتَهُ لَهُ فِي لِينِهِ وَإِذَا عَتَبْتَ عَلَى أَخٍ فِي زَلَّةٍ مُسْتَأْمِنًا لِوْعُوثُهِ وَحُزُونِهِ فَتَرَكْتُهُ مُسْتَأْنِكًا بِدَمَاتُةٍ اذْ صَدَّ عَنْكَ بِفَاتِنَاتِ شُؤُونِهِ وَإِذَا نَبَذَتْ إِلَى ٱلَّذِي عُلَّفْتَهُ تَيَّمْتُهُ بِلَطِيفِهِ وَدَقِيقِهِ وَشَغَفْتُهُ بِخَبِيئِهِ وَكَمِينِهِ وَإِذَا ٱعْتَذَرْتَ إِلَى أَخِ فِي زَلَّةٍ وَأَشَكْتَ بَيْنَ مُخِيلِهِ وَسُينِهِ فَيُ وَلُ ذَنْبُ كَ عِنْدَ مَنْ يَعْتَدُهُ عَتُبًا عَلَىٰ مُطَالَبًا بِيَمِنْ إِ مَا لَيْسَ يَحْسُنُ مِنْ لَهُ فِي مَوْزُونِهِ وَٱلْقُولُ يَحْسُنُ مِنْهُ فِي مَشُودِهِ ١٩١ قال ابن الرشيق يصف الصناعة الشعرَّية

مِنْ صُنُوفِ ٱلْجُهَّالِ فِيهَا لَقَينَا لَعَنَ ٱللهُ جَنْفَةَ ٱلشَّعْرِ مَاذَا يُؤْثُرُونَ ٱلْغَرِيبَ مِنْـهُ عَلَى مَا كَانَ سَهْلًا للسَّامِدينَ مُبِينَا وَيَرُوْنَ ٱلْعُمَالَ مَعْنَى صَعِيمًا وَخَسيسَ ٱلْكَلَامِ شَيْئًا ثَمِينًا يَجْهَــلُونَ ٱلصَّوَابَ مِنْهُ وَلَا يَدْ رُونَ لِلْجَهْـلِ أَنَّهُمْ يَجْهَــلُونَا فَهُمْ عِنْدَ مَنْ سِوَانَا يُلَامُو نَ وَفِي ٱلْحَقِّ عِنْدَنَا يُعْذَرُونَا إِنَّمَا ٱلشِّعْرُ مَا تَنَاسَبَ فِي ٱلنَّظْمِ وَإِنْ كَانَّ فِي ٱلصِّفَاتِ فُنُونَا

وَأَقَامَتْ لَهُ ٱلصَّدُورُ ٱلْمُشَوِيَا فَأَتَّى بَعْضُهُ يُشَاكِلُ بَعْضًا كُلُّ مَعْنًى أَتَاكَ مِنْهُ عَلَى مَا تَتَمَنَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ أَنْ يَكُونَا كَادَ حُسنًا يَبِينُ لِلنَّاظِرِينَا فَتَنَاهِى مِنَ ٱلْبِيكَانِ إِلَى أَنْ وَٱلْمَانِي رُكِّبْنَ فِيهِ غُيُونَا فَكَأَنَّ ٱلْأَلْفَاظَ مِنْهُ وُجُوهٌ لَيْتَعَلَّى بِحُسْنِهِ ٱلْمُنْشَدُونَا قَائِمًا فِي ٱلْمَرَامِ حسْبَ ٱلْأُمَانِي رُمْتَ فِيهِ مَذَاهِبَ ٱلْمُسْهِبِينَا فَإِذَا مَا مَدَحْتَ بِٱلشَّمْرِ خُرًّا وَجَعَلْتَ ٱلْمَدِيحَ صِدْقًا مُبِينَا فَجَعَلْتَ ٱلنَّسِيلَ سَهْ لَلَّا قَريبًا وَتَنَكَّبْتَ مَا تَهُجِّنَ فِي ٱلسَّمْحِ وَإِنْ كَأَنَ لَفَظُهُ مَوْزُونَا وَإِذَا مَا قَرَضْتُ لُهُ بِهِجَاءِ عِبْتَ فِيهِ مَذَاهِبَ ٱلْمُرْفَعِينَا وَجَعَلْتَ ٱلتَّعْـرِيضَ دَاءٌ دَفينَا فَجَعَلْتَ ٱلتَّصْرِيحَ مِنْهُ دَوَا ۗ وَإِذَا مَا بَكَيْتَ فِيهِ عَلَى ٱلْغَا دِينَ يَوْمًا لِلَّذِينِ وَٱلظَّاعِنيكَا خُلْتَ دُونَ ٱلْأَسَى وَذَ لَلْتَ مَا كَا نَ مِنَ ٱلدَّمْعِ فِي ٱلْمُيُونِ مَصُونَا ثُمَّ إِنْ كُنْتَ عَاتِبًا شُبْتَ بِٱلْوَءُ دِ وَعِيدًا وَبِٱلصُّعُوبَةِ لِينَا فَتُرَكْتُ ٱلَّذِي عَتَبْتَ عَلَيْهِ حَذِرًا آمِنًا عَزِيزًا مَهِنَا وَأَصَحُ ٱلْقَرِيضِ مَا فَاتَ فِي ٱلنَّظْمِ وَإِنْ كَانَ وَاضِعًا مُسْتَبِينَا فَإِذَا قِيلَ أَظْمَ ٱلنَّاسَ طُرًّا وَإِذَا رِيمَ أَعْجَزَ ٱلْمُعْجِزِينَا جرير والفرزدق والأخطل

١٩٢ قَالَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ لِخَالِدِ بْنِ صَفْ وَانَ صِفْ لِي جَرِيرًا وَٱلْفَرَدْدَقَ وَٱلْأَخْطَلُ فَقَالَ : كَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ أَمَّا أَعْظَمُهُمْ فَخْرًا •

وَأَ بْعَدُهُمْ ذِكْرًا . وَأَحْسَنُهُمْ غُذْرًا . وَأَيْسَرُهُمْ مَثَلًا . وَأَحْلَاهُمْ عِلَلًا . ٱلْبَحْرُ ٱلطَّامِي إِذَا زَخَرَ • وَٱلْحَامِي إِذَا دَغَرَ • وَٱلسَّامِي إِذَا خَطَرَ • ٱلَّذِي إِذَا هَدَرَ قَالَ . وَإِذَا خَطَ رَصَالَ . أَنْفَصِيحُ ٱللِّسَانِ . ٱلطَّوِيلُ ٱلْعِنَانِ . فَأَلْقَرَزْدَقُ . وَأَمَّا أَحْسَنُهُمْ نَعْتًا . وَأَمْدَحُهُمْ بَيْتًا . وَأَقَلُّهُمْ فَوْتًا . ألَّذِي إِذَا هَجَا وَضَعَ. وَإِذَا مَدَحُ رَفَعَ . فَٱلْأَخْطَٰ لُ . وَأَمَّا أَغْزَرُهُمْ بَحْرًا . وَأَرَقُهُمْ شِمْرًا . وَأَهْتَكُهُمْ سِتْرًا . ٱلْأَعَرُّ ٱلْأَبْلِ قُ. ٱلَّذِي إِنْ طَلَبَ لَمْ يُسْبَقْ. وَإِنْ طُلِبَ لَمْ لَيْحَقّ. فَجَرِيرْ. وَكُنَّهُمْ ذَكِيٌّ ٱلْفُؤَادِ. رَفِيعُ ٱلْعِمَادِ. وَادِي ٱلزِّنَادِ ۚ قَالَ مُسْلِمَةُ بْنُ عَبْدِ ٱلْمَكِ وَكَانَ حَاضِرًا : مَا سَمِعْنَا بِمثْلُكَ يَا ٱبْنَ صَفْوَانَ فِي ٱلْأُوَّلِينَ. وَلَا فِي ٱلْآخِرِينَ . أَشْهَدُ أَنَّكَ أَحْسَنُهُمْ وَصْفًا . وَأَ لَيَنْهُمْ عِطْفًا . وَأَخَفَّهُمْ مَقَا لًا . وَأَكْرَهُمْ فَعَا لًا . فَقَالَ خَالِدٌ : أَتَمَّ ٱللهُ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ . وَأَجْزَلَ لَكَ قِسْمَتَهُ . أَنْتَ وَٱللهِ أَيُّهَا ٱلْأُمِيرُ مَا عَلِمْتُ كَرِيمُ ٱلْفِرَاسِ عَالِمْ بِالنَّاسِ جَوَادٌ فِي ٱلْحُلِ بَسَّامٌ عِنْدَ ٱلْبَذْلِ . حَلِيمٌ عِنْدَ ٱلطَّيْشِ، فِي ٱلذُّرْوَةِ مِنْ قَرَيْشَ . مِنْ أَشْرَافِ عَبْدِ شَمْسٍ . وَيَوْمُكَ خَيْرٌ مِنَ ٱلْأَمْسِ ِ فَضَحِكَ هِشَامٌ وَقَالَ : 'مَا رَأْ يْتَ يَا ٱبْنَ صَفْوَانَ لِتَخَلَّصِـكَ فِي مَدْحِ هَوْلَاءِ وَوَصْفِهِمْ حَتَّى أَرْضَيْتُهُمْ جَمِيعًا (زهر الآدابُ للقيرواني)

رصف التاريخ

١٩٣ أَلتَّأْرِيخُ مَعَاذُ مَعْنَوِيُّ يُعِيدُ ٱلْأَعْصَارَ وَقَدْ سَلَفَتْ . وَيَنْشُرُ أَهْلَهَا وَقَدْ شَلَفَتْ . وَيَنْشُرُ أَهْلَهَا وَقَدْ ذَهَبَتْ آثَارُهُمْ وَعَفَتْ . وَبِهِ يَسْتَفِيدُ غَفُولَ ٱلتَّجَارِبِ مَنْ

كَانَ غِرًّا وَيَلْقَى مَن بَعْدَهُ مِنَ ٱلْأَمْمِ وَهَلُمَّ حَرًّا وَفَهُمْ لَدَيْهِ أَحْكَالِهِ وَقَدْ تَضَمَّنَهُمْ بُطُونُ ٱلْفُبُورِ . وَعَنْ لَهُ غُيَّبٌ وَقَدْ جَعَلَتُهُمْ ٱلْأَخْبَارُ فِي عِدَادِ ٱلْخُضُودِ • وَلَوْلَا ٱلتَّادِيخُ خُهِلَتِ ٱلْأَنْسَابُ • ونُسيَتِ ٱلْأَحْسَابُ • وَلَمْ يَعْلَمُ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّ أَصْلَهُ مِنْ تُرَابٍ • وَكَذْلِكَ لَوْلَاهُ لَمَا تَتِ ٱلدُّولُ بِمَوْتِ زُعَمَائِهَا • وَعَمِيَ عَلَى ٱلْأُوَا خِرِ حَالُ قُدَمَائِهَا • وَلَمْ يُحَطُّ عِلْمًا مِمَا تَدَاوَلَتُهُ ٱلْأَرْضُ مِنْ تَحَوَادِثِ سَمَائَهَا ۚ وَلِلْكَانِ ٱلْعَنَايَةِ بِهِلَمْ يَخْلُ مِنْهُ كَتَاتُ مِنْ كُنْ اللهِ ٱلْمُنَزَّلَةِ • فَمِنْهَا مَا أَنَّى بِأَخْبَادِهِ ٱلْمُجْمَلَةِ • وَمَنْهَا مَا أَتَى بِأَخْبَارِهِ ٱلْمُفَصَّلَةِ وَقَدْ وَرَدَ فِي ٱلتَّوْرَاةِ مُفْرَدًا فِي سِفْرِ مِنْ أَسْفَارِهَا. وَتَضَمَّنَ تَفْصِيلَ أَحْوَالِ ٱلْأَمْمِ ٱلسَّالِفَةِ وَمُدَدَ أَعْمَادِهَا . وَقَدْ كَانَتِ ٱلْعَرَبُ عَلَى جَهْلِهَا بِٱلْقَلَمِ وَخَطُّهِ • وَٱلْكِتَابِ وَصَبْطِهِ • تَصْرِفُ إِلَى ٱلتُّوَادِيخِ جُمَلَ دَوَاعِيهَا . وَتَجْعَـلُ لَهَا أَوَّلَّ حَظٍّ مِنْ مَسَاعِيهَا . فَتَسْتَغْنِي بِحِفْظِ قُلُوبِهَا • عَنْ حِفْظِ مَكْتُوبِهَا • وَتَعْتَىاضُ بِرَقْمِ صُدُورِهَا • عَنْ رَقْم سُطُورِهَا مُكُلُّ ذَلِكَ عِنَا يَةٌ مِنْهَا بِأَخْبَارِ أَوَا لِلْهَا . وَأَيَّامٍ فَضَا لِلْهَا . وَهَلِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَّا مَا أَسَّسَهُ ذِكْرُهُ وَبَنَاهُ • وَهَلِ ٱلْبَقَا ۚ لِصُورَةِ لَحْمِهِ وَدَمِهِ لَوْلًا بَقَاء مَعْنَاهُ (\*) (لابن الأثير)

( و ) وفي هذا الكلام شيء من شعر الحاسة وهو :

وإذا الفتى لاقى الحام وجدته لولا الثناء كأنَّهُ لم يُولَدِ وَمَا أَحَدُ مَا يُولَدِ وَمَا أَحَدُ مَا يُولَدِ

لِسَ بانسانِ ولا عاقل مَن لا يَعِي التاريخَ في صَدْرهِ وَمَن درَى أَخبار مَن قبلَهُ أَضاف أَعمارًا الى عرم



وصف نزهة

١٩٤ حَكِي عُمرُ بْنُ عَلِيِّ ٱلْمُطَوِّعِيُّ قَالَ: رَأَى ٱلْأَمِيرُ ٱلسَّيِّدُ أَبُو ٱلْفَصْل عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ أَدَامَ ٱللَّهُ عِزَّهُ أَيَّامَ مُقَامِهِ بَجُويْنَ أَنْ يُطَالِعَ قَرْيَةً مِن فْرَى ضِيَاعِهِ تُدْعَى نِجَابَ عَلَى سَبِيلِ ٱلتَّنَزُّهِ وَٱلتَّفَرُّجِ ِ. فَكُنْتُ فِي جُمْلَةٍ مَن ٱسْتَصْعَبَهُ إِلَيْهَا مِنْ أَصْعَا بِهِ • وَٱتَّفَقَ أَنَّا وَصَلْنَا ۖ وَٱلسَّمَا \* مُصْعَبَ ةُ وَٱلْحَوْْصَافِكُمْ لِيطَرَّزْ تُولُهُ بِعَلَمِ ٱلْفَمَامِ . وَٱلْأَفْقُ فَيْرُوزَجْكُمْ يَعْبَقْ بِهِ كَافُورُ ٱلسَّعَابِ . فَوَقَعَ ٱلِأُخْتَيَارُ عَلَى ظِلَّ شَجَرَةٍ بَاسِقَةِ ٱلْفُرُوعِ مُتَّسِقَةٍ ٱلْأَوْرَاقِ وَٱلْغُصُونِ قَدْ سَتَرَتْ مَا حَوَالَيْهَا مِنَ ٱلْأَرْضِ طُولًا وَعَرْضًا . فَنَزَ لَنَا تَحْتَهَا مُسْتَظِلِّينَ بِسَمَا وَةِ أَفْنَانِهَا . مُسْتَرَينَ مِنْ وَهَجِ ٱلشَّمْس بستَارَةِ أَغْصَانِهَا . وَأَخَذْنَا نَتَجَاذَتُ أَذْيَالَ ٱلْمُذَاكَرَةِ . وَنَتَسَالَتُ أَهْدَاتَ ٱلْنَاشَدَةِ وَٱلْمُحَاوَرَةِ . فَمَا شَعَــ ثَنا بِٱلسَّمَاءِ إِلَّا وَقَدْ أَرْعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ . وَأَظْلَمَتْ بَعْدَ مَا أَشْرَقَتْ . ثُمَّ جَادَتْ بَطَر كَأَ فُواهِ ٱلْثُرَبِ فَأَجَادَتْ . مَلْ أَوْفَتْ عَلَيْهَا وَزَادَتْ ۥ حَتَّى كَادَ غَيْثُهَا يَعُودُعَيْثًا • وَهَمَّ وَبْلُهَا أَنْ يَسْتَحِلَ وَنَلًا . فَصَبَرْ نَاعَلَى أَذَاهَا وَقُلْنَا سَحَابَةُ صَيْفٍ عَمَّا قَلِيل تَقْشِعُ . فَإِذَا نَحْنُ بِهَا قَدْ أَمْطَرَ ثَنَا بَرَدًا كَالْتُغُودِ . لَكِنَّهَا مِنْ ثُنُودِ ٱلْعَذَابِ لَامِنَ ٱلثُّنُورِ ٱلْعِذَابِ . فَأَيْقَنَّا بَأَلْبَلَاء . وَسَلَّمْنَا لِأَسْبَابِ ٱلْقَضَاء . فَمَا مَرَّتْ

إِلَّا سَاعَةُ مِنَ ٱلنَّهَارِ . حَتَّى سَمِعْنَا خَرِيرَ · ٱلْأَنْهَارِ . وَرَأَيْنَا ٱلسَّيْلَ قَدْ بَلَغَ ٱلزُّبَى. وَٱلْمَا ۚ قَدْ غَمَــرَ ٱلْقَيْمَانَ وَٱلرُّبَى. فَادَرْنَا إِلَى حِصْنِ ٱلْقُرْبَيِّةِ لَا نِذِينَ مِنَ ٱلسَّيْلِ بِأَفْنِيَتِهَا . وَعَا نِذِينَ مِنَ ٱلْقَطْرِ بِأَ بِنِيتَهَا . وَأَثْوَا بُنَا قَدْ صَنْدَلَ كَافُودِيَّهَا مَا ۚ ٱلْوَبْلِ. وَغَلَّفَ طِرَاذِيَّهَاطِينُ ٱلْوَحْلِ. وَنَحْنُ يَحْمَدُ ٱللهَ تَعَالَى عَلَى سَلَامَةٍ ٱلأَبْدَانِ • وَإِنْ فَقَدْنَا بَيَاضَ ٱلْأَثْمَام وَٱلْأَرْدَانِ • فَلَمَّا سُلَّ سَيْفُ ٱلصُّبْحِ مِنْ غِمْدِ ٱلظَّلَامِ • وَصْرِفَ بِوَالِي ٱلصَّحْوِ عَامِلُ ا ٱلْفَمَامِ • رَأَيْنَا صَوَابَ ٱلرَّأْيِ أَنْ نُوسِعَ ٱلْإِقَامَةَ بِهَا رَفْضًا • وَنَتْخِــذَ ٱلِاُرْتِحَالَ عَنْهَا فَرْضًا . فَمَا زِلْنَا نَطْوِي ٱلصَّحَادِيَ أَرْضًا فَأَرْضًا . إِلَى أَنْ وَافَنْنَا ٱلْمُسْتَقَرَّ رَكُضًا ۚ فَلَمَّا نَفَضْنَا غُبَارَ ذَٰ لِكَ ٱلْمَسِيرِ • ٱلَّذِي جَمَعَنا فِي رِنْفَةُ ٱلْأَسِيرِ • وَأَفْضَيْنَا إِلَى سَاحَةِ ٱلتَّيْسِيرِ • بَعْدَ مَا أُصِبْنَا بِٱلْأَمْرِ ٱلْعَسيرِ و وَتَذَاكُمْ نَا مَا لَقَينَا مِنَ ٱلتَّعَبِ وَٱلْمُشَقَّةِ . فِي قَطْع ذٰلِكَ ٱلطَّريقِ وَطَيِّ يَلْكَ ٱلشُّقَّةِ وَأَخَذَ ٱلأَمِيرُ ٱلسَّيِّدُ ٱلْقَامَ فَعَلَّقَ هٰذِهِ ٱلْأَبْيَاتَ ٱرْتِجَالًا:

دَهَ ثَنَا السَّمَا عَدَاةَ السَّعَابِ بِغَيْثٍ عَلَى أَفْقِ مُسْلِ وَأَشْرَفَ أَضَّعَا بُنَا مِنْ أَذَاهُ عَلَى خَطَرٍ هَا يُلْ مُعْضِلَ وَأَشْرَفَ أَضْعَا بُنَا مِنْ أَذَاهُ عَلَى خَطَرٍ هَا يُلْ مُعْضِلَ فَي فَلْ مَنْ لَا يُذِي بِفِنَا وَ الْجَدَادِ وَآوِ إِلَى نَفَقٍ مُهْسِلَ وَمِنْ مُسْتَجِيرٍ يُنَادِي الْغَرِيقَ هُنَاكَ وَمِنْ صَادِحٍ مُعْولِ وَجَادَتْ عَلَيْنَا سَمَا السَّقُوفِ بِدَمْعٍ مِنَ الْوَجْدِ لَمْ يَهُمْلِ وَجَادَتْ عَلَيْنَا سَمَا اللَّهُ السَّقُوفِ بِدَمْعٍ مِنَ الْوَجْدِ لَمْ يَهُمْلِ وَجَادَتْ عَلَيْنَا سَمَا اللَّهُ السَّقُوفِ بِدَمْعٍ مِنَ الْوَجْدِ لَمْ يَهُمْلِ كَانَ حَرَامًا لَهَا أَنْ تَرَى يَسِيسًا مِنَ الْأَرْضِ لَمْ يُبْلَلِ وَأَقْبَلَ سَيْلُ لَهُ رَوْعَةٌ فَأَدْتَهَ كَانًا عَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ تَرَى يَسِيسًا مِنَ الْأَرْضِ لِمَ يُبْلَلِ وَأَقْبَلَ سَيْلُ لَهُ رَوْعَةٌ فَأَدْتَهَ كَانًا عَنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

فَيْقُلَعُ مَا شَاءً مِنْ دَوْحَةٍ وَمَا يَلْقَ مِنْ صَغْرَةٍ يَخْمِلِ فَمِنْ عَامِمٍ رَدَّهُ غَامِرًا وَمِنْ مَعْلَمٍ عَادَ كَالْخَهَلِ كَفَانَا بَلِيَّتَهُ رَبُّنَا فَقَدْ وَجَبِ ٱلشُّكْرُ لِلْمُفْضِلِ

١٩٥ لابن حجة للحموي يصف حماة ويتشوق اليها

يَاطَاهِرَ ٱلْأَذْيَالِكُمْ لَكَ مِنْ نَبَا يَا صَادِقَ ٱلْأَنْفَاسِ يَا أَهْلَ ٱلذَّكَا يَا نَشَمَةَ ٱلْخَيْرِ ٱلَّذِي مِنْ طِيبِهِ ۚ نَتَنَشَّـ قُ ٱلأَخْبَارَ عَنْ تِلْكَ ٱلرُّبَى وَإِذَا تَنَسَّمْتَ ٱلشَّذَا وَتَعَطَّـرَتْ مِنْكَ ٱلذُّيُولُ وَطَبْتَ يَا رِيحَ ٱلصَّبَا عَرِّجْ عَلَى وَادِي حَمَاةَ لِسُحْرَةٍ مُتَيَمَّا مِنْ لَهُ صَعِيدًا طَيَّبَا فَبغَيْر ذَاكَ ٱلطِّيبِ لنْ نَتَطَيَّبَا وَٱحْمِـلْ لَنَا فِي طَيِّ بُرْدِكَ نَشْرَهُ وَٱسْرُعْ إِلَيَّ وَدَاوِ فِي مِصرٍ بِهِ قَلْبًا عَلَى نَادِ ٱلْبِعَادِ مُقَلَّبَا مَا زَالَ رَوْضُ ٱلْأَنْسِ فِيهِ مُخْصِبًا يِلله ذَاكَ ٱلسَّفْحُ وَٱلْوَادِي ٱلَّذِي وَٱنْعَمْ بِمِصْرٍ نِسْبَـةً لَكِنْ أَدَى وَادِي حَمَاةَ وَلُطْفَهُ لِي أَنْسَا وَمَزَجْتُ لَذَّاتِي بَكَاسَاتِ ٱلصِّبَا أَرْضُ رَضِعْتُ بَهَا نُدِيَّ شَبِيتِي مِنْ بَعْدِكُمْ مَا ذُقْتُ عَيْشًا طَيّبًا يَا سَاكِنِي مَغْنَى حَمَّاةً وَحَقِّكُمْ وَهَالِكُ ٱلْحِرْمَانِ تَمَنَّعُ عَبْدَكُمْ مِنْ أَنْ يَنَالَ مِنَ ٱلتَّلَاقِي مَطْلَبًا وَإِذَا ٱشْتَهَيْتُ ٱلسَّيْرَ نَحُوَ دِيَارِكُمْ قَرَأُ ٱلنَّوَى لِي فِي ٱلْأُوَاخِر مِنْ سَبَا وَقَدِ ٱلْتَفَتُ إِلَيْكَ يَا دَهْرِي بِطُو لِ تَعَتَّبِي وَيَحِقُّ لِي أَنْ أَعْتَبَا وَجَعَلْتَ دَمْعِي فِي ٱلْخُذُودِ مُرَّتَبَا قَرَّرْتَ لِي طُولَ ٱلشَّتَاتِ وَظِيفَةً يَا دَهْرُ كُنْ فِي عَخْلَصِي مُتَسَبًّا وَأَسَرْ تَنِي لُكِنْ بِحَقٌّ مُحَمَّدٍ

فَهُمَّدٌ وَمَدِينَةٌ قَدْ حَلَّهَا لَمْ أَلْقَ غَيْرَهُمَا لِقَلْبِي مَطْلَبًا وصف الخيل

١٩٦ أَهْدَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُطَاهِرِ إِلَى ٱلْمَأْمُونِ فَرَسًا وَكَتَبَ إِلَيْهِ : قَدْ بَعَثْتُ إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِفَرَسِ يَلْحَقُ ٱلْأَرَانِيَ فِي ٱلصَّعْدَاءِ • وَيُجَاوِزُ ٱلظِّبَاءَ فِي ٱلِاَسْتِوَاءِ . وَيَسْبَقُ فِي ٱلْحُدُودِ جَرْيَ ٱلْمَاءِكُمَا قَالَ تَأَبَّطَ شَرًّا: ` وَيَسْبِقُ وَفْدَا لَرْ يَحِ مِنْ حَيْثُ نُنْتَعِى فِمُخْتَرَقِ مِنْ شِدَّةِ ٱلْمُتَدَارَكِ جَمَعَ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ بَيْنَ هَذَيْنِ ٱلْكَلَامَيْنِ وَزَادَفِيهِ فَقَالَ يَصِفُ فَرَسًا : هُوَحَسَنُ ٱلْقَمِيصِ • جَيَّدُ ٱلْفُصُوصِ • وَثِيقُ ٱلْقَصَبِ • نَوَيُّ ٱلْمَصَبِ . يَبْضُرُ بَأَذُنَيْهِ . وَيَتَبَوَّعُ بِيَدَيْهِ . وَيُدَاخِلُ بِرِجْلَيْهِ . كَأَنَّهُ مَوْجُ فِي لُجَّةٍ أَوْ سَيْلٌ فِي حُدُورٍ ·ينَاهِبُ ٱلْمُشَى قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ · وَيَلْحَقُ ۖ ٱلْأَرْانِبَ فِي ٱلصَّعْدَاءِ • وَيُجَاوِزُ جَوَادِيَ ٱلظِّبَاءِ فِي ٱلِأُسْتَوَاء • وَيَسْبَقُ فِي ٱكْخُدُورِ جَرْيَ ٱلْمَاءِ . إِنْ عَطَفَ جَارَ . وَ إِنْ أَرْسِلَ طَارَ . وَ إِنْ كُلَّفَ ٱلسَّيْرَ أَمْعَنَ وَسَارَ . وَإِنْ خُبِسَ صَفَنَ . وَإِنِ ٱسْتُوقِفَ قَطَنَ . وَإِنْ رَهَى أَبَنَّ . قَالَ أَبُو تَمَّامٍ :

رَى اَبُنْ مَنْ اَلَهُ فِي أَشْطَانِهِ مَلْآنَ مِن صَلَفٍ بِهِ وَتَلَهُ وُقِ مَا مُقْرَبُ يَخْنَالُ فِي أَشْطَانِهِ مَلْآنَ مِن صَلَفٍ بِهِ وَتَلَهْ وُقَ بِحَدَوافِرٍ مُفْرٍ وَخَلْق أَخْلَق فَى أَفْوَاق مَنْ صَحَّة إِفْرَاطُ ذَاكَ ٱلْأُوْلَق مَا فِي اللَّهِ مَنْ سُنْدُسٍ مُوْدً وَمِنْ إِسْتَبْرَق مِنْ اللَّهِ أَلَا اللَّهُ مَنْ سُنْدُسٍ مُوْدً وَمِنْ إِسْتَبْرَق إِلْمَلِيسُهُ إِمْلِيسُهُ إِمْلِيدُهُ مَا تَعَلَق فِي صَهْوَتْ فِي صَهْوَتْ فِي الْعَلَيْنُ لَمْ تَعَلَق إِمْلِيسُهُ إِمْلِيسُهُ إِمْلِيدُهُ مَا لَعْدَانُ لَمْ تَعَلَق إِمْلِيسُهُ إِمْلِيدُهُ إِمْلِيسُهُ الْعَدُنُ لَمْ تَعَلَق إِمْلِيسُهُ الْعَدَانُ لَمْ تَتَعَلَق إِمْلِيسُهُ إِمْلِيسُهُ إِمْلِيسُهُ الْعَدَانُ لَمْ تَعَلَق إِمْلِيسُهُ إِمْلِيسُهُ إِمْلِيسُهُ اللَّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مُسْوَدُّ شَطْرٍ مِثْلَ مَا ٱسْوَدَّ ٱلدُّجَى مُبْيَضٌ شَطْرٍ كَا بْيِضَاضِ ٱلْمُهْرَقِ ١٩٧ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ خَلَفٍ ٱلنَّهْرَ وَالِيُّ لِأَبِي دُلَفَ وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ أَدْهَمُ يُسَمّعه غُرَانًا:

ادهم يه يليه عرا به . مَنْ كُلِّ مَنْيِتِ شَعْرَةٍ مِنْ جِلْدِهِ خَطَّ يُنَمِّفُ الْكُسَامُ الْمِخْذَمُ مِنْ كُلِّ مَنْيِتِ شَعْرَةٍ مِنْ جِلْدِهِ خَطَّ يُنَمِّفُ الْكُسَامُ الْمِخْذَمُ مَا تُدْدِكُ الْأَرْوَاحُ أَذْنَى جَرْيِهِ حَتَّى يَفُوتَ الرِّيحَ وَهُوَ مُقَذَّمُ رَجَعَتْهُ أَطْرَافُ الْأَسِنَّةِ أَشْقَرًا وَاللَّوْنُ أَدْهَمُ حِينَ ضَرَّجَهُ الدَّمُ وَكَانَ أَعْرَى الْجَرَى الْجَبَرَةِ مُلْجَمُ وَكَانَ شَاعِرًا مُجِدًا جَع بِين حسن السبك وجودة المنى طاف البلاد ومدح الملوك والوزراء والرؤساء وله في سيف الدولة بن حمدان عُرَر القصائد وُخَبَ المدانح وكان قد أعطاهُ فرسًا أدم أغرَّ مُجَبَّلًا فكتِ الدولة بن حمدان

مَا أَيُّهَا ٱللَّكُ ٱلَّذِي أَخَلَاقُهُ مِنْ خَلْقِ وَرُوَاؤُهُ مِنْ رَأْبِهِ هَادِيهِ يَعْقَدُ أَرْضَهُ بِسَمَانِهِ قَدْجَاء نَا ٱلطَّرْفُ ٱلَّذِي أَهْدَ نَنَّهُ يَحْتَلُ مِنْهُ عَلَى أَغَرَّ مُحَجَّل مَا ۗ ٱلدَّ يَاجِي قَطْرَةٌ منْ مَا نِهِ فَأُقْتَصَّ مِنْهُ فَخَاضَ فِي أَحْشَا يُهِ فَكَأَنَّا لَطَمَ ٱلصَّاحُ جَبِينَهُ مُتَبَرِقُعًا وَٱلْحُسْنُ مِنْ أَكْفَا لِهِ مُتَمَّهُ لَا وَٱلْبَرْقُ مِنْ أَسْمَا لِهِ بِمَا كَانَتِ ٱلنَّيرَانُ تُكُمنُ حَرَّهَا لَوْ كَانَ للنَّيْرَانِ بَعْضُ ذَكَا نَهِ إلَّا إِذَا كَفُكَفْتَ مِنْ غُلُوا بِنَّهِ لَا تَعْلَقُ ٱلْأَخَّاظُ فِي أَعْطَافِهِ حَتَّى بَكُونَ ٱلطَّرْفُ مِنْ أَسَرَانِهِ لَا نُكُملُ ٱلطِّرْفُ ٱلْحَاسِنَ كُلَّهَا ١٩٩ قَالَ آخَرُ فِي وَصْفِفَرَسِ:

لَهُ زَهُوَطَاوُوسِ وَخَطْرُ حَمَامَةٍ وَتَدْوِيمُ بَاذٍ وَٱ نُقِضَاضُ عُقَابِ وَوَثُنُ ظُنِّي وَٱنْجِفَالُ نَعَامَةٍ وَإِهْذَابُ سِيدٍ وَٱنْسِيَابُ حَبَابِ وَصَوْلَةُ صَرْعَامٍ وَرَوْغُ ثُمَالَةٍ وَلِخَظْ قَطَامِي ۗ وَحَذْرُ غُرَابِ وَجَدْلُ عِنَانِ وَأَنْبَنَا ۚ ذُوَّالَةٍ وَوَقَدْ ضِرَامٍ وَأَنْصِيَاعُ شِهَابٍ وَهَيْمُ أَخِي شَوْلِ وَتَدْفيقُ جَيْأَلِ وَإِيمَاضُ بَرْقِ وَٱلتِمَاعُ سَرَابِ وَإِعْصَافُ رِيحِ وَٱهْتَرَازُ يَرَاعَةٍ وَدَرَّةُ فَوْءٍ وَٱلْجُيَابُ سَحَابٍ ٢٠٠ وصف بركار لابي الفتح كشاجم وكان استهداه من صاحب جُدْ لِي بِبِرْكَادِكَ ٱلَّذِي صَنَعَتْ فِيهِ يَدَا قَيْنِهِ ٱلْأَعَاجِيبَا مُلْتَئِمُ الشَّمْبَيْنِ مُعْتَدِلُ مَا شِينَ مِنْ جَانِبٍ وَلَاعِيبَ أُوثِقُ مِسْمَارُهُ وَغُيِّبَ عَنْ نَوَاظِرِ ٱلنَّاقِدِينَ تَغْيِيبًا فَعَ يَنْ مَنْ يَجْتَلِيهِ يَحْسَبُهُ فِي قَالَ ِ ٱلْإِعْتِدَالِ مَصْبُوبَا قَدْ ضَمَّ قُطْرَيْهِ نَحْكِمًا لَهُمَا ضَمَّ فَحِبِّ إِلَيْهِ عَجُوبَا يَزْدَادُ لِمِرْصًا عَلَيْهِ مُبْصِرُهُ مَا زَادَهُ بِٱلْبَنَانِ تَقْلِيبَا ذُو مُقْلَةً بَصِيرَةٍ مُذْهَبَةٍ لَمْ تَأَلُهُ رِقَّةً وَتَهْذِيبًا يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى ٱلصَّوَابِ فَمَا بِهِ يَزَالُ ٱلصَّوَابُ مَطْ أُومًا لَوْلاهُ مَا صَعَّ خَطُّ دَائِرَةٍ وَلَاوَجَدْنَا ٱلْجِسَاتَ تَحْسُـوْنَا أَخُقُ فِيهِ فَإِنْ عَدَلْتَ إِلَى سِوَاهُ كَانَ ٱلْحِسَالُ تَفْرِيبَا خَرَّ لَهُ بِٱلسَّجُودِ مَكْبُوبًا لَوْ عَـ يَنُ أَقْلِيدُسِ بِهِ بَصُرَتْ

فَأَ بَعْنُهُ وَأَجْنُبُهُ لِي يَسْطَرَةٍ لَنْنَ الثَّنَا بِٱلْمَلَاءِ نَجْنُسُوبَا

## ٢٠١ ولايي الفقع يصف أسطرلابًا

وَمُسْتَدِيرٌ كَجُرْمُ ٱلْبَدْرِ مُسْطُوحٍ عَنْ كُلِّرَابِقَةِ ٱلْإِشْكَالِمَصْفُوحِ صُلْبِ أَيْدَارُ عَلَى قُطْبِ أَيْبَتُهُ عَمَالُطِرْفِ بِشَكْمِ ٱلْخِذْقِ مِكْبُوحٍ مِنْ ۚ ٱلْبَنَانِ وَقَدْ أَوْفَتْ صَفَائِحُهُ عَلَى ٱلْأَقَالِيمِ مِنْ أَقْطَادِهَا ٱلْفِيحِ تُلْفِي بِهِ ٱلسَّبْعَةَ ٱلْأَفْلَاكَ مُحْدِقَةً اللَّهُ وَٱلنَّارِ وَٱلْأَرْضِينَ وَٱلرِّيحِ بألشَّس طَوْرًا وَطَوْرًا بِٱلْمَالِيجِ تُنبيُّكَ عَنْ طَالِمِ ٱلْأَبْرَاجِ هَيْئَتُهُ عَرَفْتَ ذَاكَ بِعِلْمٍ فِيهِ مَشْرُوحٍ وَ إِنْ مَضَتْ سَاعَةٌ أَوْ بَعْضُ ثَانِيَةٍ لَكَ ٱلتَّشَكُّكُ جَلَّاهُ بِتَصْعِيمِ وَإِنْ تَعَـرَّضَ فِي وَقْتٍ يُقَدِّرُهُ بَيْنَ ٱلْمُشَائِيمِ مِنْهَا وَٱلْمَاجِيجِ مُمايِّزٌ فِي قِيَاسَاتِ ٱلطَّـالُوع بهِ يَحْوي ٱلصَّيَاءَ وَكِيْنِيهِ مِنَ ٱللوحِ لَهُ عَلَى ٱلظَّهُ رِعَيْنَا حِكْمَةٍ بِهِمَا وَفِي ٱلدَّوَارِ مِنْ أَشَكَالِهِ حِكَمَهُ ۚ تُنَقِّخُ ٱلْعَفْلَ مِنَّا أَيَّ تَثْقِيجُ لَا يَسْتَصَلُّ لِلَا فِيهِ بَعْرِفَةً إِلَّا الْخَصِيفُ ٱللَّطِيفُ ٱلْإِسْ وَالرُّاحِ أَبْوَابِ عَمَّنْ سِيوَاهُ جَدَّ مَفْتُوحٍ حَتَّى تَرَى ٱلْغَيْبَ فِيهِ وَهُوَ مُنْعَلِقُ ٱلْ تَسَيَحَةُ ٱلذَّهُن وَٱلتَّفُكِيرِ صَوَّرَهُ ۚ ذَوُو ٱلْعُقُولِٱلصَّحِيحَاتِ ٱلْمَرَاجِيحِ ۗ قال احمد صغي الدين بن صالح بن ابي الرجال يصف روضة صنعاء قَدْ صَفَا لَيْلُهَا وَطَابَ ٱلْمَقِيلُ رَوْضَةٌ قَدْ صَبَا لَهَا ٱلسُّعْدُ شَوْقًا جَوُّهَا سَمُسَمُ وَفِيهَا نَسِيمُ كُلُّ غُمِن إِلَى لِقَاهُ يَمِيلُ صَحَّ سُكَّانُهَا جَمِيعًا مِنَ ٱلدَّا ﴿ وَجِسْمُ ٱلنَّسِيمِ فِيهَا عَلِيلُ اللَّهِ مِنَا الْمَذْبَ صَلْصِلْ حَبَّذَا مَا ذُلَالُ مِنْكَ ٱلصَّلِيلُ إِيهِ يَاوُرْقَهَا ٱلْمُرِنَّةَ غَنَّى فَحَيَاةُ ٱلنُّفُوسِ مِنْكِ ٱلْهَدِيلُ رَوْضَ صَنْعَاءَ نُقْتَ طَبْعًا وَوَصْفًا ۖ فَكَثِيرُ ٱلثَّنَاءِ فِيكَ قَليلُ يَّهُ عَلَى ٱلشِّعْبِ شِعْبِ بَوَّانَ وَٱلْخَوْ فَعَلَى مَا تَقُولُ قَامَ ٱلدَّلِيلُ نَهَــرُ ۚ دَافِقُ وَجَوُ فَنيقُ زَهَرُ فَائِقُ وَظِلْ ظَلَيــلُ وَثُمَادٌ قِطَانُهَا دَانِياتٌ يَجْتَنِيهَا قَصِيرُنَا وَٱلطَّوِيلُ لَسْتُ أَنْسَى ٱنْتَعَاشَ نُشْخُرُ وَدِغُصْنِ طَرَّبًا وَٱلْقَضِيبُ مِنْــهُ يَمِيـلُ وَعَلَى رَأْسِ دَوْحَـةٍ خَاطَبَ ٱلْوُرْ ۚ قَ وَدَمْمُ ٱلْفُصُـونِ طَلَّا يَسِيلُ وَلَسَانُ ٱلرُّعُودِ يَهْنَـفُ بِٱلشَّعْبِ فَكَانَ ٱلْخَفِيفَ مِنْهَا ٱلثَّقِيلُ وَفَهُ ٱلسُّغُبِ بَاسِمُ عَنْ بُرُوقٍ مُسْتَطِيرٌ شُعَاْعُهَا مُسْتَطِيلُ وَزُهُودُ ٱلرُّبِي تَعَبِّبُ مِنْ ذَا شَاخِصًا طَرْفُهَا ٱللَّهِ ٱلْجَمِيلُ وَزُهُودُ ٱلرَّبِي الجَمِيلُ فِيهِ لِي رِفْقَةُ رِقَاقُ ٱلْحُوَاشِي كَادَ لِينُ ٱلطِّبَاعِ مِنْهُمْ يَسِيلُ أَرْيَحَيُّ وَنَ لَوْ تَسُـومُهُمُ ٱلنَّفْ سَ لَجَادُوا فَلَيْسَ مِنْهُمْ بَخِيــلُ تَتَهَادَى مِنَ ٱلْمُــَالُومِ كُوُوسًا طَيّبَاتٍ مِزَاجُهَـا ذَّنْجَبِيـلُ طَابَ لِي رَأْدُهَا وَطَابَ ضُحَاهَا كَيْفَأَسْحَارُهَا وَكَيْفَ ٱلْأَصِيلُ ٣٠٣ قَالَ إِنْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّ ٱلْمَعْرُوفُ بِأَبْنِ عِزِّ ٱلْقُضَاةِ يَصِفُ شَمُوعًا ﴿ وَزَهْرِ شَمُوعٍ إِنْ مَدَدْنَ بَنَأَنَهَ التَّمْحُوسُطُورَ ٱللَّيْلِ نَابَتْ عَن ٱلْبَدْدِ وَفِيهَ نَ كَانُورِ يَةُ خَلْتُ أَنَّهَا عَمُودُ صَاحٍ فَوْقَهُ كَوْكُ ٱلْفَجْرِ وَصَفْرَا التَّحْكِي شَاحِبًا شَاكَ رَأْسُهُ ۖ فَأَدْمُهُمَا تَجْرِي عَلَى ضَيْعَةِ ٱلْعُمْرِ وَخَضْرًا ۚ يَبْذُو وَقَدُهَا فَوْقَ خَدَّهَا ۖ كَنَرْجِسَةٍ تَرْهُوعَلَى ٱلْمُضُن ٱلنَّضْرِ

فَلاَغَرْ وَأَنْ يَحْكِي ٱلْأَزَاهِرَ خُسْنُهَا أَلَيْسَ جَنَاهَا ٱلنَّحْلُ قِدْمًا مِنَ ٱلزَّهْرِ ٢٠٤ قَالَ أَبُو بَكُو ٱلْأَرَّجَانِي أَيْصِفُ ٱلشَّمَّتَ وَقَدْ أَحْسَنَ فِيهَا كُلَّ ٱلْإِحْسَانِ وَٱسْتَغْرَقَ كُلَّ ٱلصِّفَاتِ:

غَنْ بِأَسْرَادِ لِيْلِ كَانَ كَيْفَيَهَ وَأَطْلَعَتْ قَلْبَهَا لِلنَّاسِ مِنْ فِيهَا قَلْبُ لَهَا لَمْ مَرْغَا وَهُو مُصَحَتَمِنْ أَلَا تَرَى فِيهِ نَادًا مِنْ تَرَاقِيها غَرِيقَةُ فِي دُمُوعِ وَهِي تُحْرِفَهَا أَنْهَا شَهَا بِدَوَامٍ مِنْ تَلَظِّيها مَنْ نَفَسَ الْمُعْجُورِ إِذْ ذَكَرَتْ عَهْدَ الْخَلِيطِ فَبَاتَ الْوَجْدُ يُذْكِيها يُخْفِي عَلَيْهَا الرَّدَى مَهْما أَلَمَّ بِهَا نَسِيمُ دِيجٍ إِذَا وَافَى يُحَيِّيها يُخْفِي عَلَيْهَا الرَّدَى مَهْما أَلَمَّ بِهَا نَسِيمُ دِيجٍ إِذَا وَافَى يُحَيِّيها فَدْ أَثْمَرَتْ وَرْدَةً مَرَاءً طَالِمَةً تَجْنِي عَلَى الكَّفِ إِنْ أَهُو يُتَجَيّعا وَرْدُةً تَشَاكُ بِهِ الْأَيْدِي إِذَا قَطَفَتْ وَمَا عَلَى غُصْنِهَا شَوْكُ يُوقِيها وَرُدُةً مَا اللّهَ لَوْدُ ذَوَا بُهَا بِيضَ لَيَالِيها صُونُ ذَوَا بُهَا بِيضَ لَيَالِيها صُونُ ذَوَا بُهَا بِيضَ لَيَالِيها صُونُ ذَوَا بُهَا بِيضَ لَيَالِيها مَوْنُ نَوَا بُهَا بِيضَ لَيَالِيها

### صفة نزهة على نهر سرُقسطة

وَأَحَاطَتَ بِهِ إِحَاطَةَ الطُّفَاوَةِ لِلْغَزَالَةِ ، وَقَدْ أَعَدُّوا مِنْ مَكَايِدِ الصَّيْدِ مَا اسْتَغْرَجَ ذَخَائِرَ اللَّاء وَأَخَافَ حَتَّى وُوتَ السَّمَاء وَأَهِلَةُ الْهَالَاتِطَالِعَةُ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

#### صفة الليل

٢٠٦ قَالَ بَعْضُ ٱلْأَدَبَاءِ لِا بَنِهِ يَا بُنَيَّ ٱجْعَلْ نَظَرَكَ فِي ٱلْعِلْمِ لَيْلَا وَ الْمَالَ فَيْ الْعَلْمِ لَيْلَا فَإِنَّ ٱلْقَلْبَ فِي الْعَلْمِ لَيْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَا اللَّهُ وَكُرِهِ فِي اللَّيْلِ فَهُو فِي اللَّيْلِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللَّه

مَذْهَبِ ٱلْفَكْرِ . وَأَخْنَى لِعَمَلِ ٱلْبَرِّ . وَأَعْوَنُ عَلَى صَدَقَةِ ٱلسَّرِّ . وَأَصْحُ ُّ لِتَلَاوَةِ ٱلذُّكُ • وَأَرْبَاكُ ٱلْأَمْرِ يَخْتَارُونَ ٱللَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ لِرِيَاضَةِ ٱلنُّفُوسِ • وَسِيَاسَةِ ٱلتَّقْدِيمِ فِي دَفْمِ ٱلْمُلِمِّ • وَإِمْضَاءَ ٱلْمُهِمِّ • وَإِنْشَاء ٱلْكُتُبِ وَمَّظْمَ ِٱلشِّعْرِ وَتَصْحِيجِ ٱلْمَانِي • وَإِظْهَادِ ٱلْجُيَجِ وَإِصَّالَةِ غَرَضِ ٱلكَلَامِ • وَتَقْرِيبِهِ مِنَ ٱلْأَفْهَامِ • وَفِي ٱللَّيْلِ تَــَتَزَاوَرُ ٱلْأَحْبَابُ • لَا يَطْرُفَكَ فِيهِ خَبَرٌ قَاطِمْ • وَلَا شُغْلُ مَا نَمْ

٢٠٧ سَأَلَ هِشَامُ بَنْ عَبْدِ ٱللهِ خَالِدَ بْنَ صَفْوَانَ : كَيْفَ كَانَ سَيْرُكَ. فَقَالَ : بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ عَصَفَتْ رِيحٌ شَدِيدٌ ظَلْمَاؤُهَا • أَطْبَقَ مَهَاؤُهَا وَطَبَّقَ سَحَابُهَا • وَتَمَلَّقَ رُبَّانُهَا • فَبَقِيتُ غُورَنْجِمًا كَٱلْأَشْقَر إِنْ تَقَدَّمَ غُحِرَ. وَإِنْ نَأْخَرَ عُقِرَ. لَا أَسْمَمُ لِوَاطِئْ مَهْسًا . وَلَا لِنَابِحِ جَرْسًا . تَدَلَّتْ عَلَىَّ غُيُومُهَا . وَقَوَارَتْ عَنِّي نَجُومُهَا . فَلَا أَهْتَدِي بِنَجْمِهِ طَالِمٍ . وَلَا بِعَلَمٍ لَاَّمِم مَ أَقْطَمُ مُحَجَّةً . وَأَهْبِطُ لِجُجَّةٍ . فِي دَيْمُومَةٍ قَفْرٍ ، بَعْيدَةِ ٱلْقَعْرِ . فَأُلرِّ يحُ تَّخْطَفُنِي . وَٱلشَّوْكُ يَخْبِطْنِي.فِي رِيح ِعَاصِفٍ. وَبَرْقٍ خَاطِفٍ . قَدْ أَوْحَشَنِي إِكَانُهَا • وَقَطَعَنِي سِلَانُهَا • فَيْنَا أَنَا كَذَٰ لِكَ قَدَ ضَاقَتْ عَلَيَّ مَعَادِجِي . وَسُدَّتْ مَخَادِجِي . إِذْ بَدَائَجُمْ لَائِحْ . وَبَيَاضْ وَاضِحْ . عَرَّجْتُ إِلَى إِكَمَامٍ مَجَرٌّ ذَيْلِهِ فَإِذَا أَنَا يَعَمَا بِيحِكُمْ هٰذِهْ فَقَرَّتِ ٱلْعَيْنُ • وَٱنْكَشَفَ ٱلرَّيْنُ مَفَقًالَ هِشَامٌ: بِللهِ دَرُّكَ مَا أَحْسَنَ وَصَفَكَ (سرَّ الليال لابن منظور)

ذَكُرَ ٱلسُّيُوطَيُّ عَاصِفَةً حَدَثَتْ سَنَةً ثَلَاثٍ وَتَسْعِينَ قَالَ: كَانَ

فِي لَيْلَةِ ٱلْجُمْعَةِ ٱلتَّاسِعِ مِنْ جُمَادَى ٱلْآخِرَةِ أَتَى عَادِضٌ فِيهِ ظُلْمَاتُ مُتَكَاثِفَةُ ۚ وَبُرُوقَ خَاطِفَةٌ ۚ وَرِيَاحٌ عَاصِفَةٌ ۚ فَقَـوِيَ أَهْوِيَنُهَا ۗ وَٱشْتَدَّ هُبُوبُهَا. فَتَدَافَعَتْ لَمَّا أَعِنَّةٌ مُطْلَقَاتٌ. وَأَرْ تَفَعَتْ لَمَّا صَوَاعِقُ مُصْعَقَاتُ. فَرَجَفَت لَمَّا ٱلْجُدْرَانُ وَٱصْطَفَقَتْ. وَ تَلَاقَتْ عَلَى بُعْدِهَا وَأَعْتَنَقَتْ • وَثَارَ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ عَجَاجٌ فَقِيلَ: لَعَلَّ هٰذِهْ عَلَى هٰذِهْ أَطْبَقَتْ .وَتَحْسَبُ أَنَّ جَهَنَّمَ قَدْ سَالَ مِنْهَا وَادٍ . وَعَدَا مِنْهَاعَادٍ . وَزَادَ عَصْفُ ٱلرِّيَاحِ إِلَى أَنِ ٱ نْطَفَأَتْ سُرْجُ ٱلنَّجُومِ . وَمَزَّقَتْ أَدِيمَ ٱلسَّمَاءِ وَمَحَتْ مَا فَوْقَهُ مِنَ ٱلرُّقُومِ وَلَا عَاصِمْ مِنَ ٱخْلَطْفِ لِلأَ بْصَارِ . وَلَا مَلْجَأْ مِنَ ٱخْلَفِ إِلَّا مَعَاقِلُ ٱلِاَّسْتِنْفَادِ وَفَرَّ ٱلنَّاسُ نِسَاءً وَدِجَالًا وَنَفَرُوا مِنْ دُورِهِمْ خِفَافًا وَثِقَالًا ٠ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . فَأَعْتَصَمُوا بِٱلْسَاجِدِ ٱلْجَامِعَةِ . وَأَذْعَنُوا لِلنَّازِلَةِ بِأَعْنَاقِ خَاضِعَةٍ . وَوُجُوهٍ عَانِيَةٍ . وَنُفُوسِ عَنِ ٱلْأَهْلِ وَٱلْمَالِ سَالِيَةٍ • يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ إِ • وَيَتَوَقَّنُ وِنَ أَيَّ خَطْبٍ حَلِيٍّ وَقَدِ ٱنْقَطَعَتْ مِنَ ٱلْحَيَاةِ عُلَقْهُمْ • وَغُمَّتْ عَنِ ٱلنَّجَاةِ طُرُقُهُمْ • وَوَقَتَتِ ٱلْهِكْرَةُ فِيَاهُمْ عَلَيْهِ قَادِمُونَ • وَقَامُوا إِلَى صَلَاتِهِمْ وَوَدُّوا أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَيْهَا دَائِنُونَ وإِلَى أَنْ أَذِنَ ٱللهُ فِي ٱلرَّكُودِ. وَأَسْعَفَ ٱلْمَاجِدِينَ بِٱلْهُجُودِ . وَأَصْبَحَ كُلُّ يُسَلِّمُ عَلَى رَفِيقِ . وَيُهِنِّيهِ بِسَلَامَةِ طَرِيقَهِ . ويَرَى أَنَّهُ قَدْ بُعِثَ بَعْدَ ٱلنَّفُخَةِ . وَأَفَاقَ بَعْدَ ٱلصَّيْحَةِ وَٱلصَّرْخَةِ . وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ رَدَّ لَهُ ٱلْكُرَّةَ . وَأَدَّبَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَأْخُذُهُ عَلَى ٱلْغِرَّةِ • وَوَرَدَتِ ٱلْأَخْبَارُ • بِأَنَّهَا كُيرَتِ ٱلْمَرَاكِبُ فِي ٱلْبِجَارِ • وَٱلْأَشْجَارُ فِي ٱلْقِفَادِ . وَأَ تُلَفَّتُ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ ٱلسُّفَّادِ . وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّ فَلَمْ يَنْفَعُهُ ٱلْقِرَارُ

#### صفة انكسار العدو

٢٠٩ وَصَفَ سُلَيَّانُ ٱلْحَلَمِيُّ ٱلْعَدُوَّ بِٱلْخَـوَدِ وَٱلْوَهْنِ فِي قِتَالِهِ وَمَا يُظْهِرُونَهُ مِنَ ٱلرَّهِجِ بِٱلْحَرَّكَةِ وَإِعْدَادِ ٱلْأُهْبَةِ وَٱلْإَحْتَشَادِ • قَالَ : وَأَمَّا رَهَجُ ٱلْعَدُو ٱلْخُذُولِ بِٱلْحَرَكَةِ وَرَهِي ٱلصِّيتِ بِهَا فَإِنَّ عُدَّتَهُ ٱلصَّيَاحُ. وَقُوَّةُ ٱلْجَانِ فِي ٱلْقَوْلِ وَٱلْقَوْلُ يَذْهَبُ فِي ٱلرِّيَاحِ . وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ مَا أَقْدَمُوا إِلَّاوَكَانَ أَحَدُّ سِلَاحِهِمِ ٱلْهَرَبِّ • وَلَاطَمِمُوا فِيٱلْخَبَاحِ فَكَانَ لَمُمْ فِي غَيْرِ ٱلنَّجَاةِ أَرَبْ مُيَالِغُونَ فِي ٱلْإُحْتِشَادِ ۚ وَٱلْجَاذِرُ لَا يَهُــولُهُ ۚ كَثْرَةُ ٱلْغَنَم. وَيَسْتَكُنْرُونَ مِنَ ٱلسَّوَادِ وَجُنُودُ مَنْ لَا يَنْفَعُ أَشْبَهُ مَنَى ۚ وِإِلْعَدَمْ ِ وَقَفُوَّتُهُمْ صَعِيفَةٌ ۚ . وَوَطْأَتُهُمْ خَفِيفَةٌ ۚ . وَتَبَاتُهُمْ أَقْصَرُ مِنْ حَلِّ ٱلْعِقَالِ. وَصَبْرُهُمْ أَسْرَعُ مِنَ ٱلظِّلِّ فِي ٱلاِّ نَتِقَالَ. وَخُنْ وَهُمْ لَا تُطِيعُ أَمْرَ أَعِنَّتِهَا إِلَّا فِي ٱلْفِرَادِ • فَإِنْ طَمِعُوا فِي ٱللِّقَاءِ فَسَــَّتُرُدُّهُمْ كِلَّامُ سُيُوفِنَا كَأَ تْسَامِ ٱلْكَلَامِ ٱلثَّلَاثَةِ هَزِيمًا وَأَسِيرًا وَصَريمًا

# وصفُ ابن سليان الحلبي غلبةً على التتار

٢١٠ (قَالَ )إِنَّ ٱلتَّتَارَ ٱسْتَغَبَدُوا بَكُلِّ طَائِفَةٍ وَأَقْدَمُوا عَلَى ٱلْلِلَادِ ٱلْإِسْلَامِيَّةِ بِنْفُوسٍ طَامِعَةٍ • وَقُلُوبٍ خَائِفَةٍ • وَذَٰ لِكَ بَعْدَ أَنْ قَامُوا مُدَّةً يَشْتَرُونَ ٱلْشَارَمَةَ • فِي ٱلْسَالَةِ • مُدَّةً يَشْتَرُونَ ٱلْشَارَمَةَ • فِي ٱلْسَالَةِ • وَيِسَرَّونَ ٱلْمُصَارَمَةَ • فِي ٱلْسَالَةِ • وَجِينَ تَيَسَّرَ مُرَادُهُمْ • وَتَكَلَّلُ ٱحْتِشَادُهُمْ • إِسْتَذْرَجْنَاهُمْ إِلَى مَصَارِعِهِمْ • وَجِينَ تَيَسَّرَ مُرَادُهُمْ • وَتَكَلَّلُ ٱحْتِشَادُهُمْ • إِسْتَذْرَجْنَاهُمْ إِلَى مَصَارِعِهِمْ •

وَٱسْتَجْرَ يْنَاهُمْ لِيَقُرُنُوا فِي ٱلْقَتْلِ مِنْ مَضَاجِعِهِمْ • وَيَبْعُدُوا فِي ٱلْمَرَبِ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ . وَصَدَمْنَاهُمْ بِفُوَّةِ ٱللهِ صَدْمَةً لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بِهَا قِبَلْ. وَحَمَلْنَا عَلَيْهِمْ حَمْلَةً أَلْجَأَهُمْ طُوفَانُهَا إِلَى ذَٰ لِكَ ٱلْجَبَلِ وَهَلَ يَعْصِمُ مِنْ أَمْرِ اللهِ جَبَالٌ. فَحَصَرْ نَاهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْهَضَاءُ ٱلْنَسِعِ. وَضَايَقْنَ اهُمْ كَمَا قَدْ رَأْى وَمَزَّقْنَاهُمْ كَمَا قَدْ سَمِعَ ِ • وَأَنْزَلْنَاهُمْ عَلَى حُكْمِ ٱلسَّيْفِ ٱلَّذِي نَهِلَ مِنْ دِمَا يُهِمْ حَتَّى دَوِيَ وَأَكَلَ مِنْ لُومِهِمْ حَتَّى شَبِعَ • وَتَبِعَثُهُمْ جُيُوشُنَا ٱلْمُنْصُورَةُ تَتَخَطَّفُهُمْ رِمَاحُهَا . وَتَتَلَقَّفُهُمْ صِفَاحُهَا . وَيُبَدِّدُهُمْ فِي ٱلْفَلُوَاتِ رُعْبُهَا . وَيُفَرِّقُهُمْ فِي ٱلْقِفَارِ طَعْنُهَا ٱلْمُتَــدَارِكُ وَضَرْبُهَا ۥ وَيَقْتُلُ مَنْ فَاتَ ٱلسَّيُوفَ مِنْهُمْ ٱلْعَطَشُ وَٱلْجُوعُ ٠ وَيُخَيَّـٰ لُ لِلْحَىِّ مِنْهُمْ أَنَّ وَطَنَهُ كَالَدُّنْيَا ٱلَّتِي لَيْسَ لِلْمَيْتِ إِلَيْهَا رُجُوعٌ • وَلَمَــلَّهُ قَدْ رَأَى مِنْ ذَٰ لِكَ فَوْقَ مَا وُصِفَ عِيَـانًا • وَأَنَّهُمْ مَا أَقْدَمُوا إِلَّا وَنَصَرَنَا ٱللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ • وَمَا سَاقَتْهُمْ ٱلْأَطْمَاعُ فِي وَقْتِ مَا إِلَّا إِلَى خُتُوفِهِمْ . وَلَا عَادَ مِنْهُمْ قَطُّ فِي وَقْعَةٍ إِلَّا آحَادُ تُخْبِرُ عَنْ مَصَادِعِ أَلُوفِهِمْ • وَلَقَدْ أَضَاعَ ٱلْخُرْمَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَسْتَدِمْ نِعَمَ ٱللهِ عَلَيْهِ بِطَاعَتِنَا ٱلَّتِي كَانَ فِي مِهَادِ أَمْنِهَا وَوِهَادِ يُمْنِهَا • وَحِمَا يَةِ عَفُوهَا.وَبرْدِ رَأْفَتُهَا ٱلَّتِي كَدَّرَهَا بِٱلْفُخَـالَفَةِ بَعْدَ صَفْوِهَا . يَصُونُ رَعَايَاهُ بِٱلطَّاعَةِ عَنِ ٱلْقَتْلِ وَٱلْاسَادِ. وَيَغْمِي أَهْلَ مِلَّتِـهِ بِٱلْخَذَرِ عَنِ ٱلْخَرَكَاتِ ٱلَّتِي مَا نَهَضُوا إِلَيْهَا إِلَّا وَجَرُّوا ذُبُولَ الْخَسَارِ . وَلَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَـهُ وَأَصْحَابَهُ لِسُيُوفِيَا ٱلَّتِي كَانَ مِنْ سَطَوَاتِهَا فِي أَمَانٍ • وَوَثِقَ بِمَا ضَمِنَ لَهُ ٱلتَّتَادُ مِنْ

نَصْرِهِ • وَقَدْ رَأَى مَا آلَ إِلَيْهِ أَمْرُ ذَٰلِكَ ٱلضَّمَانِ • وَجَرَّ بَفْسَهِ بُمُواَلَاةِ ٱلتَّيَارِ عَنَا ۚ كَانَ عَنْهُ فِي غِنِّي • وَأَوْقَعَ رُوحَهُ بُخَاهَرَةِ ٱلْمُغُولِ فِي حَوْمَةِ ٱلسُّيُوفِ ٱلَّتِي تَخَطَّفَتْ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا. وَٱقْتَحَمَ بَفْسهِ مَوَارِدَ هَلَاكٍ سَلَبَتْ رِدَاءَ ٱلْأَمْنِ عَنْ مَنْكَبَيْهِ • وَٱغْتَرَّ هُوَ وَقَوْمُهُ بِمَا زَيَّنَ لَمُمْ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ غُرُورِهِ فَنَّكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ . وَعَادَ كَيْدُهُ فِي نَحْرِهِ مَعْدَ أَنْ تَعَرَّضَ لِلْوُنُتُوفِ بَيْنَ نَابِ ٱلْأَسَدِ وَظُفْرِهِ ۚ . وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّنَا مَعَ ذٰلِكَ نَرْعَى لَهُ خُفُوقَ طَاعَةِ أَسْلَافِهِ ٱلَّتِي مَاتُوا عَلَيْهَا . وَنَحْفَظُ لَهُ خِدْمَةً آبَائِهِ ٱلَّتِي بَذَلُوا نُفُوسَهُمْ وَنَفَائِسَهُمْ فِي ٱلتَّوَصُّلِ إِلَيْهَا. وَٱلسُّنُوفُ ٱلْآنَ مُصْغِيَةٌ إِلَى جَوَابِهِ لِتَكُفَّ إِنْ أَبْصَرَ سُلِّلَ ٱلرَّشَادِ . أَوْ تَتَعَوَّضَ بِرُؤُوسِ مُمَا يَهِ وَكُمَا يِهِ عَنِ ٱلْأَغْمَادِ . إِنْ أَصَرَّ عَلَى ٱلْعنَادِ وَٱلْخِيْرُ يَكُونُ (حسن التوسل الى صناعة الترسل)

### ذكر دار الوزير الصاحب بن عباد باصبان

٢١١ جَرَى ٱلشُّعَرَا ﴿ بِحَضْرَةِ ٱلصَّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ فِي مَيْدَانِ ٱقْتِرَاحِهِ فِي ذِكْرِ ٱلدَّارِ ٱلَّتِي بَنَاهَا بِأَصْبَهَانَ وَٱنْتَقَلَ إِلَيْهَا . وَٱقْتَرَحَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَصْفَهَا فَقَالَ ٱلْأَسْتَاذُ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلضَّيِّيْ:

وَتُوَّجَتُ بِأَكَالِيلِ مَفَادِثُهَا مِثْلُ ٱلْعَذَارَى وَقَدْ شُدَّتْ مَنَاطِقُهَا دَارُ ٱلْأَمِيرِ ٱلَّتِي هٰذِي وَزِيرَتُهَا أَهْدَتْ لَهَا وُشِحًا رَاقَتُ ثَمَادِقُهَا مُوَيِّدِ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْمَيْمُ ونِ طَارِقُهَــا تُزْهَى بِهَا مِشْلَ مَا تُرْهَى بِسَيْدِنَا هذِي ٱلْمَالِي ٱلَّتِي ٱغْتَضَّ ٱلزَّمَانُ بَهَا وَافَتْكَ مَنْسُوقَةً وَٱللَّهُ ۖ نَاسِقُهَــَا لَا زَايَلَتْهَا وَلَا زَالَتْ نُعَانِفُهَــَا إِنَّ ٱلْغَمَائِمَ قَدُّ آلتُ مُعَاهِدَةً لِأَرْضِهَا كُلُّ مَا جَادَتْ مَوَاهِبُهَا وَفِي دِيَارٍ أَعَادِيهَا صَوَاعِقْهَا ٢١٢ وَمَنْهَا قَصِيدَةُ ٱلشَّيْخِ أَبِي ٱلْحَسَنِ صَاحِبِ ٱلْبَرِيدِ أَوَّلُهَا: وَلْمَكَارِم وَٱلْمَلْيَاءِ مَغْنَاهَا دَارْ عَلَى ٱلْعزَّ وَٱلتَّأْسِدَ مَبْنَاهَا طُرًّا وَكُمْ كَانَتِ ٱلدُّنْمَا تَمَنَّاهَا دَارْ تَبَاهَى بَهَا ٱلدُّنْيَا وَسَاكُنُهَا وَٱلْيُسِرُ أَصْبَحَ مَقْرُونًا بِيُسِرَاهَا فَأُنْكُنُ أَقْبَلَ مَقْرُونًا بِيُمْنَاهَا يَدَ الثُّرَيَّا فَقُلْ لِي كَيْفَ اقْصَاهَا مِنْ فَوْقِهَا شَرَ فَاتْ طَالَ أَدْ نَاهَا بيضَ ٱلْغَلَائِلِ أَمْثَالًا وَأَشْبَاهَا كَأَنَّهَا غِلْمَةُ مُصطَفَّةٌ لَسَتْ كَأَنَّهَا ٱلشَّمْنُ أَعْطَتْهَا مُحَيَّاهَا أَ نظُوْ إِلَى ٱلْقُبَّةِ ٱلْخَصْرَاءَمُذْهَبَةً بَنَيْتَ فِي دَارِكَ ٱلْغَرَّاءِ دُنْيَاهَا لَمَّا بَنِي ٱلنَّاسُ فِي دُنْيَاكَ دُورَهُمُ ٢١٣ وَقَالَ أَبْنُ ٱلْقَاسِمِ بْنُ ٱلْفَجْ

هِيَ ٱلدَّارُ قَدْعَمَّ ٱلْأَقَالَمَ نُورُهَا فَلَوْ قَدَرَ بَغْدَادُ كَانَتْ تَزُورَهَا فَلَوْ قَدَرَ بَغْدَادُ كَانَتْ تَزُورَهَا وَلَوْخُيِّرَتْ دَارُ ٱلْخِلَافَةِ بَادَرَتْ إِلَيْهَا وفِيهَا تَاجُهَا وَسَرِيدُهَا لِتَسْمَدَ فِيهَا يَوْمَ حَانَ خُضُ ورُهَا وَتَشْهَدَ دُنْيَا لَا يُخَافُ غُرُورُهَا لِتَسْمَدَ فِيهَا يَوْمَ حَانَ خُضُ ورُهَا وَتَشْهَدَ دُنْيَا لَا يُخَافُ غُرُورُهَا فَا جَمْلَتْ عَـيْنُ ٱلزَّمَانِ بِمِثْلِهَا وَلَاخَالَ رَاءِ أَن يَحِئَ فَظِيرُهَا

يَقُولُ ٱلْأُولَى قَدْ فُوجِنُوا بِدُخُولِمَا وَحَيَّرُهُمْ تَحْبِيرُهَا وَحَبِيرُهَا وَعَدِيرُهَا أَفِي كُلِّ بَيْتٍ رَوْضَةٌ وَغَدِيرُهَا وَفِي كُلِّ بَيْتٍ رَوْضَةٌ وَغَدِيرُهَا وَقَالَ لَهَا اللهِ اللهِ الْمَهْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ذكر عبد الرحمن وغزواته

٢١٤ قَالَ ٱبْنُ عَبْدِ رَبِهِ : قَوَلَى أَمِيرُ ٱ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ ٱلرَّمَّانِ ٱلْقَمَرُ الْأَزْهَرُ وَٱلْأَسَدُ ٱلْغَضَنْفَرُ النَّهِيةِ وَالْخُمُودُ ٱلضَّرِيبَةِ وَسَيِّدُ ٱلْخُلَقَاء وَالْأَنْفِيةِ وَالْخُمُودُ الضَّرِيبَةِ وَالْفَاء وَأَنْفَاء وَصَبِيعَةَ هِلَالِ رَبِيعِ ٱلْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَا ثِمَانَةٍ (فَقُلْتُ فِيهِ:) وَأَنْخَبُ ٱلْخُبَاء وَصَبِيعَةَ هِلَالُ رَبِيعِ ٱلْأَوَّلَ سَنَةَ ثَلَا ثِمَانَةٍ (فَقُلْتُ فِيهِ:) وَأَنْكُ خَضُّ جَدِيدًا مَا اللهِ لَهُ اللهِ وَيدِي مَا كَانَ فِيهِ مَزِيدُ لَا يَعْمَةَ ٱللهِ وَيدِي مَا كَانَ فِيهِ مَزِيدُ لَا اللهِ وَيدِي مَا كَانَ فِيهِ مَزِيدُ لَا أَنْهُ وَيدِي مَا كَانَ فِيهِ مَزِيدُ لَا اللهِ وَيدَي اللهِ وَيدَى اللهِ وَيدَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

فَتَوَلَّى الْمُلْكَ وَهِيَ جَمْرَةُ تَحْتَدِمُ . وَنَالَا تَضْطَرِمُ . وَشِقَاقُ وَنَفَاقٌ فَأَخَّمَدَ نِيرَانَهَا . وَسَكَنَ زَلَازِلَهَا . وَالْفَتَخَهَا عَوْدًا كَمَّا الْفَتَخَهَا بَدِ السَمِيْهُ عَبْدُ الرَّحَّانِ بْنُ مُعَاوِيَةً وَقَدْ قِيلَ فِي أَشْعَادِ غَزَوَا تِهِ كُلِّهَا أَشْمَارُ قَدْ جَالَتْ فِي الْأَمْدَانِ حَتَّى أَتْهَمَتْ وَأَنْجَدَتْ وَأَعْرَفَتْ . فِي الْلِمُدَانِ حَتَّى أَتْهَمَتْ وَأَنْجَدَتْ وَأَعْرَفَتْ .

وَكَانَ أَوَّلَ غَزَاهٍ غَزَاهَا ٱلْغَزَاةُ ٱلْمَعْرُوفَةُ بِغَزَاةِ ٱلْمُنْتَلُونِٱ فَتَتَحَ بِهَا سِبْعِينَ حِصْنًا فَدْ نَكَّبَتْ عَنْهَا ٱلطَّوَا نِفْ . وَأَعْيَتْ عَلَى ٱلَّالَا نِفِ . ( وَفِيهَا أَقُولُ : ) قَدْ أَوْضَحَ ٱللهُ لِلإِسْ لَامِ مِنْهَاجَا وَٱلنَّاسُ قَدْدَخَلُوا فِي ٱلدِّينِ أَفْوَاجَا كَأَنَّا أَلْسَتْ وَشْيًا وَدِيبَاجَا وَقَدْ تَزَيَّنَتِ ٱلدُّنْيَا لِسَاكِنَهَا نَدَاكَ مَا كَانَ مِنْهَا ٱللَّهِ ثُجَّاجًا مَا أَنْنَ ٱلْخَلَافِ إِنَّ ٱلْأُوْنَ لَوْعَلِمَتْ وَٱلْحُرْثُ لُوْعَلِمَتْ بَأْسًا تَصُولُ بِهِ مَا هَيُّحَتْ مِنْ جِبَ الْ الدِّينِ أَهْيَاجًا وَأَصْبَحَ ٱلنَّصْرُ مَعْقُ ودًا بِأَلُو يَةٍ تَطْوِي ٱلْمَرَاحِلَ سَخْجِيرًا وَإِدْلَاجَا أَخْرَجْتَهَا مِنْ دِيَادِ ٱلْجُوْدِ إِخْرَاجَا أَدْخَلَّتَ فِي قُبَّةِ ٱلْإِسْلَامِ مَارِقَةً بِجَغْفَل تُشْرِقُ ٱلْأَدْضُ ٱلْفَضَا ﴿ بِهِ كَأُ لُجُم يَقْذِفُ بِٱلْأَمْوَاجِ أَمْوَاجَا عَرَمْرَمَا كَسَوَادِ ٱللَّيْلِ رَجْرَاجَا يَقُودُهُ ٱلْبَدْرُ يَسْرِي فِي كُوَا كِبِهِ وَيَسْمُمُ ونَ بِهِ لِلرَّعْدِ أَهْزَاجًا تَرُوقُ فِيهِ بُرُوقُ ٱلْمُوتِ لامِعَـةً غَادَرْتَ فِي عِفْرَقِيْ جَيَّانَ مَلْحَمَةً أَبُّكَيْتَ مِنْهَا بأَرْضَ ٱلْغَدْرِ أَعْلَاجَا مِنْ بَعْدِ مَا كَانَ فِيهَا ٱلطَّبْرُ قَدْ مَاجًا فِي نِصْفِ شَهْر ثَرَكْتَ ٱلْأَرْضَ سَاكِنَةً جُوْرًا وَتُوضِعُ لِلْمَعْرُ وَفِ مِنْهَاجًا غُلَا مِكَ ٱلأَرْضُ عَدْ لَامِثْلَ مَا مُلْتَ مَا بَدْرَ ظُلْمَتُهَا يَا تَثْمَسَ صُبْحَتِهَا يَا لَيْثَ حَوْمَتِهَ ۚ إِنْ هَائِمُجُ ۚ هَاجَا حَتَّى عَقَدتُّ لَهَا فِي رَأْسِكَ ٱلتَّاجَا إِنَّ ٱلْخِلَافَةَ لَنْ تَرْضَى وَلَا رَضِيَتْ وَلَمْ يَكُنْ مِثْلُ هَٰذِهِ ٱلْغَزَاةِ لِمَلكِ فِي ٱلْجَاهِلَيَّةِ وَٱلْإِسْلَامَ وَلَهُ غَزَاةُ مر تَشَأَخْتِ بَدْر وَخُنَين وَلَهُ غَزَاةٌ جَيَّانَ وَفيهَا قُلْبُ فِي أَرْجُوزَ في: ثُمَّ ٱ نَتَحَى جَيَّانَ فِي غَزْوَاتِهِ بِمَسْكُرٍ يَسْمَـدُ مِنْ هِمَّاتِهِ

وَٱ فَتَتَحَ ٱلْخُصُونَ حِصْنًا حِصْنَا وَأَوْسَعَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا أَمْنا فَكَمْ يَدَعْ بِأَرْضِهَا شَيْطَانَا وَلَمْ آيزَلْ حَتَّى ٱ نَتَحَى جَيَّانَا فَأَصْبَحَ ٱلنَّاسُ جَمِعًا أَمَّهُ قَدْ عَقَدَ ٱلْإِلَّ لَمُّمْ وَٱلدِّمَّهُ بَهَا وَلَا مِنْ إِنْسُهَـا عَنيـدَا وَلَمْ يَدَعْ مِنْ جِنِّهَا مَرِيدًا وَعَمَّـهُ وَأَهْـلَهُ دَمَارًا إِلَّا كَسَاهُ ٱلذُّلَّ وَٱلصَّفَارَا فَأَقْبَلَ ٱلْعِلْجُ لَمُمْ مُغِيثًا يَوْمَ ٱلْخَمِيسِ مُسْرِعًا حَثِيثًا بَيْنَ يَدَيْهِ ٱلرَّجِلُ وَٱلْفَوَادِسُ وَحَوْلَهُ ٱلصَّلْبَانُ وَٱلنَّـوَاقِسُ وَكَانَ يَرْجُو أَنْ يُزِيلَ ٱلْعَسْكُرَا عَنْجَانِبِٱلْحِصْنُ ٱلَّذِي قَدْدُمِّرا فَأَعْتَاقَهُ بَدْرٌ بِمَنْ لَدَيْهِ مُسْتَبْصِرًا فِي زَخْهِ إِلَيْهِ حَتَّى ٱلْتَقَتْ مَيْمَنَـةُ ۚ بَمِيْسَرَهُ ۗ وَٱعْتَلَتِٱلْأَرْوَاحُ عِنْدَ ٱلْحَنْجُرَهُ فَقْتَلُوا قَتْ لَا ذَرِيعًا فَاشِيًا وَأَدْبَرَ ٱلْعِلْمُ ذَمِيًّا خَاسِياً فَأْشْرِعَتْ بَيْنَهُمُ ٱلرِّمَاحُ وَقَدْ عَلَا ٱلتَّكْبِيرُ وَٱلصَّيَاحِ وَفَارَقَتْ أَغْمَادَهَا ٱلشُّهُ وَفُ وَفَغَرَتْ أَفُواهَهَا ٱلْخُتُ وَفُ وَٱلْتَقَتِ ٱلرَّجَالُ بِٱلرَّجَالِ وَٱنْفَسُوا فِي غَمْرَةِ ٱلْقِتَالِ فِي مَوْقَفِ زَاغَتْ بِهِ ٱلْأَبْصَارُ ۗ وَقَصْرَتْ فِي طُـولِهِ ٱلْأَعْمَارُ فَأُنْقَضَّتِ ٱلْمَقْبَانُ وَٱلسَّلَالِقَهُ رَهْمًا عَلَى مُقَدَّم ٱلْجِلَالِقَهُ عِقْبَانُ مَوْتٍ تَخْطَفُ ٱلْأَدْوَاحَا وَنُشْبِعُ ٱلسُّيُوفَ وَٱلرِّمَاحَا فَأَنْهَزَمَ ٱلْأَعْدَا عِنْدَ ذَاكَا وَٱنْكَشَفَّتْ عَوْرَتُهُ هُنَاكَا فَأَتَّصَلَ ٱلْفَتْحُ بِفَتْحِم ثَانِ وَٱلنَّصْرُ بِٱلنَّصْرِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ



٢١٥ قَالَتِ ٱلْفَارِعَةُ ٱلْمُرِّيَّةُ تَرْفِي أَخَاهَا مَسْمُودَ بْنَ شَدَّادٍ:

يَاعَيْنُ جُودِيَ لِلْسَعُودِ بَنِ شَدَّادِ بِكُلِّ ذِي عَبَرَاتٍ شَعُوهُ بَادِي شَمَّادُ أَنْدِيَةٍ رَقَاعُ أَبْلِيةٍ شَدَّادُ أَنْوِيَةٍ فَتَّاحُ أَسْدَادِ نَعَادُ رَانِيةٍ فَكَاكُ أَقْيَادٍ فَكَالُ أَنْدِيةٍ فَكَاكُ أَقْيَادٍ فَكَالُ أَنْدِيةٍ فَكَالُ أَقْيَادٍ فَكَالُ أَقْيَادٍ فَوَّالُ عُلْمَةٍ فَقَالُ مُنْمِعَةٍ فَوَّالُ مُنْفِعَةٍ مَقَالُ مُعْضِلَةٍ فَرَّاجُ مُنْهَمَةٍ حَبَّاسُ أَوْرَادٍ وَلَا مُمْوِعَةٍ مَمَّالُ مُعْضِلَةٍ قَرَّاعُ مُفْظِعَةٍ طَلَّاعُ أَنْجَادِ حَلَّلُ مُعْمِعَةً مَا لُكُ مِعْمِلًا وَقَرَادٍ مَنْ الْقَرِينِ وَخَطْلُ الظَّالِمِ الْعَادِي جَمَّالُ أَنْوَلَهُ مَنْ وَخَطْلُ الظَّالِمِ الْعَادِي أَمْ وَهُمَا رَهِينُ صَفِيعَاتٍ وَأَعْوَادٍ أَبَا زُرَارَةَ لَا تَعَد فَكُلُّ فَتَى يَوْمًا رَهِينُ صَفِيعَاتٍ وَأَعْوَادٍ أَبَا نَصْرِ والدهُ لَا ثَتَل

زَالَ عَنَّا ٱلشَّرُورُ إِذْ زُلْتَ عَنَّا وَأَذْ دَهَانَا بُكَاوُنَا وَٱلْمَوِيلُ وَرَأَ يَنَا ٱلْشَرُورُ إِذْ زُلْتَ عَنَّا وَجَهَانَا صَدِيقُنَا وَٱلْمَايِلُ وَرَمَانَا ٱلْعَدُو فِي كُلِّ وَجَهِ وَتَجَنَّى عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلدَّلِيلُ وَرَمَانَا ٱلْعَدُو فِي كُلِّ وَجَهِ وَتَجَنَّى عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلدَّلِيلُ يَالْأَبِلُ اللَّهُ مَنِي قَلِيلُ مَا لَنَا إِلَيْهِ سَبِيلُ مَلَتَ نَعْشَكَ ٱللَّهِ صَلِيلُ عَلَى مَعْلِي مَعْلَى مَا فَنَا إِلَيْهِ سَبِيلُ عَيْرَ أَيْنِ كَذَ بْنُكَ ٱلْوَدَّ لَمْ تَقْصَطْمُ جُنُونِي دَمًا وَأَ نَتَ قَتِيلُ مَعْيَى مِعْلَى مِعْلَى النَّهُ وسَ تَسِيلُ وَضِيتَ مُقْلَتِي بِإِرْسَالِ دَمْعِي وَعَلَى مِعْلِكَ ٱلنَّهُ وسَ تَسِيلُ وَضِيتَ مُقْلَتِي بِإِرْسَالِ دَمْعِي وَعَلَى مِعْلِكَ ٱلنَّهُ وسَ تَسِيلُ وَضِيتَ مُقْلِيَ النَّهُ وسَ تَسِيلُ

بِدَمِي إِنَّنِي إِذًا لَبَخِيلٌ أَسِوَاكَ ٱلَّذِي أَجُودُ عَلَيْهِ لُّمْ يُقِلْ مِثْلَهَا ٱلْمُعِينُ ٱلْمُقِيلُ عَثَرَ ٱلدَّهُرُ فِيكَ عَثْرَةَ سُوْءٍ قُلْ لِمَنْ ضَنَّ بِٱلْحَيَاةِ فَإِنَّا بَعْدَهُ فِيٱلتَّرَابِصَرْعَى خُلُولُ خُفْرَةٌ حَشْوُهَا وَفَا ۗ وَحِلْمٌ وَنَدًى فَاضِلٌ وَلَبُّ أَصِيلُ وَعَفَافٌ عَمَّا يَشِينُ وَحِلْمٌ رَاجِجُ ٱلْوَذْنِ بِٱلرَّوَاسِي يَمِيلُ وَبَنَانٌ يَمِينُهَا غَــٰيرُ جَعْدٍ وَجَبِينٌ صَلْتٌ وَخَدٌ أَسِيــلُ وَٱمْرُونِ أَشْرَقَتْ صَفْيَحَةُ خَدَّيْهِ عَلَيْهِ بَشَاشَةٌ وَقَبُولُ

٢١٧ تُونُفي ولدُ اعرابِيّ في يوم عيدٍ فقال يرثيهِ لَهِسَ ٱلرِّجَالُ جَدِيدَهُمْ فِي عِيدِهِمْ وَلبِسْتُ خُرْنَ أَبِي ٱلْخُسَيْنِ جَدِيدًا أَيْسُرُ نِي عِيدٌ وَلَمْ أَرُّ وَجْهَهُ فِيهِ أَلَا نُعْدًا لِذَلِكَ عِيدًا فَارَقْتُهُ وَبَقِيتُ أَخَلُدُ بَعْدَهُ لَا كَانَ ذَاكَ بَقًا وَلَا تَخْلَدَا فَهُوَ ٱلْخُـوُونُ مَوَدَّةً وَعُهُودًا مَنْ لَمْ يُمْتُ جَزَعًا لِفَقْدِ حَبِيبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ذَا لَوْعَةٍ مَكْمُودًا مُتْمَعْ حَبِيبِكَ إِنْ قَدَرْتَ وَلَا يَعِشْ مَا أُمْ خِشْفٍ قَدْ مَ لَا أَحْشَا هَا حَذَرًا عَلَيْهِ وَجَفْنَهَا تَسْهِيدَا فَيَبِينُ مُكُلُواً بِهَا مَرْضُودًا إِنْ نَامَ لَمْ تَهْجَبُ وَطَافَتْ حَوْلَهُ ۗ لِأَبِي ٱلْحُسَيْنِ وَقَدْ لَطَمْنَ خُدُودَا مِنَّى ۚ بَأُوْجَعَ إِذْ رَأَيْتُ نَوَائِحًا لَّمَا رَأَيْتُ جَمَالَكَ ٱلْمُفْشُودَا وَلَقَدْعَدُمْتُ أَمَا ٱلْخُسَيْنِ جَلَادَتِي وَعَلَى فِرَاقكَ لَمْ أَجِدُ تَحْلِيدَا كُنْتُ ٱلْجُلِيدَ عَلَى ٱلرَّّْ ذَايَا كُلِّهَا أَجَلًا وَإِنْ لَمْ أُحْصِبِهِ مَعْدُودَا وَلَئِنْ بَقيتُ وَمَا هَلَكْتُ فَإِنَّ لِي

فَهُنَاكَ لَا أَتَّجَاوَزُ ٱلْخُدُودَا لَامَوْتَ لِي إِلَّاإِذَا ٱلْأَجَلُ ٱنْقَضَى بَوْمًا عَلَى هٰذَا وَذَاكَ مَزيدًا خُرْ فِي عَلَيْكَ بِقَدْرِ حُبِّكَ لَا أَرَى أَصْبَعْتُ بَعْدَكَ بِٱلْأَسَى مَهْدُودَا مَاهُدَّ رُكِنِي بِٱلسِّنِينَ وَإِنَّمَا وَكَذَاكَ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ مَوْلُودَا يَا لَيْتَ أَنِّي لَمْ ٱلْكُنْ لَكَ وَالِدًا فَلَقَدُ شَقِيتُ وَرُبَّا شَيِقَ ٱلْفَتَى بِفِرَاقِ مَنْ يَهْوَى وَكَانَ سَعِيدًا فَعَلَيْكَ جَفْنِي لَمْ يَزَلْ مُحْمُودًا مَنْ ذَمَّ جَفْنًا بَاخِلًا بِدُمُوعِهِ تُنْسِي ٱلْأَنَامَ كُثَيِّرًا وَلَبِيدًا فَلَأَنْظِمَنَّ مَرَاثِيًا مَشْهُ ورَةً وَجَمِيعَ مَنْ نَظَمَ ٱلْقَرِيضَ مُفَادِقًا وَلَدًا لَهُ أَوْ صَاحِبًا مَفْقُودًا لابن حسن التهامي يرثي ولدهُ الصغير

حُكُمُ الْمُنَيَّةِ فِي الْبَرِيَّةِ جَارِي مَا هَذِهِ الدُّنْيَا بِدَارِ قَرَادِ بَيْنَا يُرَى الْإِنْسَانُ فِيهَا نُحْبِرًا حَتَّى يُرَى خَبَرًا مِنَ الْأَخْبَادِ طُبِعَتْ عَلَى كَدرِ وَأَنْتَ ثُرِيدُهَا صَفْوًا مِنَ الْأَكْدَادِ وَالْأَقْدَادِ وَالْمُسْتَحِيلَ فَإِنَّا تَبْنِي الرَّجَةَ عَلَى شَفِيدٍ هَادِ وَإِذَا رَجَوْتَ الْمُسْتَحِيلَ فَإِنَّا تَبْنِي الرَّجَةَ عَلَى شَفِيدٍ هَادِ وَالنَّفُسُ إِنْ رَضِيتُ بِذَلِكَ أَوْابَتْ مُنْكَادَةٌ إِنَّانِهُ مِنْ الْأَسْفَادِ وَالنَّفُسُ إِنْ رَضِيتُ بِذَلِكَ أَوْابَتْ مُنْكَادَةٌ إِنَّا مِنْمُ مِنَ الْأَسْفَادِ وَالنَقْسُ إِنْ رَضِيتُ بِذَلِكَ أَوْابَتْ مُنْكَادَةٌ أَعْادُكُمْ سَفَرٌ مِنَ الْأَسْفَادِ وَرَاكُمُ اللَّالَةِ مُنْ مِنَ الْأَسْفَادِ وَرَاكُمُ اللَّهُ الْمُنْ وَيُعِنْ إِنْ هَنَّا وَيَهْدِمُ مَا بَنَى بِبَوَادِ فَالدَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يَنَى بِبَوَادِ فَالَّا فَالْمَادِ مَا الْمَنْ مَا بَنَى بِبَوَادِ فَالدَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْمُنْ مَا يَنْ فَيْ إِنْ الْمَنْ وَيُغِنُ إِنْ هَنَّا وَيَهْدِمُ مَا بَنَى بِبَوَادِ فَالْدَهُمُ مَا الْمُنَى وَيُغِنُ إِنْ فَيَالًا إِنْ الْمَادِ مَا الْمَادِ مَا الْمَادِ مَا الْمَنَى وَيُغِنُ إِنْ هَنَا وَيَهْدِمُ مَا بَنَى بِبَوادِ فَاللَّهُ مُ الْمُنْ مَا يَعْنُ إِنْ هَا وَيَهْدِمُ مَا بَنَى بِبَوادِ فَاللَّهُ مَا مَا يَعْمَادُ مَا الْمَالِي الْمُنْ وَيُعِنْ إِنْ الْمَادِ مَا الْمَالَ مِنْ الْمُنْ الْمَادِ مِنْ الْمَادِ مِنْ الْمُنْ الْمَادِ مِنْ اللْمُنْ وَيُعْمِنُ إِنْ لَكُوا الْمُنْ مَا الْمُنْ مَا مَا الْمَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ الْمُنْ الْمُ

خُلُقُ ٱلزَّمَانِ عَدَاوَةُ ٱلْأَحْرَادِ لَيْسَ ٱلزَّمَانُ وَإِنْ حَرَصْتَ مُسَالِيًا وَكَذَا تَكُونُ كُواكُ ٱلْأَسْعَار يَاكُوْكُبًا مَا كَانَ أَقْصَرَ نُحْرَهُ بَدْرًا وَلَمْ نُهُمَالُ لِوَقْتِ سَرَادٍ وَهِلَالَ أَيَّامٍ مَضَى لَمْ يَسْتَـدِرْ فَعَكَاهُ قَبْلَ مَظِنَّةِ ٱلْإِبْدَارِ تَحِلَ ٱلْخُسُوفُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَوَانِهِ فَكَأَنَّ قَلْمِي قَبْرُهُ وَكَأَنَّهُ فِي طَيِّهِ سِرٌّ مِنَ ٱلْأَسْرَارِ أَبْكِيهِ ثُمَّ أَقُولُ مُعْتَذِرًا لَهُ وُفَّقْتَ حِينَ تَرَّحُتَ أَلْأُمَ دَارِ شَتَّانَ بَيْنَ جِوَادِهِ وَجِوَادِي جَاوَرْتُ أَعْدَائِي وَجَاوَرَ رَبَّهُ وَلَقَدْ جَرَيْتَ كَمَّا جَرَيْتُ لِغَايَةٍ فَبَلَغْتَهَا وَأَبُوكَ فِي ٱلْمِضْمَادِ فَإِذَا نَطَفْتُ فَأَنْتَ أَوَّلُ مَنْطِقِ وَإِذَا سَكَتُ فَأَنْتَ فِي إِضَادِي رثاء أعرابية لابنها

يَاعَمْرُومَالِي عَنْكَ مِنْ صَبْرِ يَاعَمْرُو يَا أَسَفِي عَلَى عَمْرِهِ لِللهِ يَاعَمْرُو وَأَيَّ فَتَى كَفَّنْتُ يَوْمَ وُضِعْتَ فِي ٱلْقَبْرِ اللهِ يَاعَمْرُو وَأَيَّ فَتَى كَفَّنْتُ يَوْمَ وُضِعْتَ فِي ٱلْقَبْرِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَأُحِلُّهُ فِي ٱلْمَهْمَـهِ ٱلْقَهْرِ أَدَعُ ٱلْمَزَادِعَ وَٱلْخُصُونَ بِهِ مَا زِلْتُ أَصْعِدُهُ وَأَحَدُرُهُ مِنْ نُقثر مَوْمَاةٍ إِلَى قُتْرِ هَرَيًّا بِهِ وَٱلْمَـوْتُ يَطْلُبُهُ حَيْثُ ٱنْتَوَيْتُ بِهِ وَلَا أَدْدِي وَذُعِرْتُ مِنْهُ أَيَّا ذُعُـر إِذْ رَاعَني صَوْتُ هَبَيْتُ بِهِ قَدْ كَدَّحَتْ فِي ٱلْوَجْهِ وَٱلنَّحْرَ وَإِذَا مَنيَّتُهُ تُسَاوِرُهُ مِمَّا يُجَشُّ بِهِ مِنَ ٱلصَّدْرِ ﴿ وَإِذَا لَهُ عَلَـٰقُ وَحَشَرَجَةُ ۗ وَٱلْمُوتُ يَقْبِضُهُ وَيَبْسِطُهُ كَٱلثَّوْبِ عِنْدَ ٱلطَّيِّ وَٱلنَّشْرَ فَمَضَى وَأَيُّ فَتِّي نُجِعْتُ بِهِ حَبَّتْ مُصِيبَنُهُ عَن ٱلْقَدْدِ لَوْ قِيلَ تَفْدِيهِ بَذَلْتُ لَهُ مَالِي وَمَا جَمَّنْتُ مِنْ وَفْرِ أَوْ كُنْتُ مُقْتَدِرًا عَلَى غُمْرِي ۖ آثَرُتُهُ بِٱلشَّطْ مِنْ غُمْرِي قَدْ كُنْتُ ذَا فَقُر لَهُ فَعَ دَا وَرَعَى عَلَيَّ وَقَدْ رَأَى فَقْرِي لَوْ شَاءَ رَبِّي كَانَ مَتَّعَنِي بِأَبْنِي وَشَدَّ بِأَرْدِهِ أَرْرِي بُنِيَتُ عَلَيْكَ بُنِيَّ أَحْوِجَ مَا كَنْنَا إِلَيْكَ صَفَالِحُ ٱلصَّخْرِ لَا يُبعدَنْكَ ٱللهُ يَاعُرِي إِمَّا مَضَيْتَ فَنَحْنُ بِٱلْإِثْرِ هٰذِي سَبِيلُ ٱلنَّاسِ كُلِّهِم ۚ لَا بُدَّ سَالِكُهَا عَلَى ۖ سَفْرَ

تَعَزَّوْا يَا بَنِي حَرْبِ بِصَـبْرِ فَمَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَرْجُو ٱلْخُلُودَا لَقَدْ وَارْی قَالِیهُ عَرْبِ بِصَـبْرِ فَمَنْ هٰذَا ٱلَّذِي یَرْجُو ٱلْخُلُودَا لَقَدْ وَارَی قَلِیهُ حَمْمُ بَنَانًا وَحَرْمًا لَا کَفَاء لَهُ وَجُودَا

حَبِيبًا فِي رَعِيَّهِ جَمِهِا وَجَدْنَاهُ بَغِيضًا فِي ٱلْأَعَادِي فَيُوجَدُ غِبُهُ ۚ إِلَّا رَشِيدًا أَمِينًا مُؤْمِنًا لَمْ يَقْضُ أَمْرًا وَقَدْ أَضْعَى ٱلتَّقِيُّ بِهِ عَمِيــدًا. فَقَدْ أَضَعَى ٱلْعَدُونُ رَخِيَّ مَال فَعَاضَ ٱللهُ أَهْلَ ٱلدِّينِ مِنْكُم ۗ وَرَدَّ لَكُمْ خِلَافَتَكُمْ جَدِيدًا مُقَادِبَةً ٱلْأَيَامِنِ وَٱلسَّمُودَا مُجَانِبَةَ ٱلْمُعَاقِ وَكُلِ ّنَحْسُ كَلِّهِ كُنْتُمْ عَنَابِسَةً أُسُودَا خِلَافَةُ رَبِّهِمْ كُونُوا عَلَيْهَا تَذِلَّ بِهَا ٱلْأَكُفُ وَتَسْتَقَدَا ' بُعَلِّمُهَا ٱلْكُهُولُ ٱلْمُرْدَ حَتَّى أَخَا ثِقَةٍ بِهَا صَنَعًا مُجِيدًا إِذَا مَا مَانَ ذُو ثِقَـٰةٍ بَلَوْتُمْ تَلَقَّفَهَا يَزِيدُ عَنْ أَبِيهِ فَأُوْلُوا أَهْلَهَا خُلُقًا شَدِيدًا فَإِنْ ذُنْيَاكُمْ بِكُمْ أَطْمَأُنَّتْ عِصَامًا يُستَدِرُ بِهَا شَدِيدًا وَإِنْ شَغَبَتْ عَلَيْكُمْ فَأَعْصِبُوهَا وَإِنْ لَانَتْ لَكُمْ فَتَلَقَّفُوهَا وَلَا تَرْمُوا بِهَا ٱلْغَرَضَ ٱلْبَعِيدَا ٢٢١ قال اشجع بن عمرو السلمي يرثي منصور بن زياد

أَفْلَتُ بَهُورِ أَهِ يَادٍ بَعْدَ مَا طَلَعَتْ بِنُـودِ أَهِـلَةٍ وَبُدُودِ لَوْلَا بَقَاء مُحَمَّدٍ لَتَصَدَّعَت أَكْبَادُنَا أَسَفًا عَلَى مَنْصُودِ أَبِقَ مَكَادِمَ لَا تَبِيدُ صِفَاتُهَا وَمَضَى لِوَقْتِ جَمَامِهِ الْمُقْدُودِ أَبْقَ مَكُودِ أَبْقُورًا بُحُفْرَ تِكَ أَلَّتِي بُدِلْتَهَا مِن قَصْرِكَ الْمُعْمُودِ أَصْفَى مَعْجُورًا بُحُفْرَ تِكَ أَلَّتِي بُدِلْتَهَا مِن قَصْرِكَ الْمُعْمُودِ بَلِيتَ عِظَامُكَ وَالصِّفَاحُ جَدِيدَةٌ لَيْسَ الْبِلَى لِقَمَالِكَ الْمُهُودِ بَلِيتَ عِظَامُكَ وَالصِّفَاحُ جَدِيدَةٌ لَيْسَ الْبِلَى لِقَمَالِكَ الْمُهُودِ إِنْ كُنْتَ سَاكِنَ خُفْرَةٍ فَلَقَدْ تُرَى سَكِنًا لِمُودَيْ مِنْبَرٍ وَسَرِيرٍ إِنْ كُنْتَ سَاكِنَ خُفْرَةٍ فَلَقَدْ تُرَى سَكِنًا لِمُودَيْ مِنْبَرٍ وَسَرِيرٍ إِنْ كُنْتَ سَاكِنَ خُفْرَةٍ فَلَقَدْ تُرَى مَنْ بن نائدة

مَكَادِمَ أَنْ تَبيدَ وَأَنْ تُنَالًا مَضَى لِسَبيلهِ مَعْـنُ وَأَبْقَ مِنَ ٱلْإِظْلَامِ مُلْبَسَةٌ جَلَالًا كَأَنَّ ٱلشَّمْسَ يَوْمَ أَصِيبَ مَعْنُ ۗ تَهُدُّ مِنَ ٱلْعَدُوِّ بِهِ ٱلجِبَالَا هُوَ ٱلْجَبِلُ ٱلَّذِي كَانَتْ نِزَارْ ۗ وَعُطَّلَتِ ٱلثُّغُورُ لِفَقْد مَعْن وَقَدْ يُرُوي بِهَا ٱلْأَسَلَ ٱلنَّهَا لَا مُصِيَتُهُ ٱلْمُجَلِلَةُ أَعْتَلَالًا وَأَظْلَمَتِ ٱلْعِرَاقُ وَأَوْرَ ثَتْهَا لِزُّكُنِ ٱلْعِـزَّحِينَ وَهَى فَمَالَا وَظَلَّ ٱلشَّأْمُ يَرْجُفُ جَانِبَاهُ وَكَادَتْ مِنْ تَهَامَةً كُلُّ أَرْضَ وَمَنْ نَجْدٍ تَزُولُ غَدَاةً زَالًا فَإِنْ يَعْلُ ٱلْبَلَادَ لَهُ خُشُـوعٌ فَقَدْ كَانَتْ تَطُولُ بِهِ أَخْتَيَالًا مِنَ ٱلْأُحْيَاءِ أَكْرَبُهُمْ فَعَالَا أَصَابَ ٱلْمُوتُ يَوْمَ أَصَابَ مَعْنَا إِلَى أَنْ زَارَ خُفْرَتَهُ عِيكَ الْآ وَكَانَ ٱلنَّاسُ كُنَّهُمْ لِمَعْنِ إِلَى غَيْرِ أَبْنِ زَائِدَةَ أُدْتِحَـالًا وَلَمْ لَكُ طَالِكُ لِلْعُرْفِ يَنْوِي وَيَسْبُقُ فَضْ لُ نَا ئِلْهِ ٱلسُّوَّالَا مَضَى مَنْ كَانَ يَحْملُ كُلَّ عِبْ

وَمَا عَمَدَ ٱلْوُنُودُ لِلشَّلِ مَعْنِ وَلَاحَطُّوا بِسَاحَتِهِ ٱلرَّحَالَا وَلَا لَلْغَتْ أَكُفُّ ذَوِي ٱلْعَطَايَا يَينًا مِنْ يَدِيهِ وَلَا شِمَالًا وَمَا كَانَتْ تَجَفُّ لَهُ حِيَاضٌ مِنَ ٱلْمُصُرُوفِ مُتْرَعَةُ سِجَالًا فَلَيْتَ ٱلشَّامِتِينُ بِهِ فَدَوْهُ وَلَيْتَ ٱلْعُمْرَ مُدَّ لِهُ فَطَالًا وَلَمْ يَكُ كَنْزُهُ ذَهَبًا وَلَكِنْ سُيُوفَ ٱلْهِنْدِ وَٱلسُّمْرَ ٱلصَّقَالَا وَذُخْرًا مِنْ عَامِدَ بَاقِيَاتٍ وَفَضَلَ ثُقَّ بِهِ ٱلتَّفْضِيلَ نَالًا بهِ عَــ ثَرَاتِ دَهْرِكَ أَنْ تُقَالَا مَضَى لِسَبيلهِ مَنْ كُنْتَ تَرْجُو فَلَسْتُ بَمَا لِكٍ عَبَرَاتِ عَيْنِ أَبَتْ بِدُمُوعِهَا إِلَّا أَنْهِمَالًا فَلَهْفُ أَبِي عَلَىْكَ إِذِ ٱلْمَتَامِي غَدَوْا شُعْثًا وَقَدْ أَضْحَوْا سِلَالَا وَلَمْفُ أَبِي عَلَيْكَ إِذِ ٱلْقَوَافِي لِمُنتَدِح بِهَا ذَهَبَتْ ضَلَالًا أَقَّنَا بِٱلْيَامَةِ إِذْ يَئْسُنَ مُقَامَّا لَا نُرِيدُ لَمَّا زِمَالًا وَثْلْنَا أَيْنَ نَوْحَلُ بَعْدَ مَعْنِ وَقَدْ ذَهَبَ ٱلنَّوَالُ فَلَا نَوَالًا سَنْدُكُرُكُ ٱكْلِيفَةُ غَيْرَ قَالٍ إِذَاهُوَ فِي ٱلْأُمُودِ بَلَا ٱلرَّجَالَا وَلَا يَنْسَى وَقَائِعَـكَ ٱللَّوَاتِي عَلَى أَعْدَائِهِ جُعلَتْ وَبَالَا حَبَ الَّهُ أَخُو أُمَّيَّةً بِٱلْمَاثِي مَمَ ٱللَّهْ حِ ٱلَّذِي قَدْ كَانَ قَالَا وَأَنْقِ رَحْلَهُ أَسَفًا وَآلَى يَمِنًا لَا يَشُدُ لَهُ حِبَالًا رثاء بني برمك لسليان بن برمك

أُصِبْتُ بِسَادَةٍ كَانُوا غَيُونًا بِهِمْ نَسْقَى إِذَا أَنْقَطُعَ ٱلْغَمَامُ فَصْلَتُ إِنَّا أَنْقَطُعَ ٱلْغَمَامُ فَقُلْتُ وَفِي ٱلْفُوَّادِ ضَرِيمُ نَادٍ وَلِلْعَـبَرَاتِ مِنْ عَيْنِي ٱلْسِجَامُ

عَلَى ٱلْمُعْرُوفِ وَٱلدُّنْكَ جَمِيعًا وَدَوْلَةِ آلِ بَرْمَكٍ ٱلسَّلَامُ وَمَنْ يَجْزَعْ عَلَيْكَ فَلَا لَيْلَامُ حَزِعْتُ عَلَيْكَ يَا فَضْلَ بْنَ يَحْتَى هَوَتْ بِكَ أَنْجُمُ ٱلْمَعْرُوفِ فِينَا وَعَزَّ بِفَقْدِكَ ٱلْقَوْمُ ٱللِّكَامُ حَسَامًا قَدَّهُ ٱلسَّيْفُ ٱلْحُسَامُ وَلَّمْ أَرَ قَدْلِ قَتْلُكَ يَا أَبْنَ يَحْمَى بَرَيْنَ ٱلْحَادِثَاتُ لَهُ سِهَامًا فَغَالَتْهُ ٱلْحُوَادِثُ وَٱلسَّهَامُ أَسِيرٌ لَا يَضِيمُ وَيُسْتَضَامُ لِيَهْنِ ٱلْحَاسِدِينَ الْأَنَّ يَحْتَى غَدًا وَرِدَاؤُهُ 'ذَالٌ وَلامُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بَعْدَ رِدَاء عِزّ وَقَدْ آلَتْ مُعْتَدِرًا بِنَذْرِ وَلِي فِيهَا نَذَرْتُ بِهِ ٱعْتِرَامُ بأَنْ لَا ذُقْتُ بَعْدَكُمْ مُدَامًا وَمَوْتِي أَنْ يُفَادِقَنِي ٱلْمُدَامُ أَأَلْهُو بَعْدَكُمْ وَأَقِرُ عَيْنًا عَلَى ۗ ٱللَّهُو بَعْدَكُمُ حَرَامُ وَكَيْفَ يَطِيبُ لِي عَيْشُ وَفَضْلٌ أَسِيرٌ دُونَ لُهُ ٱلْبَلَدُ ٱلشَّامُ وَجَعْفَرُ ثَاوِيًا بِٱلْجِسْرِ أَبْلَتْ عَاسِنَهُ ٱلسَّمَائِمُ وَٱلْقَسَامُ أَمْنُ بِهِ فَيَغْلِبُنِي بُكِانِي وَلَكِنَّ ٱلْنُكَاءُ لَهُ ٱكْتَتَامُ أَفُولُ وَقُمْتُ مُنْتَصِبًا لَدَيْهِ إِلَى أَنْ كَادَ يَفْضَعُنِي ٱلْقَيَامُ وَعَيْنُ لِلْغَلِيفَةِ لَا تَسَامُ أَمَا وَٱللَّهِ لَوْلَا خَوْفُ وَاش كَمَّا لِلنَّاسِ بِٱلْحَجِرِ ٱسْتِ لَلْهُ لَطْفْنَا ۚ ذَكُنَ جِذْعِكَ وَٱسْتَلَمْنَا ٢٢٤ قال محمَّد بن محمد القوصيّ يَرثي الامام محمَّد المعروف بابن دَقيق العِيد سَيَطُولُ بَهْدَكَ فِي ٱلطُّلُولِ وُقُوفِي أَدْوِي ٱلثَّرَى مِنْ مَدْمَعِي ٱلْمَذْرُوفِ لَوْ كَانَ يَقْبَلُ فِيكَ حَنْفُكَ فِدْيَةً لَفُدِيتَ مِنْ عُلَمَنَا يُنَّا بِأَلُوفِ أُوْكَانَ مِنْ هُمْ ِ ٱلْمُنَايَا مَانِعٌ مَنَعَنْكَ شُمْ ُقَنَا وَبِيضُ سُيُوفِ يَاطَالِبِي ٱلمَّعْرُوفِ أَيْنَ مَصِيرُكُمْ مَاتَ ٱلْفَتَى ٱلْمُرُوفُ بِٱلْمُرُوفِ مِنْ غَيْرِ مَا بَخْس وَلَا تَطْفِيفِ أَلْمُشْتَرَيُّ ٱلْعُلْيَا بِأَعْلَى قِيمَةٍ مَا عَنَّفَ ٱلْجُلْسَاء قَطُّ وَنَفْسُهُ لَمْ يُخْلِهَا يَوْمًا مِنَ ٱلتَّغْنِيفِ مَا مُرْشِدَ ٱلْفَتْيَانِ إِذْ مَا أَشْكَاتُ طُرْقُ ٱلصَّوَابِ وَمُنْجَدَ ٱلْمُلْهُوفِ مَنْ للضَّعيفِ يُعينُــهُ أَنَّى أَتَّى مُستَصْرِخًا يَاغَوْثَ كُلِّ صَعِيفٍ يَرْجُونَهُ فِي شَتْوَةٍ وَمَصِيفِ مَنْ لَلْيَتَامَى وَأَلْأَرَامِل كَافِلْ وَإِفَادَةٍ لِلْعِلْمِ أَوْ تَصْنِيفٍ أَفْنَيْتَ غُمْرَكَ فِي تُتَّى وَعِبَادَةٍ أَمْوَاجَهُ وَٱلنَّاسُ دُونَ سُيْـوفِ وَسَبَعْتَ فِي بَحْرِ ٱلْعُلُومِ مُسَكَابِدًا وَبَذَلْتَ سَائِرَ مَا حَوَيْتَ وَلَمْ تَدَعْ لَكَ مِنْ تَلْيَدٍ فِي ٱلْمُلَا وَطَرِيفٍ يَا شَمْسُ مَا لَكِ تَطْلُمِينَ أَلَمْ تَرَيْ شَمْسَ ٱلْمَعَارِفِ غُيّبَتْ بِكُسُوفِ قَدْ كَانَ مَرْجُوًّا إِكُلِّ مُخِيفٍ لَمْفِي عَلَى حِبْرِ بِكُلِّ فَضِيلَةٍ ڪَانَ ٱكْخَفِيفَ عَلَى تَنِقّ ِ مُؤْمِنِ ُلْكِنْ عَلَى ٱلْفَجَّادِ غَيْرَ خَفيفِ لَمَّا أَلَمَّ وخَصَّ كُلَّ حَنيفٍ عَمَّ ٱلْمُصَالُ بِهِ ٱلطُّوَائِفَ كُلُّهَا بُشْرَاكَ يَا أَبْنَ عَلِيِّ ٱلْعَالِي ٱلذُّرَى إِذْ بِتَّ ضَيْفًا عَنْدَ خَــُيْرٍ مُضيفٍ وَلَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى كَريمٍ غَافِرٍ بِٱلنَّاذِ لِينَ كَمَا عَلِمْتَ رَوُّوفِ ٢٢٥ للحافظ بن حجر في رثاء الحافظ الامام أككبير زين الدين العراقي مُصَابٌ لَمْ يُنَفِّسُ لِلْغِنَاقِ أَصَارَ ٱلدَّمْعَ جَارًا لِلْمَـآقِ فَرَوْضُ ٱلْمِلْمِ يَهِمُدَ ٱلزُّهُو ذَاوِ وَرُوحُ ٱلْفَصْلِ قَدْ بَلَغَ ٱلتَّرَاقِيَ

فَطَافَ بأَدْضِ مِصْرِ كُلُ عِلْمٍ بكأس ألحين يلعلماء ساقي عَلَى عَبْدِ ٱلرَّحِيمِ بْنِ ٱلْعِـرَاقِي فَيَا أَهْلَ ٱلشَّآمِ وَمِصْرَ فَأُ بُكُوا لَهُ بَأَلَانْفِ رَادِ عَلَى أَيِّفَاقِ عَلَى ٱلْجِبْرِ ٱلَّذِي شَهِدَتْ قُرُومْ وَمَنْ فَتَحَتْ لَهُ قِدَمًا عُـلُومٌ غَدَتْ عَنْ غَيْرِهِ ذَاتَ أَنْف الآق وَلَاطِمِهُ ٱلْمُجَادِي فِي ٱللَّحَاقِ وَمَنْ سِتِّينَ عَامًا لَمْ يُجَارَى وَ بِٱلتَّحَفِ ٱلْكَرِيمِةِ فِي أَعْتَبَاق فَأُصْبَحَ بِٱلْكَرَامَةِ فِي أَصْطِبَاحٍ أَرَقٌ مِنَ ٱلنَّسَهَاتِ ٱلرَّقَاقِ فَيَاأَسَفَ أَ وَيَا خُزْنَا عَلَيْهِ وَيَا أَسَفًا لِتَقْيدَاتِ عِلْمٍ قَوَلَّتْ بَعْدَهُ ذَاتَ أَنْطُ لَاق عَلَيْهِ سَلَامُ رَبِّي كُلَّ حِينً يُلَاقِيهِ ٱلرَّضَا فِمَا يُسِلَاقِي وَأَسْقَتْ لَحْدَهُ شَعْبُ ٱلْغَــوَادِي إِذَا أُنْهَمَاتُ هَمَتْ ذَاتَ أُنْطِبَاقِ تَحَيَّاتُ إِلَى يَوْمِ ٱلتَّلَاقِي وَزَانَتْ رِينُهُ فِي كُلِّ يَوْم ٢٢٦ للبرهان القيراطي يرثي جمال الدين عبد الرحيم شيخ الشافعية نَعَمْ قُبِضَتْ رُوحُ ٱلْهَٰ لَيْ وَٱلْفَضَا بِل بَمُوتِ جَمَالِ ألدين صَدْر ألا فاضِل

تَعَطَّلَ مِنْ عَبْدِ ٱلرَّحِيمِ مَكَانُهُ وَغُسَ عَنْهُ فَاصِلْ أَيْ فَاصِلْ الْمَسَافِلِ الْمَصَافِلُ أَيْ فَاصِلْ الْمَسَافِلِ الْمَصَافِلُ وَخُوضُ فِي مَيْدَانِ كُلِّ مُنَاضِلِ قِفُوا خَيْرُونَا مَن يَشُومُ مَقَامَهُ وَيُوفِضُ فِي مَيْدَانِ كُلِّ مُنَاضِلِ قِفُوا خَيْرُونَا هَلْ لَهُ مِنْ مُشَابِهِ قِفُوا خَيْرُونَا هَلْ لَهُ مِنْ مُمَاثِلِ قَفُوا خَيْرُونَا هَلْ لَهُ مِنْ مُمَاثِلِ قِفُوا خَيْرُونَا هَلْ لَهُ مِنْ مُمَاثِلِ قَفُوا خَيْرُونَا هَلْ لَهُ مِنْ مُمَاثِلِ فَاعْظِمْ بِحِيْرٍ كَانَ لِلْعِلْمِ سَاعِيًا بِعَزْمِ صَحِيْحٍ لَيْسَ بِالْمُتَكَاسِلِ فَأَعْظِمْ بِهِ يَوْمَ ٱلْجِدَالِ مُنَاظِرًا إِذَا قَالَ لَمْ يَتَرُكُ مَكَانًا لِقَائِلَ وَأَعْظِمْ بِهِ يَوْمَ ٱلْجِدَالِ مُنَاظِرًا إِذَا قَالَ لَمْ يَتَرُكُ مَكَانًا لِقَائِلَ وَأَعْظِمْ بِهِ يَوْمَ ٱلْجِدَالِ مُنَاظِرًا إِذَا قَالَ لَمْ يَتَرَكُ مَكَانًا لِقَائِلَ وَاعْلَى اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِّلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِيلَالَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَلَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْحَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْحَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بِجَوْهَرِهَا لَمُ يَفْتَفِرُ لِلصَّيَاقِلِ وَأَسْيَافُهُ فِي ٱلْبَحْثِ قَاطِعَةُ ٱلظَّبَا لِمُسْتَفْهِم أَوْطَالِبٍ أَوْمُسَائِل يَقُومُ بإيضَاحِ ٱلْمَسَائِلِ مُرْشِدًا يُقَصِّرُ عَنْهَا كُلُّ حَافٍ وَنَاعِلِ لَهُ قَدَمٌ فِي ٱلْفِقْهِ سَابِقَةُ ٱلْخُطَا يُقِرُّ لَهُ الْفَضْلِ مُكُلُّ مُجَادِلِ تَبَارَكَ مَنْ أَعْطَاهُ فِيهِ مَرَاتِبًا وَيُظْهِرُ مِنْ أَ بُكَادِهِ بِٱلْعَقَائِلِ فَكُمْ كَانَ يُبدِي فِيهِ كُلَّ غَريبَةٍ أَحَلَّ جَمَالَ ٱلدِّينِ فِي ٱلْخُلْدِ رَثُّهُ لِيُعْظَى بَعَفُو مِنْهُ شَافٍ وَشَامِل إِلَّهُ ٱلْبَرَايَا فِي ٱلضَّحَى وَٱلْأَصَائِلَ ۚ وَحَيَّاهُ بِٱلرَّيْحَانِ وَٱلرَّوْحِ وَٱلرِّضَا لَقَدْ كَانَ فِي ٱلْأَعْمَالِ وَٱلْمِلْمِ مُغْلِصًا لِمَنْ لَمْ يُضَيِّعُ فِي غَدٍ سَعْىَ عَامِلِ مَرَاثِيَ تَبْكِي بِٱلدُّمُوعِ ٱلْمُوَامِلِ فَلَهْفِي لِأَمْدَاحِ عَلَيْهِ تَحُوَّلَتْ يُسَاعِدُ فِي فِيهِ ٱلْحَمَامُ بِشَجُوهَا وَأَغْلِبُهَا مِنْ لَوْعَتِي بِٱلْبَلَابِلِ وَأَفْنَيْتُ مِنْ هٰذَا وَهٰذَا حَوَاصِلِي صَرَفْتُ فُسَيْهِ كَنْزَ صَبْرِي وَأَدْمُعِي تُسَيِّرُنَا أَيَّامُنَا كَأُلَوَّاحِلَ وَمَانَحُنُ إِلَّا رَكُ مُونٍ إِلَى ٱلْسِلَى وَمَا بَقَتُ إِلَّا أَقَلُّ ٱلْمَرَاحِل قَطَعْنَا إِلَى نَحْو ٱلْقُبْـور مَرَاحِلًا وَهٰذَا سَبِيلُ ٱلْمَاكِلِينَ جَمِيعهمْ فَمَا ٱلنَّاسُ إِلَّا رَاحِلْ بَعْدَ رَاحِلُ لبهاء الدين زهيريرثي فتح الدين عثان والي الاسكندرية وَحَيَّاكَ عَنَّى كُلُّ رَوْحٍ وَرَثْحَانِ عَلَيْكَ سَلَامُ ٱللهِ يَاقَبْرَ عُثْمَانِ

وَمَا زَالَ مُنْهَاً عَلَى تُرْبِكَ ٱلْحَيَا الْهَادِيكَ مِنْهُ كُلُّ أَوْطَفَ هَتَّانِ لَكَ الْحَيْثَ الْحَيْقَ مِنْهُ كُلُّ أَوْطَفَ هَتَّانِ لَقَدْ خُنْتُهُ فِي الْوِدِّ إِذْ عِشْتُ بَعْدَهُ وَمَا كَانَ فِي وِدْ ٱلصَّدِيقِ بِخَوَّانِ وَعَهْدِي بِصَبْرِي فِي الْخُلُوبِ يُطِيغِنِي فَمَا لِي أَرَاهُ ٱلْيَـوْمَ أَظْهَرَ عِصْيَانِي وَعَهْدِي بِصَبْرِي فِي الْخُلُوبِ يُطِيغِنِي فَمَا لِي أَرَاهُ ٱلْيَـوْمَ أَظْهَرَ عِصْيَانِي

فَيَا ثَا وِيًا قَدْطَتُ ٱللهُ ذِكُرَهُ فَأَضْعَى وَطِيبُ ٱلذِّكْرِ غُمْرٌ لَهُ ثَانِ وَجَدتَّ ٱلَّذِي أَسْلَاكَ عَنِي وَإِنَّنِي وَحَقَّكَ مَا حَدَّثَتُ نَفْسِي بِسُلُوانِ لَقَدْ دَفَنَ ٱلْأَفْوَامُ يَوْمَ وَفَاتِهِ بَقِيَّةً مَعْرُوفٍ وَخَيْرٍ وَإِحْسَانِ يُوَاجِهُنِي فِي كُلِّ يَوْمٍ خَيَـالُهُ كَمَا كُنْتُ أَلْقَاهُ قَدِيمًا وَيَلْقَانِي وَأَقْسِمُ لَوْ نَادَيْنُهُ وَهُوَ مَيَّتُ لِجَاوَبَنِي تَحْتَ ٱلثَّرَابِ وَلَمَانِي هَنِيئًا لَهُ قَدْ طَابِ حَيًّا وَمَيَّتًا فَمَا كَانَ نُحْتَاجًا لِتَطْيِبِ أَكْفَا نِي فَمَا لِيَ لَا أَبْكِيهِ وَٱلرُّزْ ۚ رُزْ آنِ صَدِيقِ ٱلَّذِي إِذْ مَاتَ مَوَّتَ مُهْجَتَى وَكُنْتُ كَأْنِّي بَيْنَأَهْلِي وَأَوْطَانِي وَكَانَ أَنِيسِي مُذْ حَظِيتُ بِقُرْ بِهِ وَقَدْ كَانَ أَسْلَانِي عَنِ ٱلنَّاسِ كُلِّهِمْ وَلَا أَحَدْ عَنْهُ مِنَ ٱلنَّاسِ أَسْلَانِي كَرِيمُ ٱلْعُحَيَّا بَاسِمْ مُتَهَلِّلُ مَتَى جِئْتُهُ لَمْ تَلْقَهُ غَيْرَ جَذْلَانِ فَإِنْ قُلْتَ مَنَّانٌ فَقُلْ غُيْرَ مَنَّانِ يَّنُ لِكُنْ يَرْجُوهُ مِنْ غَيْرِ مِنَّةٍ وَحَسْبُكَ مِنْ هٰذَيْنِ أَ مُرَانِ مُرَّانِ فَقَدتُّ حَبِيبًا وَٱبْثُلِيتَ بِغُرْبَةٍ وَهَيْهَاتِ إِنْسَانٌ يُمْــوتُ لِإِنْسَانِ هُوَ ٱلمُوْتُ مَا فِيهِ وَفَا ﴿ لَصَاحِبٍ إِلَى ٱلْعَالَمُ ٱلْبَاقِي مِنَ ٱلْعَاكُمِ ٱلْفَانِي وَمَا ٱلنَّاسُ إِلَّا رَاحِلٌ بَعْدَ رَاحِلِ

## مرثيةٌ أبي للحسن الأُنباري للوزير ابي طاهر

٣٧٨ لَمَّا استمرت الحرب بين عزّ الدولة بن بُوبه وابن عمّه عضد الدولة ظفر عضد الدولة بوزير عز الدولة ابي طاهر محمد بن بقيّة فسملهُ وشهرهُ وعلى راسهِ برنس ، ثم طرحهُ للفيلة فقتلتهُ . ثم صلبهُ عند داره بباب الطاق وعمرهُ نيف وخمسون سنة . ولا صُلِب رثاهُ ابو الحسن محمد بن عمران يعقوب الآنباري احد العدول ببغداد جذه القصيدة العرّاء ، فلما وقف عليها عضد الدولة قال : وددتُ لو اني المصلوب وتكون هذه القصيدة فيَّ

عُلُوٌّ فِي ٱلْحَيَاةِ وَفِي ٱلْمَاتِ لَحَقُّ تِلْكَ إِحْدَى ٱلْمُغْجِزَاتِ . كَأَنَّ ٱلنَّاسَ حَوْلَكَ حِينَ قَامُوا وُفُودُ نَدَاكَ أَيَّامَ ٱلصَّلَاتِ كَأَنَّكَ قَائِمٌ فِيهِمْ خَطِيبًا وَكُلُّهُمُ قِيَامٌ لِلصَّلَاةِ مَدِدتٌ يَدَيْكُ نَحُوهُمُ أَحْتِفَا ۗ كَمَدِّهِمَا إِلَيْهِمْ بِٱلْفِهَاتِ وَلَّا ضَاقَ بَطْنُ ٱلْأَرْضِ عَنْ أَنْ يَضْمُ عَلَكَ مِنْ لَبَعْدِ ٱلْوَفَاةِ أَصَارُوا ٱلْجُوَّ قَبْرُكَ وَٱسْتَعَاضُوا عَنِ أَلْأَكْفَانِ تَوْبَ ٱلسَّافِيَاتِ لِعُظْمِكَ فِي ٱلنَّفُوسَ بَقِيتَ تُرْعَى بَحُ رَّاسٍ وَحُقَّاظٍ ثِقَاتِ وَتُوقَدُ حَوْلَكَ ٱلنَّيرَانُ لَيْ لَا كَذْلِكَ كُنْتَ أَيَّامَ ٱلْحَيَاةِ عَلَاهَا فِي ٱلسّنينَ ٱلْمَاضِيَاتِ رَكِبْتَ مَطِيَّةً مِنْ قَبْلُ زَيْدٌ وَتَلْكَ قَضَيَّةٌ فِيهَا تَأْسٌ نُبَاعِدُ عَنْكَ تَعْيِيرَ ٱلْعُدَاةِ وَلَمْ أَرَ قَبْلَ جِذْعِكَ قَطُّ جِذْعًا ۚ مَّكِّنَ مِنْ عِنَاقِ ٱلْمَكْرُ مَات فَأَنْتَ قَتِلُ ثَأْدِ ٱلنَّانِبَاتِ أَسَأْتَ إِلَى ٱلنَّوَائِبِ فَأُسْتَثَارَتْ فَصَادَ مُطَالِبًا لَكَ بأَكْ تَرَاتِ وَكُنْتَ تَجِيرُ مِنْ صَرْفِ ٱللَّيَالِي إِلَيْنَا مِنْ عَظم ٱلسَّمَّات وَصَيّرَ دَهْرُكُ ٱلْإِحْسَانَ فِيهِ مَضَيْتُ تَفَرَّقُوا ۖ بِٱلْخَسَاتِ وَكُنْتَ لِمُشَرِ سَعْدًا فَلَمَّا يُخَفَّفُ بَالدُّمُوعِ أَلْجَادِيَاتِ غَلِيلٌ مَاطِنٌ لَكَ فِي فُؤَادِي بفَرْضِكَ وَٱلْخُفُوقِ ٱلْوَاجِبَاتِ وَلَوْ أَيْنِي قَدَرْتُ عَلَى قِيامٍ وَنُحْتُ بِهَا خَلَافَ ٱلنَّائِحَاتِ مَلَأْتُ ٱلْأَرْضَ مِنْ نَظْمٍ ٱلْقَوَافِي عَافَةَ أَنْ أَعَدُّ مِنَ ٱلْخِنَاةِ وَلَٰكِنِّي أُصِّبِّرُ عَنْكَ نَفْسِي

في المراثي \_\_\_\_\_\_في المراثي

وَمَالَكَ ثُرْبَةُ فَأَفُولَ تُسْقَى لِأَنَكَ نُصِبُ هَطْلِ ٱلْمَاطِلَاتِ عَلَيْكَ تُصِبُ هَطْلِ ٱلْمَاطِلَاتِ عَلَيْكَ تَحِيَّةُ ٱلرَّحَانِ تَثْرَى بِرَحَّاتٍ غَـوَادِ وَالْحَاتِ عَلَيْكَ تَحِيَّةُ ٱلرَّحَانِ أَنْزِلَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ:
وَقَالَ فِيهِ حِينَ أَنْزِلَ عَنِ ٱلصَّلِيبِ:

لَمْ يُلْخِفُوا بِكَ عَارًا إِذْ صُلِبَتَ بَلَى الْعَوْا بِإِنْ الْحَكَ ثُمَّ السَّتَرجَعُوا نَدَمَا وَأَيْهُمْ نَصَبُوا مِنْ سُوْدُدٍ عَلَمَا وَأَيْهُمْ نَصَبُوا مِنْ سُوْدُدٍ عَلَمَا فَالْسَرَّجَعُوكَ وَوَارَوْامِنْكَ طَوْدَ عُلَا بِدَفْنِهِ دَفْنُوا الْإِفْضَالَ وَٱلْكَرَمَا فَاسْتَرْجَعُوكَ وَوَارَوْامِنْكَ طَوْدَ عُلَا بِدَفْنِهِ دَفْنُوا الْإِفْضَالَ وَٱلْكَرَمَا فَاسْتَرْجَعُوكَ وَوَارَوْامِنْكَ طَوْدَ عُلَا بَدْفَيهِ دَفْنُوا الْإِفْضَالَ وَٱلْكَرَمَا فَاسْتَرَبَعُولَ اللّهُ الل

لَعَمْرِي لَئِنْ أَصْبَحْتُ فَوْقَ مُشَذَّبٍ طَوِيلٍ تُعَفِّيكَ ٱلرِّيَاحُ مَعَ ٱلْقَطْرِ لَقَدْعِشْتَ مَبْسُوطَ ٱلْبَدَئِنِ مُبَرِّزًا وَعُوفِيتَ عِنْدَاللَّوْتِ مِنْ ضَغْطَةِ ٱلْقَبْرِ وَأَفْلَتَ مِن ضِيقٍ ٱلنَّرَابِ وَغَمِّهِ وَلَمْ تَفْقِدِ ٱلدَّنْيَا فَهَلْ لَكَ مِنْ شُكُرٍ وَأَفْلَتَ مِن ضِيقٍ ٱلنَّرَابِ وَغَمِّهِ وَلَمْ تَفْقِدِ ٱلدَّنْيَا فَهَلْ لَكَ مِنْ شُكُرٍ فَأَ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْه

أَتَدْرِي لِمَنْ تَبْكِي الْمُيُونُ الذَّوَارِفُ وَيَهْلُ مِنْهَا وَاكِفُ ثُمُّ وَاكِفُ نَعَمْ لِأَمْرِئُ لَمْ أَوْ صَدِيقُ مُلَاطِفُ نَعَمْ لِأَمْرِئُ لَمْ يَتْ عَلَيْهِ أَوْ صَدِيقُ مُلَاطِفُ تَعَمَّزُ إِنْكَاقُ إِلَى اللهِ غَادِيًا فَلَلْهِ مَا ضَمَّتُ عَلَيْهِ اللَّفَافِفُ وَمَا حَلَ النَّعْشَ الْمُزَجِّى عَشِيَّةً إِلَى الْقَبْرِ إِلَّا دَامِعُ الْعَيْنِ لَاهِفُ وَمَا حَلَ النَّعْشَ الْمُزَجِّى عَشِيَّةً إِلَى الْقَبْرِ إِلَّا دَامِعُ الْعَيْنِ لَاهِفُ

لَمَّا أَزْمَةُ مِنْ ذِكْرِهِ وَزَفَازِفُ صْدُورْهُمْ مَرْضَى عَلَيْهِ عَمِيدَةٌ دْمُوعًا عَلَى ٱلْخُدَّيْنِ وَٱلْوَجْهُ شَاسِفُ تَرَى كُلُّ مَعْزُونِ نُفيضُ جُفُونُهُ جُزيتَ جَزَاءَ أَلْمُحْسنِينَ مُضَاعَفًا كُمَّا كَانَ جَدْوَاكَ ٱلنَّدَى ٱلْمُتَضَاعِفُ سَبَقْتَ بِهَا مِنْهَا حَدِيثٌ وَسَالِفُ فَكُمْ لَكَ فِينَا مِنْ خَلَا ثِقَ حَزْلَةٍ هِيَ ٱلشَّهْدُ أَوْ أَحْلَى إِلَيْنَا حَلَاوَةً مِنَ ٱلشَّهْدِ لَمْ يَمْزُجْ بِهِ ٱلْمَاءَ غَارِفُ بِهِ أَسَفُ مِنْ خُزْنِهِ مُسَرَّادِفُ ذَهَبْتَ وَخَلَّنْتَ ٱلصَّدِيقَ بِعَوْلَةٍ مَمَالِمُ مِنْ آفَاتُهَا وَمَعَادِفُ كُتُّ دَارُهُ مِنْ بُعْدِهِ وَتَنَكَّرَتْ وَ إِنِّي بِهَا لَوْلَا ٱفْتَقَادِيكَ عَارِفُ فَمَا ٱلدَّارُ بِٱلدَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُ أَعْتَرِي وَأَظْلَمَ مِنْهَا جَانِبٌ وَهُوَ كَاسِفُ هِيَ ٱلدَّارُ إِلَّا أَنَّهَا قَدْ تَخَشَّعَتْ مِنَ ٱلدَّادِ وَأَسْتَنَّتْ عَلَيْهَا ٱلْعَوَاصِفُ وَمَانَ ٱلْجُمَالُ وَٱلْفَعَالُ كِلَاهُمَا بِعَاقِبَةٍ لَمْ يَغْنَ فِي ٱلدَّارِ طَارِفُ خَلَتْ دَارُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَكَأَنَّا وَيَفْتَرُّ مِنْهَا ضَاحِكًا وَهُوَ وَاقْفُ يَسُرُّ ٱلَّذِي فِيهَا إِذَا مَا بَدَا لَهُ يُعِينُ عَلَى مَا نَابَهُ وَيُحَانِفُ بَمَا كَانَ مَيْمُونًا عَلَى كُلِّ صَاحِبٍ وَءَنْ كُلِّ مَا سَاءَ ٱلْأَخِلَّاءَ صَادِفُ سَرِيعُ إِلَى إِخْوَانِهِ بِرِضَائِهِ

رثاء الحلفاء والملوك

للمهلبي يرثي المتوكل

لَا خُزْنَ إِلَّا أَرَاهُ دُونَ مَا أَجِدُ وَهَلْ كَمَنْ فَقَدَتْ عَيْنَايَ مُفْتَقَدُ هَــِلًا أَنَاهُ مُعَادِيهِ مُجَاهَــرَةً وَٱلْحَرْبُ تُسْعَرُ وَٱلْأَبْطَالُ تَطَرِدُ فَعَدَّ فَوْقَ سَرِيرِ ٱلْمُلْكِ مُنْجَـدِلًا لَمْ يَحْمِهِ مُلْكُهُ لَمَّا ٱنْقَضَى ٱلْأَمَدُ

قَدْ كَانَ أَنْصَارُهُ يَحْمُونَ حَوْزَتَهُ وَ للرَّدَى دُونَ أَرْصَادِ ٱلْفَتَى رَصَدُ لَيْثًا صَرِيعًا تَنَزَّى حَوْلَهُ ٱلنَّفَدُ وَأَصْبُحَ ٱلنَّاسُ فَوْضَى يَعْجَبُونَ لَهُ ۗ وَلَيْسَ فَوْقَكَ إِلَّا ٱلْوَاحِدُ ٱلصَّمَدُ عَلَتْكَ أَسْيَافُ مَنْ لَادُونَهُ أَحَدْ خَدًّا كَرِيمًا عَلَيْهِ قَارِتُ جَسدُ صَّعَبَّتْ نِسَاقُكَ بَعْدَ ٱلْعِزِّ حِينَ رَأَتْ لِكُلِّ ذِي عِزَّةٍ فِي رَأْسِهِ صَيدُ أُضْعَى شَهِيدُ بَنِي ٱلْعَبَّاسِمَوْعَظَةً حَمَّكُمُ ٱلسَّادَةُ ٱلْمَرْكُوزَةُ ٱلْحُشْدُ فَلَوْ جَعَلْتُمْ عَلَى ٱلْأَحْرَادِ نِعْمَتَّكُمْ وَٱلْخِدْ وَٱلدِّينُ وَٱلْأَرْحَامُ وَٱلْبَلَدُ قَوْمْ هُمُ ٱلْجِذْمُ وَٱلْأَنْسَابُ تَجْمَعُكُمْ ٢٣٢ من مرثية ابن عبدون الفهري لملوك بني الافطس

فَمَا ٱلْبُكَا ۚ عَلَى ٱلْأَشْبَاحِ وَٱلصُّورِ فَمَا صِنَاعَةُ عَيْنَيْهَا سِوَى ٱلسَّهَــر كَا لِلْأَسْمِ قَارَ إِلَى ٱلْجَانِي مِنَ ٱلزَّهَرَّ لَمْ تُبْقِ مِنْهَا وَسَلْ ذِكْرَاكَ عَنْ خَبَر وَكَانَ عَضًا عَلَى ٱلأَمْلَاكِ ذَا أَثْرِ وَلَمْ تَدَعْ لِبَنِي يُونَانَ مِنْ أَثْرِ وَلَا أَجَارَتْ ذَوِي ٱلْعَايَاتِ مِنْ مُضَرِ فَمَا ٱلْتَقِي رَائِحُ مِنْهَا يُمْبَتَكِرِ إِلَى ٱلزُّبَيْرِ وَلَّمْ تَسْتَعْى مِنْ عُمَــرِ وَأَشْرَقَتْ بِقَـٰ ذَاهَا مُكُلُّ مُقْتَدِدِ

أَلدَّهْرُ يَفْجَعُ بَعْدَ ٱلْعَـيْنِ بِٱلْأَثْرِ فَلَا تَنْزَّنْكَ مِنْ دُنْيَاكَ نَوْمَتُهَا تَسْرُ بِٱلشَّيْءِ لَكِنْ كَيْ تَغُرَّ بِهِ كُمْ دَوْلَةٍ وَلِيَتْ بِٱلنَّصْرِ خِدْمَتْهَا هَوَتْ بِدَارَا وَفَلَّتْ غَرْبَ قَاتِــلِهِ وَٱسْتَرْجَعَتْ مِنْ بَنِي سَاسَانَ مَا وَهَبَتْ وَمَا أَقَالَتْ ذَوِي ٱلْمَيْآتِ مِنْ عَن وَمَزَّقَتْ سَبَأً فِي كُلِّ قَاصِيَةٍ وَخَضَّبتْ شَيْتَ عُثَّانِ دَمَا وَخَطَتْ وَأُوْنُقَتْ فِي غُرَاهَا كُلَّ مُعْتَمِدٍ وَأَسْلَمَتْ كُلَّ مَنْصُودٍ وَمُنْتَصِرِ وَرَوَّءَتْ كُلَّ مَأْمُونِ وَمُؤْتَّكَن

بِمِثْلِهِ لَيْلَةٌ فِي سَالِفِ ٱلْعُمْر شَعْقًا لِيَوْمِكُمُ يَوْمًا وَلَاحَمَلَتْ مَنْ لِلْأَسِرَّةِ أَوْ مَنْ لِلْأَعِنَّـةِ أَوْ مَنْ لِلْأُسِنَّةِ يُهْدِيهِــا إِلَى ٱلثُّغَرَ مَنْ لِلسَّمَاحَةِ أَوْ لِلنَّفْعِ وَٱلضَّرَرِ مَنْ لِلْبَرَاعَةِ أَوْ مَنْ لِلْـــيَرَاعَةِ أَوْ أَوْ دَفْعِ كَارِئَةٍ أَوْ قَمْمِ آزِفَةٍ أَوْ رَدْعِ حَادِثَةٍ أَنْعْبِي عَلَى ٱلْقَدَرِ وَاحَسْرَةَ ٱلدِّينِ وَٱلدُّنْيَا عَلَى عُمَر وَيْبَ ٱلسُّمَاحِ وَوَيْبَ ٱلْبَأْسِ لَوْ سَلِّما تُعْزِي إِلَيْهِمْ سَمَاحًا لَا إِلَى ٱلْمَطْرِ سَقَتْ ثُرَى ٱلْفَصْلِ وَٱلْمَبَّاسِ هَامِيَةٌ سَمَتُ رَى المُصَلَّوا لَعَبْ سِ حَتَّى الْمُتَّعُ إِلَا صَالَ وَٱلْبُكُرَ وَمَرَّ مِنْ كُلُ شَيْءٍ فِيهِ أَطْيَبُهُ حَتَّى ٱلْمُتَّعُ بِٱلْا صَالَ وَٱلْبُكُرَ أَنْهُ ٱلْحَكَلُ ٱلَّذِى عَمَّتُ مَهَابَتُهُ فُلُوبَنَا وَعُيْــونَ ٱلْأَنْجُمِ ٱلزُّهُمِ أَيْنَ ٱلْإِمَاءُ ٱلَّذِي أَرْسَوْا قَوَاعِدَهُ عَلَى دَعَائِمَ مِنْ عِزٍّ وَمِنْ ظُفَـرَ أَيْنَ ٱلْوَفَا ۚ فَقَدْ أَصْفَوْا شَرَائِعَهُ فَلَمْ يَرِدْ أَحَدُ مِنْهُمْ عَلَى كَدَرِ سَلَامُ مُرْتَقِبٍ لِلْأَمْرِ مُنْتَظِر عَلَى ٱلْفَضَائِلِ إِلَّا ٱلصَّبْرَ بَعْدَهُمُ يَرْجُوعَسَى وَلَهُ فِي أُخْتِهَا طَمَعْ وَٱلدَّهْرُ ذُو غُقَبٍ شَتَّى وَذُو غِيرَ لابن النبيه يرثي ولد الناصر احمد امير المؤمنين

أُنْجَدَهُ كُلُّ طَويلِ ٱلنِّجَادُ كَيْفَ تَحَرَّمْتَ عَلِيًّا وَمَا مِنْ خَوْفهِ يُرْعَدُ قَلْ ٱلْجَمَادُ نَجْلَ أُمِيرِ ٱلْمُؤْمنِينَ ٱلَّذِي كَأَنَّا فِي كُلِّ قَلْبٍ ذِنَادْ مُصِيبَةٌ أَذْكَتْ قُلُوبَ ٱلْوَرَى سَنَّ بَنُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلْسَ ٱلسَّوَادُ نَاذِلَةٌ حَلَّتْ فَمِنْ أَخِلْهَــَا عُرْسُ عَلَى ٱلسَّبْعِ ٱلطِّبَاقِ ٱلشِّدَادُ مَأْتَحَةُ فِي ٱلْأَرْضِ الكَنَّهَا يَقْنَعُ بِغَيْرِ ٱلنَّفْسِ لِلضَّيْفِ زَادْ طَرَقْتَ يَا مَوْتُ كَرِيمًا فَلَمْ غُصَّنَّا فَشَلَّتْ يَدُ أَهْلِ ٱلْفَسَادُ قَصَفْتُهُ مِنْ سِدرَةِ ٱلْمُنْتَهَى يَا ثَالِثَ ٱلسَّبْطَيْنِ خَلَّفْتَنِي أَهِيمُ مِنْ هَمِّىَ فِي كُلِّ وَادْ يَا نَائِمًا فِي غَمِرَاتِ ٱلرَّدَى كَمُلْتَ أَجْفَانِي بِمِيلِ ٱلشَّهَادُ كَأَنَّا فَرْشِيَ شَوْكُ ٱلْقَتَادُ وَيَّا صَجِيعَ ٱلتَّرْبِ أَقْلَقْتَ نِي مَا كُنْتَ إِلَّا فِي صَمِيمٍ ٱلْفُؤَادُ . دُفِنْتَ فِي ٱلتُّرْبِ وَلَوْ أَنْصَفُوا مَثْوَاكَ عَيْنَايَ كَصَوْبِ ٱلْمِهَادُ لَوْ لَمْ تَكُنْ أَسْخَنْتَ عَيْنِي سَقَتْ ٢٣٤ لابي بكربن عبد الصديرثي الخليفة المعتمد بالله

----- الباب الثالث عشر يُعْمَى ضِيالًا ٱلنَّـيّر ٱلْوَقَادِ مَا أَيُّهَا ٱلْقَمَرُ ٱلْمَنيرُ أَهْكَذَا أَفْقَدتَّ عَيْنِي مُذْ فُقِدتَّ إِنَارَةً لِحَجَابِهَا فِي ظُلْمَةٍ وَسَوَادِ تَ بُرًا يَضُمُ شَوَاجِ الْأَطْوَادِ مَاكَانَ ظَيِّى قَبْلَ مَوْتِكَ أَنْ أَزُرْ وَٱلْبَحْــُ ذُو ٱلتَّيَّارِ وَٱلْأَذْبَادِ أَهُضَبَةُ ٱلشَّمَّا ﴿ تَحْتَ صَرِيحِهِ مُتَهَلِّلُ ٱلصَّفَحَاتِ لِلْقُصَّادِ ءَهْدِي بَمْلُكٍ وَهُوَ طَلْقٌ ضَاحِكٌ قَ كَتَا نِبُ ٱلرُّؤَسَاءِ وَٱلْأَجْنَادِ أَيَّامَ يَخْفُتُ فَي حَوْلَكَ ٱلرَّايَاتُ فَوْ وَٱلْأَمْنُ أَمْرُكَ وَٱلزَّمَانُ مُبَشِّرٌ بَمَالِكٍ قَدْ أَذْعَنَت وَبلَادٍ بَيْنَ ٱلصَّوَادِمِ وَٱلْقَنَا ٱلْمَيَّادِ وَٱلَّٰذِيلُ مَّرْحُ ۗ وَٱلْفَ وَادِسُ تَنْعَنَى ٢٣٥ للمفتي ابي السعود يرثي السلطان سلمان أَصَوْتُ صَاعِقَةٍ أَمْ نَفْخَةٌ ٱلصُّورِ فَٱلْأَرْضُ قَدْ مُلَتَّ مِنْ نَقْر نَاقُورِ وَذَاقَ مِنْهَا ٱلْبَرَابَا صَعْقَةَ ٱلطُّـودِ أَصَابَ مِنْهَا ٱلْوَرَى دَهْيَا ۚ دَاهِيَةً

كَأَنَّهَا قَلْتُ مَرْغُوبِ وَمَذْعُورِ كَأَنَّهُ غَارَةٌ شُنَّتْ بِدَيْجُ وِر قَضَتْ أَوَامِرُهُ فِي كُلُّ مَأْمُ وِ خَلِيفَةِ ٱللَّهِ فِي ٱلْآفَاق مَذَّكُورِ فِي ٱلْعَـالِمَينَ بِسَعْى مِنْهُ مَشْكُو وَصِدْقِ عَرْمِ عَلَى ٱلْأَلْطَافِ مَفْصُورِ بِنَايَةِ ٱلْشَطِ وَٱلَّا نَصَافِ مَوْفُور مُؤَيَّدٍ مِنْ جَنَابِ ٱلْقُدْسِ مَنْصُورِ

تَصَدَّعَتْ فَلَلُ ٱلْأَطْوَادِ وَٱرْ تَعَدَتْ أَتَى بِوَجْهِ نَهَارِ لَا ضِيَا ۚ لَهُ أَمْ ذَاكَ نَمْيُ سُلِّيًّانِ ٱلزَّمَانِ وَمَنْ مَدَادِ سَلْطَنَّةِ ٱلدُّنْيَا وَمَرْكَزِهَا مُعْلَى مَعَالِمِ دِينِ ٱللهِ مُظْهِرِهَا وَحُسْنِ رَأْيِ إِلَى ٱلْخَيْرَاتِ مُنْصَرفٍ

بآيةِ ٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ مُمْتَثِلِ

نُجَاهِدِ فِي سَبيلِ ٱللهِ عُجْتَهِدٍ

برَايَةٍ رُفعَتْ لِلْعَجْدِ خَافِقَةِ تَحْوِي عَلَى عَلَم ِ بِٱلنَّصْرِ مَنْشُ ور وَعَسْكُ مَلاَّ أَلْا فَاقَ مُحْتَشدِ مِنْ كُلِّ قُطْرِ مِنَ ٱلْأَقْطَادِ عُشُور يَا نَفْسُ مَالَكِ فِي ٱلدُّنْيَا نُخَلَّفَةً مِنْ بَعْدِ رِحْلَتِهِ عَنْ هَذِهِ ٱلدُّور أَلَيْسَ جُثَّانُهُ فِيهَا بَقُبُ ور وَكَيْفَ تَشْينَ فَوْقَ ٱلْأَرْضِ غَافِلَةً حَقُّ عَلَى كُلِّ نَفْس أَنْ تُمُوتَ أَسَى لَكِنَّ ذَٰ لِكَ أَمْرٌ غَيْرُ مَقَدُور فَأَنْتِ مَنْظُومَةٌ فِي سِلْكِ مَعْذُورٍ يَا نَفْسُ فَأُتَّبِٰدِي لَاتَهْلَكِي أَسَفًا إِذْ لَسْتِ مَأْمُورَةً بِٱلْمُسْتَحِيلِ وَلَا بَمَا سِوَى بَدْلِ عَجْهُ ودٍ وَمَيْسُور إِنَّ ٱلْمُنَايَا وَإِنْ عَمَّتْ مُحَرَّمَةٌ عَلَى شَهِيدٍ جَمِيلِ ٱلْخَالِ مَمْ بُرُورِ إِنْتَاعَ سَلْطَنَةَ ٱلْمُثْمَى بِسَلْطَنَةِ ٱلدُّنْيَا فَأَعْظِمْ بِرِبْحٍ غَيْرِ عَصْور مَنْ لَمْ نُعَايِرُهُ فِي أَمْرٍ وَمَأْمُورِ بَلْحَازَ كِلْتَيْهِمَا إِذْ حَلَّ مَــنْزِلَهُ ۗ فَإِنَّهُ عَنْهُ فِي كُلِّ مَأْثُرَةٍ وَكُلِ أُمْرِ عَظِيمٍ ٱلشَّانِ مَأْ ثُورِ أضحى بقَبْضَت ِ ٱلدُّنْيَا برُمَّتُهَا مَاكَانَ مِنْ عَجْهَل مِنْهَا وَمَعْمُ وِرِ عَن ٱلْبَيَـانِ بِمَنْظُومٍ وَمَنْثُورِ سُنْجَانَ مِنْ مَلكٍ حَبَّتْ مَفَاخِرُهُ بَيْنَ ٱلْبَرَيَّةِ حَتَّى نَفْخَةِ ٱلصَّــور لَازَالَ أَحْكَامُهُ بِٱلْمَدْلِ جَادِيَةً ٢٣٦ لابي البقاء صالح بن شويف الوندي يوفي الاندلس فَلَا يُغَرُّ بِطِيبِ ٱلْعَيْشِ إِنْسَانُ لِكُلِّ شَيْءً إِذَا مَا تُمَّ نَقْصَانُ

لِكُلُ شَيْء إِذَا مَا تُمَّ نَقْصَانُ فَكَلَ يُغَرَّ بِطِيبِ ٱلْعَيْشِ إِنْسَانُ فِي الْأُمُورُ كُمَّا شَاءَتُهُ أَدْمَانُ وَهُمْ الْأُمُورُ كَمَّا شَاءَتُهُ أَدْمَانُ وَهُذِهِ اللَّارُ لَا تُنْتِي عَلَى أَحدٍ وَلَا يَدُومُ عَلَى حَالِ لَمَا شَانُ يُوْمُ عَلَى حَالِ لَمَا شَانُ يُزَّقُ ٱلدَّهُرُ حَتْمًا كُلَّ سَابِغَةٍ إِذَا نَبَتْ مَشْرَفِياتُ وَخُرْصَانُ يُزِّقُ ٱلدَّهُرُ حَتْمًا كُلَّ سَابِغَةٍ إِذَا نَبَتْ مَشْرَفِياتُ وَخُرْصَانُ

كَانَ ٱبْنَ ذِي يَزَنِ وَٱلْعَمْدُ غَمْدَانُ وَأَيْنَ مِنْهُمْ أَكَالِيلٌ وَتِيجَانُ وَأَيْنَ مَا سَاسَهُ فِي ٱلْفُرْسِ سَاسَانُ وَأَيْنَ عَادُ وَشَدَّادُ وَفَحْطَانُ حَتَّى قَضَوْا فَكَأَنَّ ٱلْقَوْمَ مَا كَانُوا كَمَا حَكَى عَنْ خَيَالِ ٱلطَّيْفِ وَسْنَانُ ۗ وَأَمَّ كُمْرَى فَمَّا آوَاهُ إِيْوَانُ يَوْمًا وَلَمْ يَمْلِكِ ٱلدُّنْيَا سُلَمْيَانُ وَللبِزَّمَانِ مُسَرَّاتٌ وَأَخِزَانُ وَمَا لِمَا حَلَّ بِٱلْإِسْـلَامِ سُلُوَانُ هَوَى لَهُ أُحْدُ وَٱنْهَدَّ شَهْلَانُ حَتَّى خَلَتْ مِنْـهُ أَقْطَلَا ۗ وَٱلْدَانُ وَأَيْنَ شَاطِبَةٌ أَمْ أَيْنَ جَيَّانُ مِنْ عَالِمِ قَدْ سَمَا فِيهَـا لَهُ شَانُ وَنَهْرُ هَا ٱلْعَدْثُ فَيَّاضٌ وَمَسْلَانُ عَسَى ٱلْبَقَاءُ إِذَا لَمْ تَنْقِ أَرْكَانُ كَمَّا بَكِي لِفَرَاقِ ٱلْإِلْفِ هَيَّانُ قَدْ أَقْفَرَتْ وَلَمَا بِٱلْكُفْرِ عُمْرَانُ فِيهِنَّ إِلَّا نَوَاقِيسٌ وَصُلْبَانُ

وَ يَنْتَضِي كُلَّ سَيْفٍ لِلْفَنَاءِ وَلَوْ أَيْنَ ٱلْمُلُوكُ ذَوُو ٱلتَّيْجَانِ مِنْ يَمْن وَأَيْنَ مَا شَـادَهُ شَدَّادُ فِي إِرَمِ وَأَيْنَ مَا حَازَهُ قَارُونُ مِنْ ذَهَبِ أَتَّى عَلَى ٱلْكُلِّ أَمْرٌ لَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَصَارَ مَا كَانَ مِنْ مُلْكٍ وَمِنْ مَلِكٍ دَارَ ٱلزُّمَانُ عَلَى دَارَا وَقَالَــلَّهُ كَأَنَّا ٱلصَّعْبُ لَمْ يَسْمُلْ لَهُ سَبَتْ فَجَائِكُ ٱلدَّهْرِ أَنْوَاعٌ مُنَوَّعَةٌ وَلَلْحَوَادِثِ سُلُوَانٌ يُمَهَّلُهَا دَهَى ٱلْجُورِيرَةَ أَمْنُ لَا عَزَا ۚ لَهُ أَصَابَهَا ٱلْعَيْنَ فِي ٱلْإِسْلَامِ فَأَدْ تَزَأَتْ وَ فَأَسَأَلُ كَلِنْسَيَةً مَا شَأْنُ مُرْسِيَةٍ وَأَيْنَ فُرْطُبَةٌ دَارُ ٱلْعُلُومِ فَكُمْ وَأَيْنَ هُمِصْ وَمَا تَخْهُ وِيهِ مِنْ نُزَهٍ قَوَاعِدْ كُنَّ أَزْكَانَ ٱلْبَلَادِ فَمَا تَبْكِي ٱلْخِيفِيَّةُ ٱلْبَيْضَا مِن أَسَفٍ عَلَى دِيَار مِنَ ٱلْإِسْلَامِ خَالِيَـةٍ حَيْثُ ٱلْسَاجِدُ قَدْصَارَتْ كَنَا بِسَمَا

حَتَّى ٱلْمُعَادِ بِثَ تَبْكِي وَهْيَ جَامِدَةٌ حَتَّى ٱلْمُنَــَابِرُ تَرَّثِي وَهَمِيَ عِيدَانُ إِنْ كُنْتَ فِي سِنَةٍ فَٱلدَّهُو يُقْظَانُ يَاغَافِلًا وَلَهُ فِي ٱلدَّهْرِ مَوْعِظَةٌ أَ بَعْدَ خِمْصِ تَغُرُ ۚ ٱلْكُرْ ۚ أَوْطَانُ وَمَاشِيًا مَرِحًا يُلْهِيهِ مَوْطِنُهُ وَمَا لَمَّا مَعَ طُولِ ٱلدَّهُر نَسْيَانُ يِلْكَ ٱلْمُصِيبَةُ أَنْسَتْ مَا تَقَدَّمَا كَأَنَّهَا فِي عَجَالِ ٱلسَّبْقِ عُقْبَانُ يَا رَاكِبِينَ عِتَاقَ ٱلْخَيْلِ ضَامِرَةً كَأَنَّهَا فِي ظَلَامٍ ٱلنَّقْعِ نِيرَانُ وَحَامِلينَ شُيُوفَ ٱلْهِنْدِ مُرْهَفَةً ۗ لَمْمْ بِأَوْطَانِهِمْ عِزٌّ وَسُلْطَانُ وَرَاتِمِينَ وَرَاءَ ٱلْبَحْرِ فِي دَعَةٍ فَقَدْ سَرَى بَحَدِيثِ ٱلْقَوْمِ ذُكْبَانُ أَعِنْدُكُمْ نَبَأْ مِنْ أَهْلِ أَنْدَلْس كُمْ يَسْتَغَيْثُ صَنَادِيدُ ٱلرَّجَالِ وَهُمْ قَتْلَى وَأَسْرَى فَمَا يَهْتَزُّ إِنْسَانُ مَاذَٰا اَلتَّقَاطُعُ فِي الْإِسْلَامِ بَيْنَكُمُ ۚ أَلَا نُفُوسٍ أَبِيَّاتُ لَمَا هِمَ وَأَنْتُمُ يَاعِبَادَ ٱللهِ إِخْوَانُ أَمَا عَلَىٰ ٱلْخَـٰيْرِ أَنْصَارْ ۗ وَأَعْوَانُ أَحَالَ حَالَمُهُمْ جَوْدٌ وَطُغْيَانُ بَامَنْ لِذِلَّةِ قَوْمٍ بَعْدَ عِزِّهِمٍ وَٱلْيَوْمَ هُمْ فِي بِلَادِ ٱلْكُفْرِ عُبْدَانُ بِٱلْأَمْسِ كَانُوا مُلُوكًا فِي مَنَازِلِهِمْ عَلَيْهِم ِ مِنْ ثِيَابِ ٱلذُّلِّ أَلْوَانُ فَلَوْ تَرَاهُمْ حَيَارَى لَا دَلِيلَ لَمُمْ لَمَّا لَكَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَهْوَ ثُكَ أَحْزَانُ وَلَوْ رَأْ يْتَ بُكَاهُمْ عِنْدَ بَيْعِهِمِ كَمَّا نُفَرَّقُ أَدْوَاحٌ وَأَبْدَانُ يَا رُبُّ أُمُّ وَطِفْل حِيــلَ بَيْنُهَمَا وَطَفْلَةٍ مِثْلَ حُسْنِ ٱلشَّمْسِ إِذْ صَلَعَتْ كَأَنَّا هِيَ يَا قُوتٌ وَمَرْجَانُ وَٱلْعَيْنُ مَا كِيَةٌ وَٱلْقَلْ حَيْرَانُ يَقُودُهَا ٱلْعِلْجُ عِنْدَٱلسَّبِي مُكْرَهَةً لِفُل هٰذَا يَذُوبُ ٱلْقَلْبِ مِنْ كَمَدٍ إِنْ كَانَ فِيٱلْقَلْبِ إِسْلَامْ وَإِيمَانُ



٢٣٧ قَالَ ٱلْهَاهِلُ:

إِنَّا بَنُ و تَغْلِبٍ شَمَّ مَعَاطِسُنَ الْ بِيضُ ٱلْوُجُوهِ إِذَا مَا أَفْزَعَ ٱلْبَلَدُ قَوْمُ إِذَا عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِنْ عَقَدُوا شَدُّوا وَإِنْ شَهِدُوا يَوْمَ ٱلْوَعَى ٱلْبَهَدُوا وَوْمُ آلُوعَى آلْبَهَدُوا وَإِنْ شَهِدُوا يَوْمَ ٱلْوَعَى آلْبَهَدُوا وَإِنْ تَعَادُوا وَإِنْ قَامَ ٱلْخَنَى قَعَدُوا لَا يَدُونَ عَلَى وَرِّ يَكُونُ لَمُمْ وَإِنْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ وِرُ ٱلْمِدَى رَقَدُوا لَا يَكُنْ عِنْدَهُمْ وِرُ ٱلْمِدَى رَقَدُوا لَا يَكُنْ عِنْدَهُمْ وِرُ ٱلْمِدَى رَقَدُوا لَا يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَرُ ٱلْمِدَى رَقَدُوا لَا يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَرُ ٱلْمِدَى رَقَدُوا لَا يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَرُ ٱلْمِدَى رَقَدُوا لَا يَعْلَى وَرِيْ يَكُونُ مِنْ أَلْمُ الْمُرِيِّ :

لِنَفْسِي حَيَاةً مِثْ لَ أَنْ أَ تَقَدَّمَا وَلَكِنْ عَلَى أَقَدَامِنَا تَقْطُرُ ٱلدِّمَا عَلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمَا

بَغِيضٌ إِلَى كُلِّ ٱ مْرِئٍ غَيْرِطَا اللهِ شَفِيًا بِهِمْ إِلَّا حَرِيمَ ٱلشَّمَا اللهِ فَرَيْنِي فِعْ الشَّمَا اللهِ وَبَيْنِي فِعْ لَ ٱلْمَادِفِ ٱلْمُتَجَاهِلِ مِنَ ٱلضِّيقِ فِي عَيْنَهِ كُفَّةُ حَالِلِ مُمَادٍ لِأَهْلِ ٱلْمَكُرُ مَاتِ ٱلْأَوَا اللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْم أَهْلِ ٱلْفَضَا اللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْم إِنْهِ لَا اللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْم وَلَا يَصْلُوا اللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْم وَلَا يَصْلُوا اللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْم وَلَا يَصْلُوا اللهِ وَاللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْم وَلَا يَصْلُوا اللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْمُ وَلَا يَصْلُوا لَهُ اللهِ وَلَا يَضْطَنِي مِنْ شَنْم وَلَا يَصْلُوا لَهُ اللّهِ اللهِ وَالْمُ لَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

تَأَخَّرْتُ أَسْتَبِقِي ٱلْحَيَاةَ فَلَمْ أَجِدْ فَلَسْنَاعَلِي ٱلْأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا نُفَلِّ قُ هَامًا مِنْ دِجَالٍ أَعِزَّةٍ ٢٣٩ قَالَ ٱلطِّرِمَّاجِ بْنُ حَكِيمٍ:

لَقَدْ زَادَنِي خُبِّ لِنَفْسِيَ أَنَّنِي وَأَنِي شَوِقٌ بِاللِّامِ وَلَا تَرَى إِذَا مَا رَآنِي قَطَّعَ الطَّرْفَ بَيْنَهُ مَلَاْتُ عَلَيْهِ الْأَرْضَ حَتَّى كَأَنَّهَا أَكُنُّ أَمْرِئُ أَنْهَى أَبَاهُ مُقَصِّرًا إِذَا ذُكُرَتْ مَسْمًاةٌ وَالِدِهِ أَضْطَنَى وَمَا مُنِعَتْ دَارُ وَلَا عَزَّ أَهْلُهَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَّا بِٱلْقَنَا وَٱلْقَنَابِلِ ٢٤٠ قَالَٱلْأَدِيبُٱلْأَبِيوَرْدِيُّ فِي ٱلْفَخْرِ:

عَبِثُ لِمَنْ مَنْ مِنْ مَذَايَ وَقَدْ دَأَى مَسَاحِبَ ذَيْلِي فُوقَ هَامِ ٱلْفَرَاقِدِ وَلِي نَسَبُ فِي ٱلْحِي عَالَ بِنَهَاعُهُ رَحِيبُ مَسَادِي ٱلْعِرْقِ زَاكِي ٱلْحَافِدِ وَلِي نَسَبُ فِي ٱلْمِنْ عَلَيْ عَالَ لِنَهَاعُهُ كَافَ لَيْ أَنْ أَنْ هَى بَجِدٌ وَوَالِدِ وَفِي مَنَ ٱلْفَضِلِ ٱلَّذِي لَوْ ذَكَرْ أَنهُ كَفَانِي أَنْ أَنْ أَنْ هَى بَجِدٌ وَوَالِدِ وَرَثْنَا ٱلْعُلَى وَهُمِي ٱلَّتِي خُلِقَتُ لَنَا وَخَدْنُ خُلِقْنَا لِلْعُلَى وَٱلْحَامِدِ وَوَالِدِ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمِي اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّه

وَزُرْتُ ٱلْعدَى وَٱلْحَرْبُ فَاغِرَةٌ فَمَا لُوَيْتُ عَلَى ٱلرَّمْحِ ٱلرُّدَيْنِيِّ مِعْصَمَا لَهُمْ إِذْ تَوَسَّطْتُ ٱلْخَصَاصَةَ مُعْدِماً وَقَدْ زَعَمُوا أَنِّي أَلِينُ عَريكَتي أَرَوِّي مِنَ ٱلْقِرْنِ ٱلْخُسَامَ ٱلْمُصَمَّمَا أَمَا عَلِمُوا أُنِّي وَإِنْ كُنْتُ مُقْتِرًا وَتُلْقَى عَلَيْهِ للسّيَادَةِ مِيسَمًا وَيَشْرُقُ وَجْهِي حِينَ نِيْسَبُ وَالَّذِي وَ إِنْ ذَكَرُوا آ بَاءَهُمْ فَوُجُوهُهُمْ تُشَبِّهُما قِطْعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُظْلَمَا إِذَا هُزَّ لِلْفَخْرِ ٱ بُئْــهُ عَادَ مُفْحَمَــا وَ لَلْفَقْرُ خَيْرٌ مِنْ أَبٍ ذِي دَنَاءَةٍ فَلِي مِنْ رَوَابِيهِنَّ أَشْرَفُ مُنْتَمَى مَتَى حَصَلَتْ أَ نْسَابُقَيْس وَخنْدِفٍ وَإِنْ نَشِرَتْ مِنْهَا صَحِيفَةٌ نَاسِبِ رَأَ يِتُ بُدُورًا مِنْ جُدُودِي وَأَنْجُمَا لَهُمْ أُوْجِهُ عِنْدَ ٱلْفَخَارِ يَزِينُهَا عَرَانِينُ مَا شَمَّتْ هَوَانًا وَمَرْغَمَا

وَلَا يَسْتَـثُرُ مِنَّا بِوَادِيهِ ضَيْغَمَـا

لَلْمَقْنَ مِنْ أَطْرَافٍ أَرْمَاحِنَا ٱلدَّمَا

إِيَقْصِدَ مَسَّ ٱلضِّغْنِ فِينَا بِذَرْعِهِ

فَإِنَّ ٱلْمُنَايَا حِينَ يَضْمُـرْنَ غُلَّـةً ۗ

٢٤٢ وَقَالَ أَنْضًا مُتَّحَمَّسًا:

أَلنَّاسُ مِنْ خَوَلِي وَٱلدَّهْرُ مِنْ خَدَمِي وَقَمَّةُ ٱلنَّجْمِ عِنْدِي مَوْطِى ۗ ٱلْقَدَمِ بِهِ يَدِي وَأُلْعَلَى لَيُخْلُقْنَ مِنْ شِيمِي وَ لَلْبَيَانِ لَسَانِى وَٱلنَّدَى خَصْـُلْ وَٱلنَّسْرُ يَثْبَعُ سَيْقِي حِينَ يَلْحَظُهُ وَٱلدَّهُرُ يُنْشِدُ مَا يَهْمِي بِهِ قَلَمِي وَمَنْ كَفَالِيَ فِي صُيَّابَةِ ٱلْعَجَــمِرِ فَأَيْنَ مِثْلُ أَبِي فِي ٱلْمُرْبِ قَاطِبَةً لَمْ تَرْضَهَا لِلْرَجِي نَائِلٍ هِمْمِي لَوْصِيغَتِ ٱلْأَرْضُ لِي دُونَ ٱلْوَدَى ذَهَبًا بهِ نُشَامُ ٱلسُّرَيْجِيَّاتُ فِي أَلْقِمَمِ وَءَنْ قَلِيلِ أَرَى فِي مَأْذِقِ حَرِجٍ وَٱلْبِيضُ مُرْدَفَةٌ تَبْدُو خَلَاخِلُهَــاً فِي مُسْلَكُ وَحِل مِنْ عَبْرَةٍ وَدَم وَٱلْعَزُّ فِي ظُبَةِ ٱلصَّمْصَامَةِ ٱلْخَذِمِ فَالْخُدْ فِي صَهَوَاتِ ٱلْخَيْلِ مَطْلَبُهُ ٢٤٣ قَالَ ٱلْمُتَنَّبِيُّ فِي صِبَاهُ عَلَى لِسَانِ بَمْضِ ٱلتَّنُوخِيِّينَ:

قُضَاعَةُ تَعْلَمُ أَيِّي ٱلْقَتَى ٱلَّـذِي ٱدَّخَرَتْ لِصُرُوفِ ٱلزَّمَانِ وَمُجْدِي يَدُلُ بَنِي خِنْدِفٍ عَلَى أَنَّ مُكُلَّ كَرِيمٍ يَمَانِي أَ نَا ٱبْنُ ٱلصِّرَابِ أَنَا ٱبْنُ ٱلطَّعَانِ أَنَا ٱبْنُ ٱللَّقَاءِ أَنَا ٱبْنُ ٱلسُّخَاءِ أَنَا أَنْ ٱلشُّرُوجِ أَنَا ٱبْنُ ٱلرِّعَانِ أَنَا ٱبْنُ ٱلْفَيَافِي أَنَا ٱبْنُ ٱلْقَوَافِي طَويلُ ٱلْقَنَاةِ طَويلُ ٱلسَّنَانِ طَويلُ ٱلنَّجَادِ طَويلُ ٱلْعِمَـَادِ حَدِيدُ ٱلْخُسَامِ حَدِيدُ ٱلْجُنَانِ حَدِيدُ ٱلْحِفَاظِ حَدِيدُ ٱلْكَاظِ إِلَيْهِمْ كَأَنَّهُمَا فِي رِهَانِ يُسَابِقُ سَيْفِي مَنَايًا ٱلْعِبَادِ إِذَا كُنْتُ فِي هَبْ وَهِ لَا أَرَانِي يَرَىٰ حَدُّهُ غَامِضَاتِ ٱلْقُلُوبِ وَلَوْ نَابَ عَنْـهُ لِسَانِي كَفَانِي سَأَجْعَلُهُ حَكَمًا فِي ٱلنَّهُوس

. في الفخر \_\_\_\_\_\_\_ ٢٥٣

٢٤٤ قال عنترة يتوعَّد النعان بن المنذر ملك العرب ويفتخر بقولهِ:

لَايَحْمَلُ ٱلْحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ ٱلرُّتَكُ وَلَا يَنَالُ ٱلْعُلَى مَنْ طَبْعُهُ ٱلْغَضَـُ مِنَ ٱلْأَكَارِمِ مَا قَدْ تَنْسُلُ ٱلْعَرَبُ لِللهِ دَرُّ بَني عَبْسِ لَقَدْ نَسَلُوا وَٱلْيَوْمَ أَهْمِي حِمَاهُمْ كُلَّمَا نُكِبُوا قَدْ كُنْتُ فِيَهَامَضَى أَرْعَى جَمَالُهُمُ يَوْمَ ٱلنَّزَالِّ إِذَا مَا فَاتَنِي ٱلنَّسَبُ لَئِنْ يَعِيبُوا سَوَادِي فَهُوَ لِي نَسَبُ قَصْيرَة ۚ عَنْكَ فَٱلْأَيَّامُ ۚ تَنْقَلَٰ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ يَا نُعْمَانُ أَنَّ يَدِي عِنْدَ ٱلتَّقَلُّبِ فِي أَنْيَابِهَا ٱلْعَطَٰنُ إِنَّ ٱلْأَفَاعِي وَإِنْ لَانَتْ مَلَامِسُهَا يَلْقَ أَخَاكَ ٱلَّذِي قَدْ غَرَّهُ ٱلْمُصَبُ أَلْيَوْمَ تَعْلَمُ يَانُعْمَانُ أَيُّ فَتِّي وَيَنْشَنِي وَسِنَانُ ٱلرُّمْ ِ مُخْتَضِبُ وَأَشْرَقَ ٱلْجُوْ وَٱنْشَقَّتَ لَهُ ٱلْخُبُ وَالطَّمْنُ مِثْلَ شِرَادِ ٱلنَّادِ يَلْتَهِبُ فَتَى يَخُوضُ غُبَارَ ٱلْخُرْبِ مُبْسَمًا إِنْ سَلَّ صَادِمَهُ سَالَتْ مَضَادُ بُهُ وَٱخْنِلْ تَشْهَدُ لِي أَنَّى أَكُو لَكُمْهَا إِذَا ٱلْتَقَيْتُ ٱلْأَعَادِي يَوْمَ مَعْرَكَةٍ تَرَكْتُ جَمَّعَهُمُ ٱلْمُغْرُورَ لَيْتَهَبُ لِيَ ٱلنَّفُوسُ وَللطَّيْرِ ٱللَّحُومُ وَللْـوَحْشِ ٱلْعِظَامُ وَللْحَيَّالَةِ ٱلسَّلَبُ إنسًاإذَا نُزَلُوا جنًّا إذَا رَكِبُوا لَا أَ بَعَدَ ٱللهُ عَنْ عَيْنِي غَطَارِفَةً أُسُودُ غَابٍ وَلَكِنْ لَا نُبُوبَ لَمُمْ إِلَّا ٱلْأَسِنَّــةُ وَٱلْهِنْدِيَّةُ ٱلْقُضُــُ تَعْدُو بِهِمْ أَعْوَجِيَّاتُ مُضَّمَّرَةٌ مِثْلَ ٱلسَّرَاحِينِ فِي أَعْنَاقِهَا ٱلْقَبَنُ مَا زِنْتُ أَلْقَى صُدُورَ ٱلْخَيْلِ مُنْدَفِقًا بِٱلطُّعْنِ حَتَّى يَضِعُ ٱلسَّرْجُ وَٱللَّبَ فَٱلْعُمْيُ لَوْ كَانَ فِي أَجْفَانِهِمْ نَظَرُوا وَٱلْخُرْسُ لَوْ كَانَ فِي أَفْوَاهِهِمْ خَطَبُوا وَٱلنَّفَعُ يَوْمَ طِرَادِ ٱلْخَيْلِ يَشْهَدُ لِي وَٱلضَّرْبُواَلطَّعْنُ وَٱلْأَفْلَامُ وَٱلدُّنِّكِ

٢٤٥ وَقَالَ فِي إِغَارَتِهِ عَلَى بَنِي حَرِيقَةً :
 حَكَّمْ سُهُ فَكَ فِي رِقَابُ ٱلْمُذَّلِ وَإِذَا نَزَ

وَإِذَا نُزَلْتَ بِدَّارِ ذُلَّ إِ فَأَرْحَل حَكَّمْ سُيُوفَكَ فِي رِقَابِ ٱلْمُذَّلِ وَإِذَا ٱلْجَبَانُ نَهَاكَ يَوْمَ كُوِيهَــةٍ خَوْفًا عَلَيْكَ مِن ٱزْدِحَام ٱلجَحْفَل وَٱقْدُمْ إِذَا حَقَّ ٱللَّقَا فِي ٱلْأَوَّلَ فَأُعْصِ مَقَالَتَهُ وَلَا تَحْفِلْ بِهَا أَوْمُتْ كَرِيمًا تَخْتَ ظِلَّ ٱلْقَسْطَلِ وَٱخْتَرْ لِنَفْسُكَ مَنْزَلًا نَمْــُلُو بِهِ فَوْقَ ٱلثُّرَيَّا وَٱلسِّمَاكِ ٱلْأَعْـزَلِ إِنْ كُنْتُ فِي عَدَدِ ٱلْعَبِيدِ فَهِمَّتِي فَسِنَانُ رُنْعِي وَٱلْخُسَامُ يُقِـرُ لِي أَوْ أَنْكَرَتْ فُرْسَانٌ عَبْس نِسْبَتِي لَا بِٱلْقَـرَآبَةِ وَٱلْمَدِيدِ ٱلْأَخْزَلِ وَبِذَا بِلِي وَمُهَنَّدِي نِلْتُ ٱلْعُلَى وَرَمَيْتُ مُهْرِي فِي ٱلْعَجَاجِ فَخَاصَهُ وَٱلنَّارُ تُقْدَحُ مِنْ شِفَادِ ٱلْأُنْصُل خَاضَ ٱلْعَجَاجَ نَحَجُّ لَا حَتَّى إِذَا شَهِدَ ٱلْوَقِيعَةَ عَادَ غَيْرَ مُحَجَّل لَّمَّا طَعَنْتُ صَمِيمَ قَلْبِ ٱلْأَخْيَــلِ وَلَقَدْ نَكَبْتُ بَنِي حَرِيقَةَ نَكْبَةً وَٱلْهَيْذُبَانَ وَجَابِرَ بْنَ مُهَلِّهِ لِ وَقَتَلْتُ فَارِسَهُمْ رَبِيعَةَ عَنْــوَةً ۗ بَلْ فَأُسْقِنِي بِٱلْعِزِّ كَأْسَ ٱلْخَنْظَلَ لَا تَسْقِني مَا ۚ ٱلْحَيَاةِ بِنِلَّةٍ مَا ۚ أَلْكَاةِ بِنِلَّةٍ كَجَّهَمَّ وَجَهَنَّهُ بِٱلْعِزِّ أَطْيَبُ مَــنزِكِ ٢٤٦ وَقَالَ أَيْضًا:

أَ لَيُومَ أَسْعِرُهَا حَرْبًا تَذِلُ لَهَا كُلُّ الْجَبَابِرَةِ الْمَاضِينَ فِي الْخُفْبِ
وَأَ ثُرُكُ الدَّمَ يَجْرِي مِنْ غَلَاصِهِم إِذَا عَلَوْتُ دُوْوسَ الْقَوْمِ بِالْهُضُبِ
كُمْ سَتِيدٍ إِذْ رَآنِي حِينَ أَطْلُبُهُ أَلْقَ السِّلَاحَ وَغَرَّ النَّفْسَ لِلْهَرَبِ
أَنْ الشَّجَاعُ لِنَادِ الْخَرْبِ أَضْرِنُهَا وَأَدْ تَمِي الْقَوْمَ بِالْإِرْغَامِ وَالْعَطَبِ

ثَارَ ٱلْعَجَاجُ وَصَارَ ٱلنَّقْعُ كَاللَّهَبِ وَٱلْمُوْتُ يَفْزَعُ مِنِّي فِي ٱلْهِيَاجِ إِذَا زُرْقُ ٱلْأُسِنَّةِ اِلْأَقْرَانِ مِنْ كَشَبِ وَرَاحَتَى فِي لِقَاٱلْأَ بِطَالِ إِنْ طَعَنَتْ وَسَاحَةُ ٱلْحُرْبِقَصْدِي وَهْيَ لِيطَلَّى كُمْ قَسْطَل خُضْتُهُ لَمْ أَخْشَ غَائِلَةً فِعْلَا يُؤَرَّخُ فِي ٱلْأَوْرَاقِ وَٱلَّكُتُبِ لَأَفْعَلَنَّ فِعَالًا لَا مِثَـالَ لَمَّا لِأَنَّ فِي مَوْجِهَا يَزْدَادُ لِي طَرَبِي وَأَصْطَلِيهَا يَقِينًا وَٱلْبِحَارُ دَمْ وَأَجْعَلُ ٱلْحُقُّ كَأَلَّيْلِ ِ ٱلْبَهِيمِ إِذَا ثَارَ ٱلْغُبَارُ عَلَى ٱلأَقْطَارِ كَٱلْخُجُبِ إِلَّا ٱلْجُوَادُ وَسَيْفِي يَشْتَكِي غَضَبِي وَلَيْسَ لِي مُؤْنِنُ فِي كُلَّ مَعْرَكَةٍ روى أُبو حاتم عن أَبي عُبَيدة قال:كان عبد الملك بن مروان في سمرهِ مع أهل بيتهِ ووُلدهِ وخاصَّتِهِ فقالَ لهم: ليقل كل واحدِ منكم أحسن ما قيل من الشعر ولينصــل رأي تفضيله . فأنشدوا وفضَّلوا . فقال بعضهم : النابغة . وقال بعضهم : الأعشى . فلمَّا فرغوا قال : أشعر من هولاء الذي يقول. وأنشد لمعن بن أوس:

وَذِي رَحِم قَلَّمْتُ أَظْفَارَ ضِغْنهِ بِحِلْمَى عَنْـهُ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ حِلْمُ يُحَاوِلُ رُغْمَى لَايُحَـَاوِلُ غَيْرَهُ وَكَالُلُوْتِ عِنْدِي أَنْ يَحُلَّ بِهِ ٱلرُّغُمُ وَلَيْسَ لَهُ بِٱلصَّفْحِ ءَنْ ذَنْبِهِ عِلْمُ فَإِنْ أَعْفُ عَنْهُ أَغْضَ عَيْنًا عَلَى قَذَّى سِمَامَ عَدُوٌّ يُسْتَهَاضُ بِهِ ٱلْعَظْمُ وَ إِنْ أَنْتَصِرْ مِنْهُ أَكُنْ مِثْلَ رَائِش وَمَا يَسْتَوِي حَرْثُ ٱلْأَقَادِبُ وَٱلسَّامُ صَبَرْتُ عَلَى مَا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَلَى سَهْمِهِ مَا كَانَ يُمْكُنُهُ ٱلسَّهُمُ وَبَادَرْتُ مِنْهُ ٱلنَّأْيَ وَٱلْمَنْ ۚ قَادِرْ ۗ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدِي هَوَانٌ وَلَا شَتْم وَيَشْتُمُ عِرْضِي فِي مَغِيبِي جَاهِدًا إِذَا نُشْتُ هُ وَصْلَ ٱلْقَرَابَةِ سَامَني قَطْعَتُهَا يَلْكَ ٱلسُّفَّاهَةُ وَٱلَّا وَيَدْعُ لِحُكُمْ جَائِرٍ غَيْرُهُ ٱلْحُكُمْ وَإِنْ أَدْعُهُ للنَّصْفِ كَأْبَ إِجَابَتَى

رِعَا يَثُهَا حَقُّ وَتَعْطِيلُهَا ظُلْمُ فَلَوْلَا ٱتِّقَاءُ ٱللهِ وَٱلرَّحِمِ ٱلَّتِي بِوَسْمِ شَنَادِ لَا يُشَابِهُ وَسُمُ إِذًا لَعَـلَاهُ بَارِقٌ وَخَطَمْتُـهُ وَلَيْسَ الَّذِيِّ يَبْنِي كَمَنْ شَانُهُ ٱلْهَدْمُ وَيَسْعَى إِذَا أَبْنِي لِهَدْم مَصَالِحِي يَوَدُّ لَوَ ٱنَّى مُعْدِمٌ ذُوخَصَاصَةٍ وَٱكْرَهُ جَهْدِي أَنْ يُخَالِطَهُ ٱلْعُدْمُ فَمَا زِنْتُ فِي لِينِي لَهُ وَتَعَطُّنِي عَلَيْهِ كُمَّا تَحْنُو عَلَى ٱلْوَلَدِ ٱلْأُمُّ لِتُدْنِيَـهُ مِنِّى ٱلْقَرَابَةُ وَٱلرَّحْمُ وَخَفْضِي لَهُ مِنِّي ٱلْجَنَاحَ تَأَلُّفًا وَكَظْمِيعَلَى غَيْظِي وَقَدْ يَنْفَعُ ٱلْكَظْمُ وَصَبْرِي عَلَى أَشْيَا ۚ مِنْ لَهُ تُرْيِبُنِي وَقَدْ كَانَ ذَا ضِغْن يُصَوَّبُهُ ٱلْحَرْمُ لِأَسْتَلَّ عَنْهُ ٱلضِّغْنَ حَتَّى سَلَّتُهُ برِفْقِيَ أَحْيَانًا وَقَدْ يُرْقَعُ ٱلشَّـٰلُمُ رَأْيِتُ ٱنْشَلَامًا بَيْنَنَا فَرَقَعْتُ ۗ هُ وَأَبْرَأْتُ غِلَّ ٱلصَّدْرِ مِنْ لَهُ تَوَسُّعًا فَأُصَبُّحَ بَعْدَ ٱلْحُرْبِ وَهْوَ لَنَا سِأَمُ فَأَطْفَأْتُ نَارَ ٱلْحَرْبِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ٢٤٨ قَالَ عَنْثَرَةُ :

أَحِنُ إِلَى صَرْبِ الشّيُوفِ الْقَوَاضِبِ وَأَصِبُو إِلَى طَعْنِ الرِّمَاحِ اللَّوَاعِبِ
وَأَشْتَاقُ كَاسَاتِ اللَّنُونِ إِذَا صَفَتْ وَدَارَتْ عَلَى رَاسِي سِهَامُ الْمَصَائِبِ
وَيُطْرِ بُنِي وَالْخَيْلُ تَعْثُرُ بِالْقَنَا حُدَاةُ النَّايَا وَادْتِهَاجُ اللَّهَ وَاكْبُو
وَضَرْبُ وَطَعْنُ تَحْتَ ظِلِّ عَجَاجَةٍ كَيْخُ الدُّجَى مِنْ وَقْعَ أَيْدِي السَّلَاهِبِ
وَصَرْبُ وَطَعْنُ الْقَوْمِ تَحْتَ ظَلَامِهَا وَتَنْقَضُ فِيهَا كَالنَّجُومِ الثَّوَاقِبِ
وَطَيْرُ دُوْقُ فِي ظَلَامِ الْفَوْمِ تَحْتَ ظَلَامِهَا وَتَنْقَضُ فِيهَا كَالنَّجُومِ الثَّوَاقِبِ
وَتَلْمَ مُوقٍ فِي ظَلَامِ الْفَيَاهِبِ
لَمَمْ لُكَ إِنَّ الْمُحْدَ وَالْفَخْدَ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَنَيْلَ الْأَمَانِي وَادْ تِفَاعَ اللَّهِ ابْ

في الفخر \_\_\_\_\_\_في الفخر

بِقَلْبٍ صَبُورٍ عِنْدَ وَقْعِ ٱلْمَضَارِبِ لِمُنْ يَلْتَقِي أَبْطَالُمًا وَسَرَاتُهَا وَيَنْنِي بِحَدِّ ٱلسَّيْفِ مَجْدًا مُشَيَّدًا عَلَى فَلَكِ ٱلْعَلْيَاءِ فَوْقَ ٱلْكَوَاكِ إِذَا ٱشْتَكَتْ سُمْرُ ٱلْقَنَا بِٱلْقَوَاضِ ومَنْ لَمْ يُرَوِّي رُفْحَهُ مِنْ دَم ٱلْعِدَى ا يُعطى الْقَنَا الْخَطِّيَّ فِي الْحَرْبِحَقَّهُ وَيَبْرِي بَحَدَّ ٱلسَّيْفِ عَرْضَ ٱلْمُنَاكِ وَ إِنْ مَاتَ لَا يُجْرِي دُمُوعَ ٱلنَّوَادِبِ بعيشُ كَمَا عَاشَ ٱلذَّالِيلُ بِغُصَّةٍ وَأَسْرَارُ حَزْمٍ لَا تُذَاعُ لِعَانِبِ لضَائِلُ عَزْمِ لَا تُبَاعُ لِضَادِعِ وَلَا كُعْلَ إِلَّا مِنْ غُبَادِ ٱلْكُتَائِبِ رَزْتُ بِهَا دَهْرًا عَلَى كُلِّ حَادِثٍ فَبَرْقُ حُسَامِي صَادِقٌ غَيْرٌ كَاذِب ذَا كَذَبَ ٱلْبَرْقُ ٱللَّمُوعُ لِشَائِمٍ ٢٤٥ قَالَ أَبُو بُجَيْرِ ٱلْحَارِثُ بْنُ عُبَادٍ:

سَلْ حَيَّ نَعْلَكَ عَنْ بَكْرٍ وَوَقَعَتِهِمْ بأَيْكُنُو إِذْ خَسِرُ واجَهْرًا وَمَا رَشِدُوا فَأَقْبَلُوا بِجِنَاحَيْهِمْ لَلْقَهُمَا مِنَّاجَنَاحَانِ عِنْدَ ٱلصَّبْحِ ِفَٱطَّرَدُوا وَأَبْرَفُوا سَاعَةً مِنْ بَعْدِ مَا رَعَدُوا فَأَصْبُحُوا ثُمَّ صَفُوا دُونَ بِيضِهِم وَأَيْقَنُوا أَنَّ شَيْبَانًا وَإِخْوَتَهُمْ قَيْسًا وَذُهْلًا وَ تَهْمَ ٱللَّاتِ قَدْرَصَدُوا أَنُو حَنيفَةَ لَا يُحْصَى لَهُمْ عَدَدُ وَيَشْكُنْ وَبَنُوعِجْلِ وَإِخْوَبُهُمْ وَسَهْرَيُّ ٱلْعَـوَالِي بَيْنَنَا فِصَدُ ثُمَّ ٱلْتَقَيْنَا وَنَارُ ٱلْحَرْبِ سَاطِعَتْ طَوْرًا تُدِيدُ رَحَانَا ثُمَّ نَطْحَنْهُمْ طَحْنًا وَطَوْرًا نُــلَاقِيهِمْ فَنَجْتَلِهُ عَنَّا وَخَلُّوا عَنِ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْجُرَدُوا حَتَّى إِذَاٱلشَّمْسُ دَارَتْ أَجْفَلُواهَرَبًا فَرُّوا إِلَى ٱلنِّمْــرِ مِنَّا وَهُوَ عَمُّهُمُ فَمَا وَفَى ٱلنَّمْرُ إِذْطَارُوا وَهُمْ لُمْرُدُ نَحَنُ ٱلْفَوَادِسُ نَعْشَى ٱلنَّاسَ كُلُّهُمْ وَنَقْتُلُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يُوحشَ ٱلْبَلَدُ

لَمَدْ صَبُعْنَاهُمُ بِالْبِيضِ صَافِيةً عِنْدَ اللِّقَاءِ وَحَرُ اللَّوْتِ يَتَّهِدُ وَالْخِيلُ النَّاسِ يَرْتَعِدُ وَالْخِيلُ النَّاسِ يَرْتَعِدُ وَالْخِيلُ النَّاسِ يَرْتَعِدُ وَقَدْ حَلَفْتُ بِمِينًا لَا أَصَالِهُمْ مَا دَامَ مِنَّا وَمِنْهُمْ فِي اللَّلَا أَحَدُ وَقَدْ حَلَفْتُ فِي اللَّلَا أَحَدُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَي اللَّلَا أَحَدُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَي اللَّلَا أَنِي الزَّوَائِدِ يَفْتَخُونُ :

هَلَّا سَأَلْتَ مَنَاذِلًا بِفِزَادِ عَمَّنْ عَهِدتٌ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَادِ عَيِّي مَقَالَةً عَالِمٍ مِفْخَادِ عُدّي رِجَالَكِ وَٱسْمَعِي يَاهْذِهِ سَأَعُدُ مُ وَدَاتٍ لَنَا وَمَكَارِمًا وَأَبْوَةً لَيْسَتْ عَلَيٌّ بِكَارٍ قَيْسُ وَخِنْدِفُ وَالِدَايَ كِلَاهُمَا وَٱلْعَمْ بَعْدُ رَبِيعَةٌ بْنُ نِزَادِ مَنْ مِثْلُ فَارِسِنَا دُرَيْدٍ فَارسًا ﴿ فِي كُلِّ يَوْمُ تَعَانُقِ وَكَـرَادٍ وَبُنُو زِيَادٍ مَنْ لِقَوْمِكَ مِثْلُهُمْ أَوْمِثْلُ عَنْتَرَةَ ٱلْهِزَيْرِ ٱلضَّادِي وَٱلْحَيْ مِنْ سَعْدٍ ذُوَابَةُ قَوْمِهُمْ وَٱلْفَخُرُ مِنْهُمْ وَٱلسَّنَامُ ٱلْوَادِي وَٱلْمَانِيْنُونَ مِنَ ٱلْمَدُوَّ ذِمَارَهُمْ ۚ وَٱلْمُدْرِكُونَ عَدُوَّهُمْ بِٱلثَّارِ وَبَنُو سُلَيْمٍ نِهِ كُلُ مَنْ عَادَاهُمُ وَحَيَا ٱلْغُفَاةِ وَمَعْقِلُ ٱلْفَرَّادِ لَيْسُوا بِأَنْكَاسِ إِذَا حَاسَتْهُمْ ٱلْ مَوْتَ ٱلْمُدَاةُ وَصَّمَّمُوا لَمُعَادِ ٢٥١ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَمْدِي كُرْبَ يَصِفُ صَبْرَهُ ۗ وَجَلَدَهُ فِي ٱلْحُرْبِ أَعَاذِلَ عُـدَّتِي بَا نِي وَرُغِي وَكُلُّ مُقَلِّص سَلِس ٱلْقِيَادِ أَعَاذِلَ إِنَّا أَفْنَى شَبَابِي إِجَابَتِيَ ٱلصَّرِيحَ إِلَى ٱلْمَادِي مَعَ ٱلْأَبْطَالِ حَتَّى سَلَّ جِسْمِي وَأَقْرَحَ عَاتِقِي حَمْلُ ٱلنِّجَادِ وَيَفْنَى بَعْدَ زَادِ ٱلْقَوْمِ زَادِي وَيُنْقُ بَعْدَ حِلْمِ ٱلْقَوْمِ حِلْمِي

وَمِنْ عَجَبِ عَجِبْتُ لَهُ حَدِيثُ بَدِيعُ لَيْسَ مِنْ بِدَعِ ٱلسَّدَادِ

مَّنَى أَنْ يُلَاقِينِي قُيْسُ وَدِدتُ وَأَيْنَا مِنِي وَدَادِي

مَّنَانِي وَسَابِغَتِي قَيْسُ وَدِدتُ وَأَيْنَا مِنْ عَهْدِ عَادِ

وَسَيْفُ لِانْ فِي قِيعَانَ عِنْدِي تَخَيْرَ نَصْلَهُ مِنْ عَهْدِ عَادِ

وَسَيْفُ لِانْ فِي قِيعَانَ عِنْدِي تَخَيْرَ نَصْلَهُ مِنْ عَهْدِ عَادِ

فَلَوْ لَاقَيْتَنِي القِيتَ لَيْنًا هَصُورًا ذَا ظُبًا وَشَبًا حِدَادِ

وَلَاسَيْقَنْتَ أَنَّ ٱللَّوْتَ حَقُ وَصَرَّحَ شَعْمُ قَلْبِكَ عَنْ سَوَادِ

وَلَاسَيْقَنْتَ أَنَّ ٱلْكُلُى قَنْلِي عَذِيدُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

أُدِيدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيدُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

أُدِيدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيدُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

أُدِيدُ حِبَاءَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيدُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

١٥٢ أَنْشَدَ أَبْنُ ٱلْكُلِيِّ لِخَاتِم ٱلطَّافِيِّ: وَقَدْ غَابَ عَيْـوقُ ٱلثُّرَيَّا فَعَرَّدَا وَعَاذِلَةٍ هَبَّتْ بِلَيْلِ تَــُاوُمُنِي إِذَا ضَنَّ بِٱلْمَالِ ٱلْبَخِيلُ وَصَرَّدَا تَلُومُ عَلَى إِعْطَانِيَ ٱلْمَالَ ضِــلَّةً أَرَى ٱلْمَالَ عِنْدَ ٱلْمُسْكِينَ مُعَبَّدًا تَقُولُ أَلَا أَمْسِكُ عَلَيْكَ فَإِنَّنِي ذَرِينِي وَحَالِي إِنَّ مَالَكِ وَافِئْنُ ۖ وَكُلُّ أَمْرِي جَارِ عَلَى مَا تَعَـوَّدَا أَعَاذِلَ لَا آلُوكِ إِلَّا خَلِيقَتَى فَلَا تَجْعَلِي فَوْقِ لِسَانَكِ مِبْرَدَا يَقِي ٱللَّالَ عِرْضِي قَبْلَ أَنْ يَتَبَدَّدَا ذَرِينِي يَكُنْ مَالِي لِعِرْضِي جُنَّةً أَرَى مَا تَرَيْنَ ۚ أَوْ بَحِيلًا مُخَلَّدَا أُربيني جَوَادًا مَاتَ هَزْلًا لَعَلَّني إِلَى رَأْيِ مَنْ تَلْحِينَ رَأْ يَكِ مُسْنَدًا وَ إِلَّا فَكُنِّي بَعْضَ لَوْمِكِ وَٱجْعَلَى أَلَمْ تُعْلَمِي ۚ أَيِّي إِذَا ٱلضَّيْفُ نَا بَنِي وَعَزَّ ٱلْقِرَى أَقْرِي ٱلسَّدِيفَ ٱلْسُرْهَدَا وَمِنْ دُونِ قَوْمِي فِي ٱلشَّدَا بِدِمِدْ وَدَا أُسَوِّدُ شَادَاتِ ٱلْعَشيرَةِ عَارِفًا وَأُ لَهَى لِأَعْرَاضِ ٱلْمَشِيرَةِ حَافِظًا وَحَقِّهِم حَتَّى أَكُونَ ٱلْمُسَوَّدَا

يَقُولُونَ لِي أَهْلَكْتَ مَالَكَ فَأُقْتَصِدْ

كُلُوا ٱلآنَ مِن دِزْقِ ٱلْإِلْهِ وَأَيْسِرُوا

سَأَذَخُرُ مِنْ مَالِي دِلَاصًا وَسَابِحًا

وَذَٰ لِكَ يُكْفِينِي مِنَ ٱلْمَالِ كُلِّـهِ

وَمَا كُنْتُ لَوْلَامَا تَقُولُونَ سَيِّدَا فَإِنَّ عَلَى ٱلرَّمَانِ رِزْقَكُمْ غَدَا وَأَشَرَ خَطِّيًّا وَعَضْبًا مُهَندَا مَصْونًا إِذَامَا كَانَ عِنْدِي مُثْلَدَا

٢٥٣ وَأَ نْشَدَ لَهُ أَيْضًا مِنْ قَصِيدَةٍ : مَهْلًا نَوَارُ أَقِيلِي ٱللَّــوْمَ وَٱلْمَذَلَا وَلَا تَقُولِي لِشَيْءِ فاتَ مَا فَمَـلَا مَهْ لَا وَ إِنْ كُنْتُ أَعْطِي ٱلْبَحْرَ وَٱلْجَابَلَا وَلَا تَقُولِي لِلَاّلِ كُنْتُ مُهٰكُهُ إِنَّ ٱلْجُوَادَ يَرَى فِي مَالِهِ سُبُلَا يَرَى ٱلْنَجِيلُ سَبِيلَ ٱلْمَالِ وَاحِدَةً ۗ إِنَّ ٱلْتَجْيِلَ إِذَا مَا مَاتَ يَثْبُكُ هُ سُو ۗ ٱلثَّنَاءِ وَيَحْوِي ٱلْوَادِثُ ٱلْإِبْلَا مَا كَانَ يَبْنِي إِذَامًا نَعْشُهُ ثُمِلًا فَأَصْدُق حَدِيثَكَ إِنَّ ٱلْمَرْ تَتْبَكُهُ أُ لَيْتَ ٱلْبَخِيلَ يَدَاهُ ٱلنَّاسُ كُلُّهُمُ كُمَّا يَدَاهُمْ فَصَلَا يُقْرَى إِذَا نَزَلَا رَحًا وَخَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمَالِ مَا وَصَلَا لَا تَعْذِلِينِي عَلَى مَالَ وَصَاْتُ بِهِ وَكُلُّ يَوْم لِدَنِّي لِلْفَتِّي ٱلْأَجَلَا يَسْعَى ٱلْفَتَى وَجَامُ ٱلْمُوْتِ أَيْدُرِكُهُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيِّي سَوْفَ يُدْرِكُنِي يَوْمِي وَأُصْبِحُ عَنْ دُنْيَايَ مُشْتَفِ لَا لصني الدين الحلي

سَلِي ٱلرِّمَاحَ ٱلْعَوَالِي عَنْ مَعَالِيْكَ وَٱسْتَشْهِدِي ٱلبِيضَ هَلْ غَابَ ٱلْجَافِينَا وَسُلَقَ مِدِي ٱلبِيضَ هَلْ غَابَ اللَّهِ أَيْدِينَا وَسُلَقْ إِلْنِي ٱللَّهِ أَيْدِينَا لَمَا اللَّهِ أَيْدِينَا لَمَا مَسَاعِينَا عَمَّا وَوُمْ وَلَا جَابَتْ مَسَاعِينَا عَمَّا وَوُمْ وَلَا جَابَتْ مَسَاعِينَا عَايَوْمَ وَقَدَ وَنَا ٱلْأَعَادِي كَمَّا كَانُوا يَدِينُونَا عَلَا يَوْمُ وَقَدَةً وَوْمَ وَقَدَةً وَوْمَ وَلَا جَابَتْ مَسَاعِينَا الْمَايَوْمَ وَقَدَةً وَنَا ٱلْأَعَادِي كَمَّا كَانُوا يَدِينُونَا

إِلَّا لِنَغْزُو بِهَا مَنْ بَاتَ يَغْزُونَا بِضُمُّ مَا رَبَطْنَاهَا مُسَوَّمَةً لِقَوْلِنَا أَوْ دَعَوْنَاهُمْ أَجَابُونَا وَفِتْيَةٍ إِنْ نَقُلْ أَصْغُوا مَسَامِعُهُمْ يَوْمًا وَإِنْ خُكِّمُوا كَانُوْا مَوَازِينَا قَوْمْ إِذَا ٱسْتُخْصِمُوا كَانُوا فَرَاعِنَةً ۚ نَارُ ٱلْوَغَى خِلْتُهُمْ فِيهِـَا عَجَانِينَا تَدَرَّعُوا ٱلْمَقْلَ جِلْبَابًا فَإِنْ جَمِيَتْ إِذَا أَدُّعُوا جَاءَتِ ٱلدُّنيّا مُصَدِّقَةً وَإِنْ دَعُوا قَالَتِ ٱلْأَيَّامُ آمِينَا إِنَّ ٱلزَّرَاذِيرَ لَمَّا قَامَ قَانِمُهَا تُوَهَّمَتْ أَنَّهَا صَارَتْ شَوَاهِينَـا ظَنَّت تَأْ نِي ٱلْبُزَاةِ ٱلشُّهُبِ عَن جَزَعٍ وَمَادَرَتْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ تَهُوبِنَا تَحَكَّمُوا أَظْهَرُوا أَحْقَادَهُمْ فِينَا ذَلُّوا بأَسْيَافِنَـا طُولَ ٱلزَّمَانِ فَمُذّ كَأَنَّهُمْ فِي أَمَانِ مِنْ تَقَاضِينَـا لَمْ يُغْنِهِمْ مَالُنَا عَنْ نَهْبِ أَنْفُسِنَا تَمِيسُ عُجُبًا وَتَهُــتَزُّ ٱلْقَنَا لِينَا أَثُمُّ أَنْشَنَيْنَا وَقَدْ ظَلَّتْ صَوَادِمُنَا بِنَشْرِهِ عَنْ عَبِيرِ ٱلْمِسْكِ يُغْنِينَا وَلِلدُّمَاءِ عَلَى أَثْوَابِكَا عَكَـقُ إِنَّا لَقُومٌ أَبَتْ أَخَلَافُنَكَا شَرَفًا أَنْ نَبْتَدِي بِٱلْأَذَى مَنْ لَيْسَ يُؤْذِينَا بيضٌ صَنَا نِمُنَا سُودٌ وَقَا نِمُنَا خُضْرٌ مَرَابُعُنَا حُمْرٌ مَوَاضِينَا لَا يَظْهَرُ ٱلْعَجْزُ مِنَّا دُونَ نَيْلِ مُنَّى وَلَوْ رَأْنِيَا ٱلْمَنَايَا فِي أَمَانِينَا قصيدة السموءل في الفخر

إِذَا ٱلْمَرْ أَلَمْ يَدْنَسْ مِنَ ٱللَّوْمِ عِرْضُهُ فَكُلُّ رِدَاء يَرْ تَدِيهِ جَمِيلُ وَإِنْ هُو لَمْ يَخْمِلْ عَلَى ٱلنَّفْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

عَزِيزٌ وَجَادُ ٱلْأَكْثَرِينَ ذَلِلُ وَمَا ضَرَّنَا أَنَّا قَلِيـُ لُ وَجَارُنَا مَنِيغٌ يَرُدُ ٱلطَّرْفَ وَهُوَ كَلِيلٌ لَنَا جَبَلُ يَحْتَلُهُ مَنْ نَجِيرُهُ رَسَا أَصْلُهُ تَحْتَ ٱلثَّرَى وَسَمَا بِهِ إِلَى ٱلنَّجْمِ فَرْغُ لَا يُسَالُ طَوِيلُ يَعِزُ عَلَى مَنْ رَامَـهُ وَيَطْـولُ هُوَ ٱلْأَنْبَقُ ٱلْقَرْدُ ٱلَّذِي شَاعَ ذِكْرُهُ إِذَا مَا رَأْتُـهُ عَامِرٌ وَسَــلُولُ وَإِنَّا لَقُومُ لَا نَرَى ٱلْقَتْلَ سُبَّـةً يُعَرَّبُ أُحِبُّ ٱلْمُوتِ آجَالَنَا لَنَا وَتَكُرُهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُولُ وَلَا ظُلَّ يَوْمًا حَيْثُ كَانَ قَتيلُ وَمَا مَاتَ مِنَّا سَيَّدٌ حَثْفَ أَنْفِ مِ تَسِيلُ عَلَى حَدِّ ٱلظُّبَاتِ نُفُوسُنَا وَلَيْسَتْ عَلَى غَيْرِ ٱلظُّبَاتِ تَسيلُ إِنَاثُ أَطَابَتْ حَمَلَكَا وَقَحُولُ صَفَوْنَا وَلَمْ نَكُدُرْ وَأَخْلَصَ سِرَّنَا لِوَقْتِ إِلَى خَيْرِ ٱلْبُطْـونِ نُزُولُ عَلَوْنَا إِلَى خَيْرِ ٱلظُّهُودِ وَحَطَّنَـا كَهَامْ وَلَا فِينَا لِيَدُّ بَخِيلُ فَنَحَنُ كَمَاءِ ٱلْمُزْنِ مَا فِي نِصَابِنَا وَلَا يُنْكُرُونَ ٱلْقَوْلَ حِينَ نَفُولُ وَأَنْكُو ۚ إِنْ شِئْنَا عَلَى ٱلنَّاسِ قَوْلَهُمْ إِذَا سَيِّــُدُ مِنَّا خَلَا قَامَ سَيِّــُدُ قَوْولُ لِمَا قَالَ ٱلْكِرَامُ فَمُولُ وَلَا ذَمَّنَــَا فِي ٱلنَّاذِلِينَ نُزِيلُ وَمَا أُخْمِدَتْ نَارُ لَنَا دُونَ طَارِق لَمَا غُرَدٌ مَعْلُومَةٌ وَجُولُ وَأَيَّامُنَا مَشْهُورَةٌ فِي عَدُوَّنَا بِهَا مِنْ قِرَاعِ ٱلدَّادِعِينَ فُلُولُ وَأَسْيَافُنَا فِي كُلِّ شَرْقِ وَمَغْرِبٍ فَتُغْمَدَ حَتَّى يُسْتَبَاحَ قَبِيـلُ مُعَوَّدَةٌ أَنْ لَا تُسَـلُّ نِصَـالُهَا فَلَيْسَ سَوَا ۚ عَالِمْ وَجَهُ وَلَهُ سَلِي إِنْ جَهِلْتِ ٱلنَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمْ تَدُورُ رَحَاهُمْ حَوْلَهُمْ وَتَخِـولُ فَإِنَّ بَنِي ٱلدَّيَّانِ قُطْبٌ لِقَوْمِهِمْ



مراسلات بين الملوك والامراء

كتاب ابي القاسم لخويري الى الوزير سعد الملك يستغيثهُ على العرب الذين غزوا مدينة البصرة

# وكتب اليهِ يشكره واصحب كتابه بقصيدة

٢٥٧ دَعَا ٱلْعَبْدُ لِلْعَبْاسِ ٱلْفَلَانِي ٓ دَامَتْ جُدُودُهُ سَعِيدَةً. وَسُعُودُهُ جَدِيدَةً. وَعَلْمَا وَهُ مَعْدَدَهُ بَعِيدَةً. وَعَلْمَا وَهُ مَعْمُودَةً . دُعَاءَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بَجِدِيدَةً. وَعَلْمَا وَهُ مَعْمُودَةً مَعْ قُصُورٍ مَسْعَا تِهِ . بَاعِلْتِهِ . مَعَ قُصُورٍ مَسْعَا تِهِ .

وَشُكْرُهُ لِلإِنْمَامِ ٱلَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَى ٱلتَّحْمِيلِ وَٱلتَّأْمِيلِ • وَجَّمَ لَهُ بَيْنَ ٱلتَّنُويهِ وَٱلتَّنُويلِ • شُكُرُ مَنْ أُطْلِقَ مِنْ أَسْرِهِ • وَأَذِيقَ طَعْمَ ٱلْيُسْرِ بَعْدَ عُسْرِهِ • وَلَوْ نَهَضَتْ بِهِ ٱلْقَدَمَانِ • وَأَسْعَدَهُ عَوْنُ ٱلزُّمَانِ • لَقَدِمَ أَعْتِمَادٌ ٱلْبَابِ ٱلْمُعْمُودِ وَأَسْرَعَ إِلَيْهِ إِسْرَاعَ ٱلْعَبْدِ ٱلْمَأْمُودِ وَلَيْؤَدِّي بَعْضَ حُقُوق ٱلْإِحْسَانِ ۚ وَيَتْلُوَّ صُحُفَ ٱلشِّكْرِ بِٱللِّسَانِ ۚ أَكِينَ أَنَّى يَنْهَضُ ٱلْمُقْعَدُ ۗ وَمَنْ لَهُ بِأَنْ يَصْمَدَ فَيَسْمَدَ . وَلَمَّا قَصْرَتْ خُطْوَةُ ٱلْمَبْدِ وَخُرِمَ خُطُوةَ ٱلْقَصْدِ . وَكَنِمَهُ مَمَ وُضُوحِ ٱلْمُذْرِهِ أَنْ يُفْصِحَ عَنِ ٱلشَّكْرِهِ خَدَمَ يَهَا يُنْجِئَ عَنْ فِكْرِهِ ٱلْمَرِيضِ ۚ وَيَشْهَٰ لَهُ بِطَبِعٍ طَبْعِهِ فِي ٱلْقَرِيضِ ۚ وَلَوْلَا أَنَّ ٱلْهَدِيَّةَ عَلَى ۖ حَسَبِ مُهْدِيهَا ، وَبِهِ تَتَمَلَّقُ مَسَاوِيهَا ، لَّا قَدَرَ أَنْ يُهْدِيَ ٱلْوَرَقَ إِلَى ٱلشَّجَرِ ، وَيُبَيِّضَ شِعْرًا كَبَيَّاضِ ٱلشَّعَرِ وَهٰذَا عَلَى أَنَّ ذَنْبَ ٱلْمُعْتَرِفِ مَغْفُورٌ ٥ وَٱلْمُجْتَهِدَ وَ إِنْ أَخْطَأَ مَعْذُورٌ . وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَلْحَقَ بَمِنْ نَيَّتُ لُهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ ۚ لِيَنْلُغُ قَاصِيَةً أَمَلِهِ ۚ وَللْآرَاءِ ٱلْعَلِيُّـةِ فِي تَشْرِيفِ خِدْمَتِهِ **﴾ لِإَسْتَغْرَاضِ . وَصَوْنِ مِدْحَتِهِ عَنِ ٱلْإَغْتِرَاضِ . وَتَأْهِيلِهِ مِنْ - مَزَايَا** ٱلْإِيجَانِ وَٱلْجُوَابِ مِهَا يُمَيِّزُهُ عَلَى ٱلْأَخْرَابِ مَزِيدٌ ٱلْمُلُوِّ (الحريري) نسيخة كتاب من نائب الشام الى نائب حلب يخبره بوفاة الملك الصالح

٢٥٨ إِنَّ ٱلْمَرْسُومَ ٱلشَّرِيفَ زَادَهُ ٱللهُ شَرَفًا وَرَدَ عَلَى ٱلمُسَلُوكِ

يَتَضَمَّنُ خَبَرَيْنِ هُذَا سَاءً وَهُذَا سَرَّ وَهُذَا عَقَ ٱلْقُلُوبَ وَهُذَا مَرَّ وَهُذَا
ضَرَّ ٱلْجُوائِحَ وَهُذَا نَفَعَ أَضْعَافَ مَا ضَرَّ أَمَّا ٱلْأَوَّلُ فَبِمَا قَضَاهُ ٱللهُ تَعَالَى
وَقَدَّرَهُ مِن وَفَاةٍ أَسْتَاذِنَا ٱلسُّلُطَانِ ٱلسَّعِيدِ . وَٱبْنِ أَسْتَاذِنَا ٱلسُّلُطَانِ

ٱلسَّعيدِ ٱلشَّهيدِ • ٱلمَّلِكِ ٱلصَّالِحِ نَصَرَ ٱللهُ شَبَابَهُ • وَأَسْقَى عَهْدُ ٱلرِّضْوَانِ عَهْدَهُ وَثُرَّابَهُ . يَمِرَضِ كَمَّا سَمِعَ مَوْلَانَا لَمْ تَنْفَعْ فِيهِ ٱلْأَذْوِيَةُ وَٱلرُّقَ. وَعَرَضُ ٱسْتَ وْلَى عَلَى ذَٰ لِكَ ٱلْجُوهَرِ ٱلْقَرِيدِ فَتَرَّكُهُ بَعْدَ حَرَّكَةِ ٱللِّقَاء لِّيِّ. وَارِدَ خَطْبٍ لَمْ تَرُدَّهُ ٱلْبُرُوجُ ٱلْمُشَيَّدَةُ وَٱلْجُنُودُ ٱلْمُجَنَّدَةُ وَقَدْ فَارَقَ ٱلنَّاسُ ٱلْأَحِنَّةَ قَلْنَا ۚ وَأَعْيَا دَوَا ۗ ٱلَّوْتِ كُلَّ طَيِبِ وَأَمَّا ٱلثَّانِي فَبِمَا حَبَاهُ ٱللهُ وَهَنَّاهُ مِنْ حُلُوسٍ مَوْلَانَا ٱلسَّلْطَانِ ٱلْأَعْظَمِ ٱلْمَلِكِ ٱلْكَامِلِ سَيْفِٱلدُّ نَيَا وَٱلدِّينِ أَبِي ٱلْفُتُوحِ شَعْبَانَ أَخِيهِ خَلْدَ ٱللهُ مُلْكَهُ عَلَى سَرِيدِ ٱلسَّلْطَنَةِ ٱلشَّرِيفَةِ • سُلْطَانًا عَادِلًا • وَمَلكًا نَشَأَ فِي أَفْق ٱلْلَكِ هِلَالَا إِلَى أَنْ ظَهَرَ كَامِلًا وَسَيْقًا تَخْضَهُ لِعِزَّتِهِ دِقَابُ مُلُوكِ ٱلْغَرْبِ وَٱلشَّرْقِ . وَمُتَوَّجًا يَظْهَرُ بإِشْرَاقِجَبِينِهِ مَا بَيْنَ ٱلْلُوكِ مِنَ ٱلْفَرْقِ . وَإِنَّ كَلِمَةَ ٱلْإِجْمَاعِ ٱنْعَقَدَتْ عَلَى مُلْكِهِ ٱلرَّفِيعِ • وَإِنَّ ٱلْعَــزَاءَ ٱلْمُقْتَضَبّ يَجِي ۚ بِٱلْهَنَاءُ ٱلسَّرِيعِ ۚ وَإِنَّ ٱلطَّلْعَةَ ٱلشَّرِيفَةَ قَدْ أَطْلَعَتْ فِي أَنْقُ ٱلْلَكِ ٱلْمُرَجِّبِ هِلَالَ شَعْبَانَ فِي رَبِيعٍ وَ فَسُرَّتِ ٱلسَّرَائِرُ وَضُرِ بَتْ بَعْدَ ضُرُوبِ ٱلْهَنَاءِ فُوَبُ ٱلْبِشَائِرِ ، وَأَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ ذُخْرُفَهَا وَٱلْمُدُنُ زِينَتَهَا مِنْ كُلِّ زَاهٍ وَزَاهِرٍ . سَجَعَتِ ٱلْخُطَبَا ۚ بِٱلِاسْمِ ٱلشَّرِيفِ فَكَادَتْ أَنْ تُورِقَ أَعْوَادُ ٱلْمَنَابِرِ . وَظَهَــرَتْ بِٱلِا بْتِهَاجِ ِحَتَّى عَلَى وُجُوهِ ٱلدَّرَاهِمِ وَٱلدَّنَانِيرِ أَمَاثُ وَأَصْبَعَتْ أَيْدِي ٱلرَّجَاءِ بِهَا مَلِيَّةً و وَتَسَابَقَتِ ٱلْأَلْسُنُ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَى عَلَى أَنْ جَعَلَ هٰذَا ٱلْبَيْتَ ٱلشَّرِيفَ نُجُومَ سَمَا ﴿ كُلَّمَا غَابَ كُوْكَ أَنْ وَي إِلَيْهِ كَوَاكِ بَهِيَّةٌ . وَجَهَّزَ أَلَّمْ الْوَكُ أَلْمِنَالَ

الشَّرِيفَ الْنُخْتَصِّ مِوْلَانَا لِيَأْخُذَ حَظَّهُ مِنْ هٰذِهِ الْبُشْرَى . وَيَنْشُرَهَا مِنْ الْمَنَاءِ طَيِّ الْبُرُوجِ مَعَ نَفَحَاتِ الرَّوْضِ تَثْرَى . فَطَمَحَ الرَّعَايَا مِنْ فَضَلِ الْمُنَاءِ إِلَى أَحْسَنِ الْمُطَاعِ . وَيَرْضُونَ عَنْ بَاقِي الزَّمَانِ وَمَاضِيهِ فَيصِفُونَهُ بِكَامِلِ وَصْفُ وَ يُنْنُونَ عَلَيْهِ بِصَالِحٍ . وَاللهُ تَعَالَى يَمَلاَ لَهُ الْبَشَائِرَ أَوْطَارًا بَكَامِلُ وَصْفُ وَيُنْنُونَ عَلَيْهِ بِصَالِحٍ . وَاللهُ تَعَالَى يَمَلاَ لَهُ الْبَشَائِرَ أَوْطَارًا وَأَوْطَارًا وَاللهُ اللهُ اللهُ

لابي بكر لخوارزمي الى والي بلاد قومس وقد ورد عليهِ ابنهُ للقراءة

٢٥٩ وَرَدَعَلَيُّ كِتَابُ ٱلْفَقِيهِ بَعْدَ نِزَاعِ كَانَ إِلَيْهِ وَحِرْصِ عَلَيْهِ . وَبَعْدَ أَنِ ٱقْتَرَحْتُهُ عَلَى ٱلدَّهُرِ • وَخَلَمْتُ فِيهِ رِبْقَـةَ ٱلْعَزَاءُ وَٱلصَّبْرِ • وَلَمْ أَدْرِ بأيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُورًا أَمَا لُكِتَابِ وَهُوَ أَيْسَرُ وَاصِلِ الْمُ بِحَامِلِهِ وَهُوَ أَجَلُّ حَامِلٍ • فُلَانٌ وَلَدِي قَدِ أَفْتَطَمْتُ لَهُ مِنْ فَرَاغِي فِلْذَةً عَلَى أَنَّبَى لَوْ دَرَّسْتُهُ حَتَّى تَحْفَى الْأَقْلَامُ وَيَفْنَى الْكَلَامُ ·وَتَحْصَرَ الْأَفْهَامُ وَالْأَوْهَامُ· ثُمَّ لَقَمْتُهُ ٱلْعِلْمَ لُقْمَةً . وَسَبَّكْتُ لَهُ ٱلْأَدَبَ فِقْرَةً . وَأَلْهَمْتُـهُ جَوَامِعَ ٱلْكَلِمِ وَأَفْرَغْتُ فِي خَاطِرِهِ آ دَابَ ٱلْعَرَبِ وَٱلْعَجَمِ وَخَرَجْتُ لهُ مِنْ حَدّ ٱلْإِنْهَامِ . إِلَى حَدّ ٱلْإِلْهَامِ . لَكُنْتُ فِيهِ عَنْ قَضَاء حَقّ مِنْ حُقُوقٍ ٱلْقَفِيهِ قَاصِرًا . وَلَكَانَ وُقُوعِي دُونَ أَدْنَى مَوَاجِبِهِ عَلَيَّ ظَاهِرًا . وَلَكِنَّ ٱلْإِقْرَارَعُدْرُ قَوِيٌّ . كَمَّا أَنَّ ٱلْإِنْصَارَ ذَنْنُ طَوِيٌّ . وَقَدْ كَانَ هٰذَا ٱلْوَلَدُ أَدِيبًا نُجَمَّلًا . فَصَارَ يِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَى أَدِيبًا مُفَصَّلًا . وَكَانَ أَغَرَّ فَصَارَ أُعَرَّ مُحْجَلًا. وَأَرْحُو أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي بِهِ مَآثِرَ سَلَفِ لِهِ ٱلصَّالِحِينَ. وَيُعْلِي بِهِ

مَنَاذِلَ آبَا بِهِ ٱلْأُوَّلِينَ فَيَكُونَ أَوَّكُمْ عِلْمًا وَأَدَ بَا وَهُوَ آخِرُهُمْ مِيلَادًا وَلَسَبًا في الأَشُواق وحسن التواصل

كتب ابو النصر العتبي كاتب السلطان محمود الى صديقٍ لهُ

كتب الشيخ البسطامي الى بعض السادة

٢٦١ أَمَّا بَعْدُ فَا لْعَبْدُ الْكَلِيمُ . يُنْهِي إِلَى السَّيْدِ الرَّحِيمِ . مِنْ شَوْقِهِ الَّذِي مَلَكَ قِيَادَهُ . وَعَمَرَ بِفَوَا نِدِهِ فُؤَادَهُ . وَمَا بَرِحَ الْعَبْدُ يَدُعُو لِمُولَانَا فِي مِلْكَ قِيَادَهُ . وَمَا يَمْ حَالَى الْمَانِهِ مَوْمَ اللَّهُ مِ وَيَشَوَّقُ فَي بِسَاطِ إِحْسَانِهِ جَوْهُ وَلَمَ لُمُوهِ . وَيَشَوَّقُ لَيْ مِنْ تَنَا نِهِ أَحْسَنَ مِنْ صَحِكِ إِلَى الْمَنَامِ . وَيُهْدِيهِ مِنْ تَنَا نِهِ أَحْسَنَ مِنْ صَحِكِ النَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَامٍ :

وَأَلَّوْضُ يَبْدُو زَهْرُهَا مُتَبَسِّمًا فَكَأَنَّهُ لِبُكَا ٱلْغَمَامِ قَدِ ٱشْتَفَى وَقَدْ سَطَّرْتُ هَذِهِ ٱلْعُبُودِيَّةَ مُظْهِرًا مِنْ إِحْسَانِ مَوْلَا فَا مَا لَا يَخْفَى • وَقَدْ سَطَّرْتُ هَذِهِ ٱلْعُبُرُ عَنْهُ ٱلأَلْسُنُ وَصْفًا • أَلْسُؤُولُ مِنْ صَدَقًا تِهِ وَذَا كِرًّا مِنْ تَفَضُّلَا تِهِ مَا تَعْجِزُ عَنْهُ ٱلأَلْسُنُ وَصْفًا • أَلْسُؤُولُ مِنْ صَدَقًا تِه

حُسنُ الْوَصِيَةِ بِوَافِدِ سَلَامِهِ ، وَوَارِدِ كَلَامِهِ ، فَإِنَّ الْمَبْدَ يَرَى لَهُ حَقًا فِي أَوْلِ رِسَالَتِهِ إِلَى ذَلِكَ الْجَنَابِ الْكَرِيمِ ، وَيُوْثُرُ هُ لُونُوعِ عَنْدُهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَنَابِ الْكَرِيمِ ، وَيُوْثُرُ هُ لُونُوعِ عَنْدُهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَنَابِ ، فَإِنَّ الْوَكَانَ مَكَانَ هَذَا الْكَتَابِ ، وَسَاعَدَتِ الْأَيَّامُ عَلَى زِيَارَةِ ذَلِكَ الْجَنَابِ ، فَإِنَّ رُؤْيَتُكُمْ مِمَّا الْكَتَابِ ، وَسَاعَدَتِ الْأَيَّامُ عَلَى زِيَارَةِ ذَلِكَ الْجَنَابِ ، فَإِنَّ رُؤْيَتُكُمْ مِمَّا الْكَتَابِ ، وَسَاعَدَتِ الْأَيَّالِ مَوْلَانَا وَافِرَ الْإِحْسَانِ ، مُتَرَيِّيا بِأَحْسَنِ مَنَاقِبِ الْمُؤْدِمُ اللَّوسِلُ لَعَبْدِ الرَّمَانِ البَسَطَامِي ) الْفُيورُ الْإِنْسَانِ (مَنَا البَسِطَامِي ) الْوَلْمَ اللَّوسِلُ لَعَبْدِ الرَّمَانِ البَسَطَامِي )

٢٦٣ إِغْتَذَرَسَيِدِي مِنْ صِغْرِ ٱلْكِتَابِ وَٱخْتِصَادِهِ . فَقَدْ أَغْنَاهُ ٱللهُ تَعَالَى عَنْ تَكَنَّفُهِ مِن أَغْتِذَادِهِ . وَإِنَّا ٱلصَّغِيرُ مَاصَغُرَ قَدْرُهُ . لَا مَاصَغُرَ حَجْمُهُ . فَأَمَّا مَا أَفَادَ . وَجَاوَزَ ٱلْمُرَادَ . فَلَيْسَ بِصَغِيرٍ . بَلْ آكْبَرُ مِنْ كَبِيرٍ . وَأَمَّا شُكْرُهُ لِي عَلَى تَفْضِيلِي لِكَلَامِهِ . فَإِنِّي مِنْ هَذَا بَعْدُ فِي مَيْدَانٍ عَرِيضٍ مَدِيدٍ • وَفِي شَوْطِ بَعِيدٍ • لَمْ أَ بُلِغُ عُشْرَ عُشْرِهِ • وَلَمْ أَقْضِ مِنْهُ أَيْسَرَ يُسْرِهِ • وَٱلْحَقَ أَنِي وَإِنِ ٱجْتَهَدَ قَا أَنِي عَيْرُ بَالِغِ مِنْهُ مَا فِي ضَمْنِ النَّيَّةِ • وَلَا آتٍ عَلَى مَا فِي الْهِمَّةِ وَٱلْأَمْنِيَّةِ • وَلَكِنِي سَأَقِفُ عَقْلِي ٱنْتَهَا وَاللَّاقَةِ • وَالتَّمَادُ حُ بَيْنَا بَعْدَ ٱلْحَالِ الطَّاقَةِ • وَأَلْتَمَادُ حُ بَيْنَا بَعْدَ ٱلْحَالِ الطَّاقَةِ • وَأَلْتَمَادُ حُ بَيْنَا بَعْدَ الْحَالِ الطَّاقَةِ • وَالتَّمَادُ حُ بَيْنَا بَعْدَ الْحَالِ اللَّهِ عَلَى الْمَايَةِ • وَالتَّمَادُ حُ بَيْنَا بَعْدَ الْحَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللِهُ الللللْهُ الللِهُ الللل

#### في العتاب واللوم والاعتذار

# وكتب ابو بكو الخوارزمي الى تلميذٍ لهُ

٢٦٤ إِنْ كُنْتَ أَعَرَّكُ اللهُ لَا تَرَانَا مَوْضِعًا لِلزِّيَارَةِ . فَخُنُ فِي مَوْضِعِ الْإِنْسَتِرَارَةِ . وَإِنْ كُنْتَ تَعْتَقَدُ أَنَّكَ قَدِ اُسْتَوْفَيْتِ مَا كَانَ لَدَ يْنَا . فَسَقَطَ حَقْنَا عَنْكَ وَبِقِي حَقْكَ عَلَيْنَا . فَقَدْ يَزُورُ الصَّحِيمُ الطَّبِيبَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ دَا نِهِ . وَاللهِ عَنْ دَوَا نِهِ . وَقَدْ تَجْتَازُ الرَّعِيَةُ عَلَى بَابِ خُرُوجِهِ مِنْ دَا نِهِ . وَاللهِ عَنْ دَوَا نِهِ . وَقَدْ تَجْتَازُ الرَّعِيَةُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ اللَّهُ وَلَا تُعَيِّلُهُ عَنْ لَهُ وَلَا تُعَيِّرُهُ عَنْ لَهُ . وَلَوْ لَمْ تَرُدُ نَا إِلَّا لِلْبَرِينَا رُجْعَانِكَ . كَاطَالًا رَأَيْنَا نُقْصَانَكَ لَكَ اللهِ اللهُ ا

٣٦٥ لَا أراد الملك الناصر مبايعة ابنو أبي مروان اتخذ لذلك صنيعًا في قصر الزهراء وأرسل
 فاستدعى وجوه مملكته . فلم يتخلف من بينهم الا أبو ابرهيم من أكبر علماء الماكميّة . فأمر
 الحليفة وليّ العهد بالكتاب اليه والتفنيد له فكتب اليه رقعة نسختها :

بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ حَفِظَكَ ٱللهُ ۚ وَتُوَلَّلُكَ وَسَدَّدَكَ

وَرَعَاكَ ۥ لَّا ٱمْتَحَنَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَوْلَايَ وَسَيِّدِي أَ بْقَاهُ ٱللهُ ٱلأُوْلِيَا ٱلَّذِينَ يَسْتَمِدُّ بِهِمْ وَجَدَكَ مُتَقَدِّمًا فِي ٱلْوِلَايَةِ مُتَأَيِّرًا عَنِ ٱلصِّلَّةِ • عَلَى أَنَّهُ قَدْأَ نُذَرَكَأَ بْقَاهُ ٱللهُ خَصُوصًا للْمُشَارَكَةِ فِي ٱلسُّرُورِ ٱلَّذِي كَانَ عِنْدَهُ لَا أَعْدَمَهُ ٱللهُ تَوَالِيَ ٱلْمَسَرَّةِ • ثُمَّ أُنْذِرْتَ مِنْ قَبْلُ إِبْلَاغًا فِي ٱلتَّكْرَمَةِ فَكَانَ مِنْكَ عَلَى ذَلِكَ كُلَّهِ مِنَ ٱلتَّخَلُّفِ مَا صَاقَتْ عَلَيْكَ فِيهِ ٱلْمُعْذِرَةُ . وَٱسْتَبْلَغَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي إِنْكَادِهِ وَمُعَا تَبَتَكَ عَلَيْهِ فَأَعْيَتْ عَلَيْكَ عَنْكَ ٱلْحُجَّةُ ۚ • فَمَرَّفْنِي أَكْرَمَكَ ٱللهُ مَا ٱلْمُـذَرُ ٱلَّذِي أَوْجَبَ تَوَقُّفَ كَ عَنْ إِجَا بَةِ دَعْوَتهِ وَمُشَاهَدَةِ ٱلسُّرُورِ ٱلَّذِي سُرَّ بِهِ وَرَغِبَ ٱلْمُشَارَكَةَ فِيهِ ولِنُعَرَّفَهُ أَبْقَاهُ ٱللهُ بِذَلِكَ فَتَسْكُنَ نَفْسُهُ ٱلْعَزِيزَةُ إِلَيْهِ ٢٦٦ (فَأَجَابَهُ أَبُو إِبْرُهِيمَ) سَلَامٌ عَلَى ٱلْأُمِيرِ سَيِّدِي وَرَحْمَـــةُ ٱللهِ قَرَأْتُ أَبْقِي ٱللهُ ٱلْأَمِيرَ سَيّدِي هٰذَا ٱلْكِتَابَ وَفَهِمْتُهُ • وَلَمْ يَكُن تَوَقَّفِي لِنَفْسِي إِنَّمَا كَانَ لِأُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنَا ۚ لِعِلْمِي بَمِنْهَبِهِ وَسُكُونِي إِلَى تَقْوَا أُوا قَتْفَا لِهِ لِأَثْرَ سَلَقِهِ ٱلطَّيِّبِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَبْقُونَ مِنْ هَذِهِ ٱلطَّبْقَةِ بَقِيّةً لَا يَتُهُنُونَهَا بِمَا يَشِينُهَا وَلَا بِمَا يَغُضُّ مِنْهَا وَيُطْرِقُ إِلَى تَنْقِيصِهَا . يَسْتَعِدُّونَ بِهَا لِدِينِهِمْ وَيَتَرَيُّونَ بِهَا عِنْدَ رَعَايَاهُمْ وَمَنْ يَفِدُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَصَّادِهِمْ . فَإِلهَذَا تَحَلَّفُتُ وَلِمِلْمِي بَمِنْهَ بِهِ تَوَ قَفْتُ. إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَى ﴿ لَلْقَرِي ﴾ ٣٦٧ قال السيد عبَّاس بن علي الموسوي المسكي في صدر كتاب ارسل بهِ الى الأَمير نا صر في بندر الخنا شاكيًا عليهِ صاحب السبار وهو اذ ذاك في البندر المذكور:

قُـلْ لِلْأَمِيرِ أَدَامَ ٱللهُ مَوْلَتَـهُ مَا هَكَذَا شَرْطُجَارِ ٱلْجَنْبِ بِٱلْجَارِ

قَدِ ٱسْتَجَرْتُ بِكُمْ مِنْ كَافِرِ دَنِسٍ فَظِّرٍ غَلِيظٍ لَعِين نَسْلِ كُفَّارِ يُعطى ٱلسّبَارَ إِلَى مَنْ يَشْتَهِي وَأَنَا يُعْطَى سِبَادِي بِأَقْتُ ارِ وَإِعْسَار مِنَ ٱلطُّعَامِ وَمِنْ ثُرٌّ وَدِينَـارٍ وَٱلْغَيْرُ يُعْطِيهِ مَا يَهْــوَاهُ خَاطِرُهُ عَيْنِي لَهُ قَطُّ فِي سِرِّي وَ إِجْهَادِي لَوْ أَنَّ لِيغَيْرَ هَٰذَا ٱلرِّزْقِ مَا نَظَرَتْ لَٰكِنَّ مَوْلَايَ يَدْرِي أَنَّ لَيْسَ لَنَا سِوَى ٱلسَّارِ ٱلَّذِي يَأْتِي بِفَدَارِ أَوْصَى ٱلْلِيكُ بِنَاوَٱلْخَالِقُ ٱلْبَادِي فَكَيْفَ تَغْفُلُ عَنَّا يَاأُمِيرُ وَقَدْ فَأُنظُرْ بِمَيْنِ كِرَامٍ فِي جَوَاهِرِهِمْ وَلَا تَكِلْنِي لِتَعْرِيفٍ وَتَذْكَارِ وَلَا تَدَعْنِي أَفُلْ مَا قِيلَ مِنْ قِدَم بَيْتًاغَدَا مَثَلًا بَيْنَ ٱللَّهَ جَارِي كَأُنْسُنَجِيرِ مِنَ ٱلرَّمْضَاء بِٱلنَّارِ أَلْمُسْتَجِيرُ بِعَمْرِو عِنْدَكُرْبَتِهِ

#### لعمرو بن بجر الجاحظ في الاعتذار

٢٦٨ أَمَّا بَعْدُ فَنِعْمَ ٱلْبَدِيلُ مِنَ ٱلزَّلَةِ ٱلْإِعْتِذَارُ . وَبِنْسَ ٱلْعِوضُ مِنَ التَّوْبَةِ ٱلْإِضرَارُ . فَإِنَّهُ لَا عِوضُ مِنْ إِخَائِكَ . وَلَا خَلَفْ مِنْ جُسْنِ رَأْ يِكَ . وَلَا خَلَفْ مِنْ جُسْنِ رَأْ يِكَ . وَقَدِ ٱنْتَقَمْتَ مِنِي فِي ذَلَّتِي بَجَفَا نِكَ . فَأَطْلِقُ أَسِيرَ تَشَوُّقِي رَأْ يَكُ فَعَا يَتِ عَفُولِكَ ضَيْتُ لِنَفْسِي إِلَى لِقَائِكَ . فَإِنَّنِي بَعْوْرَقِي بِبُلُوع حِلْمِكَ وَعَا يَةِ عَفُولِكَ ضَيْتُ لِنَفْسِي إِلَى لِقَائِكَ . فَإِنَّنِي بَعْوْرَقِي بِبُلُوع حِلْمِكَ وَعَا يَةِ عَفُولِكَ ضَيْتُ لِنَفْسِي الْمَنْ مَنَ ٱلْأَلَم مَا لَمْ يَشْفِهِ غَيْرُ الْمَنْ مَلَا لَكَ مَع حَبْسِكَ ٱلِاعْتِذَارَ مِنْ هَفُو تِكَ . وَلَكِنَّ ذَنْبِكَ تَعْتَمْرُهُ مُواصَلَتَكَ مَع حَبْسِكَ ٱلْأَعْتِذَارَ مِنْ هَفُو تِكَ . وَلَكِنَّ ذَنْبِكَ تَعْتَمْرُهُ مُواصَلَتِكَ مَع حَبْسِكَ ٱلْأَعْتِذَارَ مِنْ هَفُو تِكَ . وَلَكِنَّ ذَنْبِكَ تَعْتَمْرُهُ مُواصَلَتِكَ مَعْ حَبْسِكَ ٱلْأَعْتِذَارَ مِنْ هَفُو تِكَ . وَلَكِنَّ ذَنْبِكَ تَعْتَمْرُهُ مُواصَلَتِكَ مَع حَبْسِكَ ٱلْأَعْتِذَارَ مِنْ هَفُو تِكَ . وَلَكِنَّ ذَنْبِكَ تَعْتَمْرُهُ مُواصَلَتِكَ مَعْ مَنْ أَسْلَمُ لَهُ إِلَى النَّاسِ عِنْدِي بِالسَّفْحِ مَنْ أَسْلَمُ مُ إِلَى الْعَلَى مَنْ أَسْلَمُ لَهُ إِلَى النَّاسِ عِنْدِي بِالسَّفْحِ مَنْ أَسْلَمُ لُهُ إِلَى الْعَلَى الْتَاسُ عِنْدِي بِالْتَفْعِ مِنْ أَسْلَمُ لُهُ إِلَى الْعَلَى الْتَعَاسُ وَمَا لَكَ الْيَاسُ وَمَا لَا بَنِ عَبْدِ رَبِهِ ) مُنْ أَسْلَمُ لَكَ عَلَيْهِ (الْابن عبد ربه فَا مُنْ عَلَيْهِ (الْابن عبد ربه فَي الْمَلْكَ عَلَيْهِ (الْابن عبد ربه فِي الْعَلْمَ لَوْ الْمَاسِلَقِي الْمَلْكَ عَلَيْهِ الْمَاسُلَمُ الْمَلْمَ الْمَلْكَ عَلَيْهِ الْمَلْمَ الْمَلْكَ عَلَيْهِ الْمَاسِلَقِ الْمَلْكَ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ الْمَاسِلَمُ الْمَاسِلَعُ الْمَاسُولُ اللْهُ الْمَاسُلُولُ الْمَاسِلَعُ الْعَلَى الْمُؤْمِلُ الْمَاسِلَمُ اللّهِ الْعَلَيْمِ الْمُعْمِلِ الْعَلَيْلِي الْمَلْمِ الْمَعْمِيلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمَاسِلَقُولُ الْعَلَيْقِ الْعَلْمُ الْمُعْمِلِ الْمَعْمِلِي الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُعْلِقُولِ الْمَاسِلَمُ الْعَلَقُولُ الْعَلَيْقُ الْمُعْرِلَةُ الْمُعْلَى

كتاب البسطامي الى بعض الاصحاب

أَم ِ الرَّوْضُ لَا فَأَلرَّ وْضُ مَا ﴿ وَتُوْبَةُ وَعُشْبٌ وَذَا شَى ۚ ﴿ يَجِلُّ عَنِ ٱلْحَدُّ بِأُعْبَقَ مِنْ مِسْكٍ فَتِيقِ وَمَنْ نَدّ أَم ٱلنَّسَمَاتُ ٱلْمَاطِرَاتُ تَأَرُّجَتُ وَمَا هِيَ إِلَّا بِنْتُ فِكْ وَ فَرِيدَةٌ ۗ تَبَخْتَرُ مِنْ وَشِي ٱلْبَلَاغَةِ فِي بُرْدِ جَزَا السِّوى الشِّكْرِ الْمُكَّالِ بِالْحَمْدِ نَفَانُسُ أَفْكَارِ أَتَتْ لَمْ أَجِدْ لَمَّا وَدُرْ قَرِيض رُمَّتُ إِدْرَاكَ شَأْوِهِ فَقَصَّرَ عَنْهُ فِي تَطَلُّبِ وِكَدِّي \* بَهَا قَدْ حَلَى جِيدُ ٱلْمُكَادِمِ وَٱلْجُدِ خُلِّي صَاغَهَا مَنْ حَازَكُلُّ فَضِيلَةٍ أْخُواً لأَدَبِٱلْغَضِّ الَّذِي بُجِمَتُ بِهِٱلْ حَمَاسِنُ حَتَّى صَارَ يُعْرَفُ بِٱلْفَرْدِ أُدِيبُ أُرِيبُ أَلْمِيٌ لَهُ خُلْتُ ذَكِيٌّ سَعَايَاهُ تَجِلُّ عَنِ ٱلْحَدِّ وَذِهِنْ دَقِيقُ ٱلْفَكْرِ أَمْضَى مِنَ ٱلْحُدُّ لَهُ خُلُقُ أَزْهَى مِنَ ٱلرَّوْضِ مَاسِمًا لِأَنْفَاسِهِ فِي ٱلطِّرْسِ أَيَّ تَضَوَّعِ تَصَعَّدَ مِنْهُ دَاٰمُنَّا عَبَقُ ٱلنَّدَّ وَكُمْ لَكَ أَيْضًا قَبْلَهَا مِنْ يَدِعِنْدِي فَللَّهِ مَا أَهْدَ يْتَ يَا بَدْرُ مِنْ يَدِ شِرَادْ أَطَارَ تُهُ ٱلْأَكْفُ عَلَى ٱلزَّنْدِ أَيَادٍ قُوَالَتْ مِنْكَ عَجْهِ كَمَا نَهَا مُسَاعَحتي فِيَما أُعِيدُ وَمَا أُبدِي وَإِنِّي فِي عَجْزِي مِنَ ٱلشُّكُو سَائِلُ ۗ مِنَ ٱلصِّيتِ وَالْمَرْأَى ٱلْمُعَظَّم وَٱلُودَ بِمَا لَكَ فِي شَمْعِي وَطَوْ فِي وَخَاطِرِي فُؤَادُكَ فِي قَلْبِي أَلَذُّ مِنَ ٱلْلَهُ وَذِكُوْكُ أَحْلَى فِي لِسَانِي مِنَ ٱلشَّهٰدِ فَدُمْ زِينَـةَ ٱلْآدَابِ بَدْرَ كَالِمَا وَدُرَّةَ تَاجِ ٱلْعَصْرِ وَاسِطَةَ ٱلْعِقْدِ

٣٧٧ قال شرف المدرّسين المغتى عبد الرحمان بن عيسى من قصيدة في صدر كتاب أرسل بوالى الشيخ أبي العبّاس أحمد المقري المغربي عالم فارس وخطيبهِ مراجعاً:

وَافَى لَنَا دَوْضُ نَضِيرُ أَنِتُ تَسَامَى عَنْ نَظِيرٌ

فَفَضَفْتُهُ فَرَأَيْتُهُ فِي ٱلْخُسْنِ كَالَّذُرِ ٱلنَّيْرِ وَنَشَقْتُ مِنْ رَبَّاهُ مَا يَسْمُ وعَلَى نَشْرِ ٱلْمُسِيرِ فَكَأَمَّا هُوَ رَوْضَةٌ تَهْتَرُّ فِي يَوْمٍ مَطِيرُ أَزْهَارُهَا كَكُواكِ قَدْ زَيَّنَتْ فَلَكَ ٱلْأَثِنَيْرَ وَافَى فَكَادَ ٱلْقُلْ مِنْ فَرْطِٱلسُّرُورِ بِهِ يَطيرُ إِذْ جَاءَنَا مِنْ جَهْبَدٍ عَلَم مَعَارِفُهُ كَثِيرُ عَـلَّامَةٍ لَمْ 'يُلْفَ في هٰذَا ٱلزَّمَانِ لَهُ نَظَيرُ إِنْ جَالَ فِي ٱلتَّفْسِيرِ فَٱلْـتَيْسِيرُ أَعْسَرُهُ يَسِيرُ وَإِن أَنْتَحَى للنَّمْ و وَصَّحَهُ بِشَهِ لِل ٱلْعَبِ يرْ وَإِلَيْهِ فِي فَنَّ ٱلۡبَلَا غَةِ كُلَّ مَسْؤُولِ يُشِيرُ وَإِذَا تَمَانَى ٱلشِّعْدَ قُلْتَ هُوَٱلْفَرَزْدَقَٱمْ جَرِيرُ مَا مَنْ إِلَيْهِ أَنْتُنَّهَى فِي كُلِّ فَنَّ وَٱلْمَصِيرُ إِسْلَمْ وَدُمْ مَا دَامَتِ أَلْ أَفْ لَاكُ فِينَا تَسْتَدِيرُ

# في الشكر والتهنئة فصل لابي الفضل الميكالي الي بعض اخوانه في الشكر

٢٧٣ إِذَا لَمْ يُؤْتِ ٱلْمَرْ \* فِي شُكْرِ ٱلْمُنْمِمِ إِلَّامِنْ عِظَم قَدْرِ ٱلْإِنْعَامِ زَالِكُصْطِنَاعِ وَأَسْتَغْرَاقِهِ مِنْهُ قُوَى أَلِاسْتَقْلَالِ وَأَلِاضْطَلَاع . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقُصُودِ عَنْ كُنْهِ وَاجِبِهِ عَنْتْ . وَلَا تَتْحَقُّهُ فِيهِ نَقْيَصَةٌ وَلَا عَنْهُ . وَلَئِنْ ظَهَرَ عَجْزِي عَنْ حَقِّ هِذِهِ ٱلنِّمْةِ فَإِنِّي أُمُّلُ عَلَى حُسْنِ ٱلنَّنَاءَ عَلَى مَنْ

لَا يُغِيزَهُ حَمَّلُهُ وَلَا يَوْودُهُ ثِقْلُهُ وَلَا يَزَكُو ٱلشَّكُرُ إِلَّا لَدَ يهِ وَلَا تُصْرَفُ الرَّغْبَةُ إِلَّا إِلَيْهِ وَاللهُ يُبْقِيهِ لِمَعْدٍ يُقِيمُ أَعْلَامَهُ وَفَضْلٍ يَقْضِي ذِمَامَهُ . وَعُرْفٍ يُشِيتُ أَقْسَامَهُ . وَوَلِي يُوالِي إِكْرَامَهُ . وَعَدُو يُدِيمُ قَمَّهُ وَإِدْغَامَهُ وَعُرْفٍ يُشِيتُ أَقْسَامَهُ . وَوَلِي يُوالِي إِكْرَامَهُ . وَعَدُو يُدِيمُ قَمَّهُ وَإِدْغَامَهُ لَا يَا الْعَمِيدالَى عَضِد الدولة بهته بولدين

أَطَالَ ٱللهُ بَقَاءً ٱلْأَمِيرِ ٱلْأَجِلِّ عَضْدِ ٱلدَّوْلَةِ دَامَ عِزُّهُ وَتَأْيِيدُهُ. وَعُلُونُهُ وَتَهْدِدُهُ . وَبَسْطَتُهُ وَقَوْطِيدُهُ . وَظَاهَرَ لَهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ مَزِيدَهُ . وَهَنَّأَهُ مَا ٱحْتَظَاهُ بِهِ عَلَى قُرْبِ ٱلْبِلَادِ . مِنْ تَوَافُو ٱلْأَعْدَادِ وَتَّكَثُّرُ ٱلْأَمْدَادِ . وَتَثَمُّ ٱلْأَوْلَادِ . وَأَرَاهُ مِنَ ٱلنَّجَابَةِ فِي ٱلْبَنِينَ وَٱلْأَسْيَاطِ مَا أَرَاهُ مِنَ ٱلْكَرَمِ فِي ٱلْآبَاءِ وَٱلْأَجْدَادِ . وَلَا أَخْلِي عَيْنَــهُ مِنْ قُرَّةٍ . وَنَفْسَهُ مِنْ مَسَرَّةٍ • حَتَّى يَبْلُغَ غَايَةَ مَهَلِهِ • وَيَسْتَغْـرِقَ نِهَايَةَ أَمَلِهِ • وَيَسْتُوفِيَ مَا بَعْدَ حُسْنِ ظُنِّهِ ۚ وَعَرَّفَهُ ٱللَّهُ ٱلسَّمَادَةَ فِيمَا بَشَّرَ عَبْدَهُ مِنْ طُلُوعٍ بَدْرَيْنِ هُمَا ٱنْبَعَثَامِنْ نُورِهِ وَٱسْتَنَارَا مِنْ دُورِهِ . وَحَفَّا بِسَرِيرِهِ . وَجَمَلَ وَفْدَهُمَا مُتَلَائِمَيْنِ. وَوُرُودَهُمَا تَوْأَمَيْنِ. بَشِيرَيْنِ بَتَظَاهُر ٱلنَّعَمِ. وَتَوَافُرِ ٱلْقِسَمِ . وَمُؤْذِ نَيْنِ بِبَرَادُفِ بَنِينَ يَجْمَعُهُمْ مُنْخَـرُقُ ٱلْفَضَاءِ . وَيُشْرِقُ بِنُورِهِمْ أُفْقُ ٱلْعَــلَاءِ • وَيَنْتَهِى بَهِمْ أَمَدُ ٱلنَّمَاءِ • إِلَى غَايَةٍ تَفُوتُ عَالَيَّةَ ٱلْإِحْصَاءِ . وَلَا زَالَتِ ٱلسُّبُ لَ عَالِمَوَّةً . وَٱلْنَاهِلُ عَامِرَةً . بِصَفَائِع صَادِدِهِمْ بِأَلْبِشْرِ وَآمِلِهِمْ بِٱلنَّيْلِ ٱلْقَاصِدِ

ولبعضهم في التهنئة بالقدوم من سفر المعنى عَما يَسْرَ ٱللهُ مِنْ قُدُومِهِ سَالِمًا. وَأَشْكُرُ ٢٧٥ أَهَدِي وَنَفْسِي يَما يَسَرَ ٱللهُ مِنْ قُدُومِهِ سَالِمًا. وَأَشْكُرُ

وَكَتْبِ لَخُوارَدُمِي آلَى وزير صاحب خوارَزم بعد محنتهِ يهنئهُ

٢٧٦ فَهِمْتُ مَا ذَكَرَهُ ٱلشَّيْخُ مِنْ قَوْ بَةِ ٱلدَّهْرِ إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِهِ • وَخُطْبَتِهِ لِسلْمِهِ بَعْدَحَرْ بِهِ . فَأُ نُقَشَعَتْ ضَبَابَةُ ٱلْعِنْ قِ. وَهَكَذَا تَكُونُ أَحْوَالُ ٱلْمُهْبِلِينَ . فَإِنَّ ٱلْأَيَّامَ إِذَا غَلِطَتْ فَجَنَّتْ عَلَيْهِمْ . رَجَمَتْ فَأَعْتَذَرَتْ إِلَيْهِمْ . وَأَلزَّمَانُ إِذَا حَارَبَهُمْ خَطَأْ سَالَهُمْ عَمْدًا . فَيَسْتَوْفُونَ فِي ٱلْحَالَيْنِ أَجْرَ ٱلْهِخْنَةِ . وَزَيَادَةً بِشُكُرُ ٱلنَّعْمَـةِ . وَٱلْآنَ عُرِفَ ٱلشَّيْخُ بِحَقِيقَتِهِ . وَوُزِنَ بِزَنْتِهِ . وَوَقَفُ ٱلسُّلُطَانُ وَٱلرَّعِيَّةُ عَلَى تَفْصِيلِهِ وَجَمَلَتِهِ .هٰذَا وَقَدْ صَقَلَتْ هَذِهِ ٱلْفَــُثْرَةُ خَلَائِقَ ٱلشَّيْخِ بِٱلتَّجَارِبِ • وَوَضَعَتْ فِي يَدِهِ مِرْ آةَ ٱلنَّظَرِ فِي ٱلْمَـوَاقِبِ . وَهَذَّبَتْ أَفْعَالَهُ مِنْ كُلِّ شَوْبٍ . وَغَسَلَتْ عَنْهُ وَضَرَ كُلِ عَنْدٍ . عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلُ مُبَرًّا مِن كُلِّ رَذِيلَةٍ . وَغَضُوصًا بِكُلِّ فَضِيلَةٍ • وَلَٰكِنَّ ٱلْأَيَّامُ عَمَلُهَا فِي ٱلتَّمْلِيمِ • وَخَاصَّتُهَا فِي بَابِ ٱلتَّنْبِيهِ وَٱلتَّمْوِيمِ . فَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي رَدًّ إِلَى ذَٰ اِلَّٰتُ ٱلْأَمِيرِ جَمَالَهُ

وَبَهَا وَ وَعَمَّرَ بَابَهُ وَفِنَا وَ وَ وَسَرَّ شِيعَتَ هُ وَأُولِيَا وُ وَغَمَّ حَسَدَتَهُ وَأَعْدَا وَ وَ وَكَمْ حَسَدَتَهُ وَأَعْدَا وَ وَ وَكَمْ يُفْجِعُهُ بِالْعِلْقِ النَّفِيسِ الَّذِي لَا يُشْتَرَى بِالْأَثْمَانِ . وَلَا يُرَى مِثْلُهُ فِي هٰذَا الزَّمَانِ . وَلَا يُرَى مِثْلُهُ فِي هٰذَا النَّمْنِ . وَلَا يُرَى مَوْلَ كُنْهُم مِنَ التَّعْزِيَةِ إِلَى النَّهُ فِي مَنْ اللهُ فَي اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ فَي اللهُ الل

#### كباري لابي قاسم في التعزية

٢٧٧ تَرَامَى إِلَيْنَا خَبُرُ مُصَابِكَ بِفُلَانٍ . فَخُلَصَ إِلَيْنَا مِنَ ٱلْأَغْتَمَامِ بِهِ مَا يَحْصُلُ فِي مِثْلِهِ مِمَّن أَطَاعَ وَوَفَى وَخَدَم وَوَالَى . وَعَلِمْنَا أَنَّ لِفَقْدِكَ مِثْلَهُ لَوْعَةً . وَلِمُصَابِ بِهِ لَذْعَةً . فَآثَوْ نَا كَتَا بَنَا هٰذَا إِلَيْكَ فِي تَغْزِينَكَ عَلَى يَقْيِننَا بِأَنَّ عَقْلَكَ يُغْنِي عَنْ عِظَيْكَ . وَيَهْدِي إِلَى ٱلْأُولَى بِشَيِّيَكَ عَلَى يَقْيِننَا بِأَنَّ عَقْلَكَ يُغْنِي عَنْ عِظَيْكَ . وَيَهْدِي إِلَى ٱلْأُولَى بِشَيِّيتِكَ وَٱلْأَذْ يَدِ فِي رُبْيَتِكَ . فَلْيُحْسُنِ أَعَزَّكَ ٱللهُ صَبْرُكَ عَلَى مَا أَخَذَه مِنْكَ وَالْكِمْ مِنْ أَعْرَابُ مِنْ نَفْسِكَ مَا وَقَرَ لَكَ مِن ثَوَابِ وَشَكْرُكَ لَكَ مِن قَلْبِ وَشَكِينَ وَأَجْزَلَ مِن ذُخْرِ ٱلْمُحْسِنِينَ وَالْجَيْنَ وَالْجَرَلَ مِن ذُخْرِ ٱلْمُحْسِنِينَ

لابي الفضل الميكالي منكتاب تعزية بالامير ناصرالدين

٢٧٨ أَقْدَارُ ٱللهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ تَرَلْ تَخْتَلِفُ بَيْنَ مَكُرُوهِ وَعَجُبُوبٍ. وَتَنَصَرَّفُ بَيْنَ مَكُرُوهِ وَعَجُبُوبٍ. وَتَنَصَرَّفُ بَيْنَ مَوْهُوبٍ وَمَسْلُوبٍ. غَادِيَةً أَخْصَامُهَا مَرَّةً بِالْمَصَانِ وَالنَّوَا يَبِ وَلَكِنْ أَخْسَنُهَا وَالنَّوَا يَبِ وَلَكِنْ أَخْسَنُهَا فِي الْأَسْمَاعِ خَبَرًا. وَأَخْرَاهَا بِأَنْ تُكْسِبَ

كتب بديع الزمان الى ابن أُختهِ يعزّيهِ بأُخيهِ

٧٧٩ قَدْ وَرَدَ كِتَا أَبُكَ بِمَا صَّمَنَتُهُ مِنْ تَظَاهُر نِعَمِ ٱللهِ عَلَيْكَ. وَعَلَى أَبُو يُكَ فَسَكَنْتُ إِلَى ذَلِكَ. مِنْ حَالِكَ. وَسَأَلْتُ ٱللهَ بَقَاءَكَ. وَأَنْ يَرْزُقَنِي لِقَاءَكَ. وَذَكَرْتَ مُصَابَكَ بِأَخِيكَ فَكَأَنَّا فَتَنْتَ عَضُدِي. وَطَعَنْتَ فِي كَيدِي. فَقَدْ كُنْتُ مُعْتَضِدًا بَجَكَانِهِ. وَٱلْقَدُرُجَارِ لِشَانِهِ. وَكَذَا ٱللَّهُ مُنْدِيْ . وَٱلْقَضَاءُ يُدَمِّرُ. وَٱلاَ مَالُ تَنْصَبُم. وَٱلْآجَالُ لِشَانِهِ. وَكَذَا ٱللَّهُ مُنَدِي فَقَدْ كُنْتُ مُعْتَضِدًا بَجَكَانِهِ مَ وَالْآجَالُ لَشَانِهِ. وَكَذَا ٱللَّهُ مُنَدِي فَيْكَ سُوا أَبَدًا وَأَنْتَ أَيْدَكُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا لَا يَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

في المراسلات \_\_\_\_\_\_\_ في المراسلات \_\_\_\_\_

وَأَمْتَهَهُ بِكَ طَوِيلًا. فَمَا سُؤْتَ بَدِيلًا . وَٱلسَّلامُ

وكتب لخوارزمي الى الملك لما أصيب بابنهِ عن خوارزم شاه

٧٨٠ كَتَبْتُ وَأَنَا مُقَدَّمُ بَيْنَ فَرْحَةٍ وَتَرْحَةٍ . وَمُرَدَّدُ بَيْنَ مِحْنَةٍ وَمِنْحَةٍ • أَشْكُو حَلِيلَ ٱلرَّزِيَّةِ • وَأَشْكُرْ حَزِيلَ ٱلْعَطِيَّةِ وَأَسْأَلُ ٱللهَ تَعَالَى لِلْأُمِيرِ ٱلْمَاضِي ٱلْنُفْرَانَ وَٱلرَّحْمَةَ • وَلِلْأَمِيرِ ٱلسَّيِّدِ ٱلتَّأْ بِيدَ وَٱلنَّعْمَةَ • فَإِنَّ ٱلْمُصِيبَةَ بِٱلْمَاضِي وَإِنْ كَانَتْ تَسْتَوْعِبُ ٱلصَّبْرَ . فَإِنَّ ٱلْمُوْهَبَةَ فِي ٱلْبَاقِي تَسْتَثْفِذُ ٱلشُّكْرَ . وَٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي كَسَرَ . ثُمَّ جَبَرَ . وَسَلَبَ. ثُمَّ وَهَبَ. وَٱ بْتَلَى • ثُمَّ أَوْلَى • وَأَخَذَ ثُمَّ أَعْطَى • كَتَبَ عَلَى ٱلْمُشْرِق خَاصَّةً • بَلْ عَلَى ٱلدُّنْيَا كَافَّةً ۥ أَنْ تَطْمُسُ آ ثَارُهَا ۥ وَتُظْلَمَ أَقْطَارُهَا ۥ وَتَهُتَّ رِيحُ ٱلْحَرَابِ عَلَيْهَا . وَتَنظَرَ عَيْنُ ٱلْكَمَالِ إِلَيْهَا . حَتَّى ذَبَلَتْ شَجَرَةُ ٱلْمُلَكَةِ . وَوَهَنَ رُكُنُ ٱلْبِــلَّةِ . وَطُرِفَ نَاظِرُ ٱلدَّوْلَةِ . وَٱ نَثَلَمَ جَانِبُ ٱلدَّعْوَةِ . ثُمَّ ٱسْتَدْرَكَ ٱللهُ تَمَالَى برَحْمَتهِ خَلْقُهُ • فَرَدَّ إِلَى ٱلْأَمِيرِ خَقَّهُ • وَقَرَّتِ ٱلدَّوْلَةُ فِي قَرَارِهَا . وَعَادَتِ ٱلنَّعْمَةُ إِلَى نِصَابِهَا . وَطَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ مِنْ مَطْلعها . وَوُضِعَتِ ٱلرِّئَاسَةُ فِي مَوْضِعِهَا . فَأَنَا ٱلْآنَ بَيْنَ شِكَايَةِ ٱلْأَيَّامِ وَشُكْرِهَا وَبَيْنَ حَرْبِ ٱلدُّهْرِ وَسِلْمهِ ۚ أَبْكِي وَأَنَا ضَاحِكٌ وَأَضْحَكُ وَأَنَا بَإِكِي ٱلْعَيْنِ ۚ إِلَّا أَنَّ ٱلصَّحَكَ عَلَىَّ أَغْلَبُ ۚ وَٱلْقَرَحَ إِلَيَّ مِنَ ٱلْغَمَّ أَقْرَبُ ۚ لِأَنَّ ٱلْمُصِيَةَ مَاضِيَةٌ ۚ وَٱلنَّعْمَةَ مَّاقَيَةٌ ۚ وَحِمَ ٱللهُ ٱللَّاضِيَ رَحْمُةً تُهُوَّنُ عَلَيْنَا مُصْرَعَهُ . وَتُبَرِّدُ لَهُ مَضْعَِمَهُ . وَتُضَاعِفُ حَسَنَاتِهِ . وَتَعْمُو سَيْئًا تِهِ . وَأَعَانَ ٱلْأُمِيرَ عَلَى دِعَايَةٍ مِاٱسْتَرْعَاهُ • وَأَلْهَمَهُ شُكْرَ مَا أَعْطَاهُ • وَقُوَلَّاهُ فِيَهَا وَلَاهُ •

وَوَالَاهُ خَزِيلَ مَا أَوْلَاهُ . وَأَ يَّدَ بِٱلْهَيْبَةِ سُلْطَانَهُ . وَثَبَّتَ بِٱلْبُقَاءِ أَزَكَانَهُ . وَتَلِ الى مَكْتِ الى أَبِي طَاهِرِ وَزِيرَ أَبِي عَلِي بن الياس بَكُومَان

٢٨١ كَتَبْتُ وَلَّا ٱ تَّصَلَ بِي خَبَرُ ٱلْمُصِيبَةِ لَمْ أَمْلِكَ مِنْ قَلْبِي إِلَّا مَا شَغَلْتُهُ بِهَا . وَلَا مِنْ عَيْنِي إِلَّامَا بَكَيْتُ بِهِ لَهَا . وَنْزَلَ بِي مَا يَنْزِلُ عَِنْ قَارَعَهُ ٱلزَّمَانُ عَنْ وَاحِدِهِ وَ نَازَعَهُ ٱلْمُوتُ فِي بَعْض نَفْسِهِ . وَزَلَ عَنْ يَدِهِ ٱلذُّخْرُ ٱلَّذِي ٱدَّخَرَهُ لِصُرُوفِ ٱلزَّمَانِ . وَسَلَبَ ٱلسَّيْفَ ٱلَّذِي لَمْ يَزَلْ يُمدُّهُ لِلقَاءِ ٱلْأَقْرَانِ • ثُمَّ تَنَجَّزْتُ مَوْعُودَ ٱللهِ تَعَالَى بِٱلصَّبْرِ وَٱلْغَزَاءِ • وَلَقَدْ كَانَتِ ٱلْمُصِيَةُ بِفُلَانِ جِرَاحَةً لَادَوَاء لَمَا إِلَّاٱلصَّبْرُ. وَخُسْرَانًا لَاجَبْرَلَهُ إِلَّا ٱلْأَجْرُ. فَهَا أَنَّا أَيَّدَ ٱللهُ تَعَالَى ٱلشَّيْخَ جَرِيحُ يَدِ ٱلدَّهْرِ وَلَا طَبِيبَ لِمَنْ جَرَحَهُ • وَسَلِيبُ يَدِ ٱلمُوْتِ وَلَا ضَامِنَ لِمُن ٱجْتَرَحَهُ • وَقَدْ دَفَنْتُ يَدِى بَيْدِي ، وَبَكَيْتُ عَلَى عَيْنِي بِعَيْنِي ، وَأَفْرِدتُّ فِي نَفْسِي عَنْ نَفْسِي وَٱلرَّزِيَّةُ بِمِثْلِ فُلَان رَزَايًا . كَمَّا أَنَّ ٱلْعَطِيَةَ كَانَتْ بِبَقَالِيهِ عَطَايًا • وَلَٰكِنَ لَا كَثِيرَ مِنَ ٱلْمَصَائِبِ مَعَ ٱلتَّأَذُّبِ بِأَدَبِ ٱللهِ تَعَالَى • كَمَا لَا قَلِيلَ مِنَ ٱلْمَوَاهِبِ مَعَ ٱلْإِيمَانِ بِٱللَّهِ تَعَالَى • رَحِمَ ٱللهُ فُلاَّنَا ٱلْجَامِعَ لِعَاسِنِ ٱلْآذَابِ. ٱلشَّيْخَ حِلْمًا وَإِنْ كَانَ غَضَّ ٱلشَّبَابِ. فَلَقَدِ ٱخْتُضِرَ وَهُوَ فَتِيَّ ٱلسِّنِّ • وَٱهْتُصِرَ وَهُوَ رَطْبُ ٱلْنُصْنِ • وَكُنُوفُ ٱلْبَدْرِعِنْدَ مَّامِهِ أَوْقَعُ . وَكَسْرُ ٱلْمُودِ عِنْدَ ٱعْتدَالِهِ أَوْجَعُ :

إِنَّ ٱلْفَجِيعَةَ بِٱلرِّيَاضِ نَوَاضِرًا لَلْأَشَدُّ مِنْهَا بِٱلرِّيَاضِ ذَوَا بِلَا



فقهاء المسلمين وخطباؤهم

إِنْ ٱلْجُوزِيِّ (٥١٠ \_ ٥٩٠ هجريَّة ) (١١١٧ \_ ١٢٠١ مسيحيَّة )

٣٨٧ هو ابو الغرج عبد الرحمان الواعظ الملقّب جمال الدين الحافظ . كان علَّامة عصره وامام وقته في الحديث وصناعة الوعظ ، صنَّف في فنون عديدة منها زاد المسير في علم التفسير اربعة اجزاء أتى فيه باشياء غريبة ، وله في الحديث تصانيف كثيرة وله المنتظم في التاريخ وهو كبير ، وله الموضوعات في اربعة اجزاء ذكر فيها كل حديث موضوع ، وكُتُبه أكثر من ان تُعد وكتب بخطه شيئاً كثيرًا والناس يُغالون في ذلك حتى يقولوا انه مُجمِعت الكراريس التي تسميع المراديس على المدة فكان ما خص كل يوم تسم كراريس ، وهذا شيء عظم لايكاد يقبلُه العقل (لابن خلكان)

أَلْشُهْرَوَرْدِيُّ (٣٩٥ ـ ٢٣٢ هـ) (١١٤٥ ـ ١٧٣٤م)

المذهب شيخا صالحًا ورعًا كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة . وتخرَّج عليه خلق كثير من السفونية في الجاهدة والحلوة . ولم يكن في آخر عمره في عصره مثله . وصحب عنه أبا الخيب وعنه أخذ التصوف والموعظ وانحدر الى البصرة الى الشيخ أبي محمد بن عبد ورأى غيرهم من الشيوخ . وحصّل طرفًا صالحًا من الفقه والحلاف وقرأ الأدب وعقد مجلس الموعظ سنين . وكان شيخ الشيوخ ببغداد وكان له مجلس وعظ وعلى وعظه قبول كثير . وله تآليف حسنة منها كتاب عوارف المعارف وهو اشهرها . ورأيت جماعة ممن حضر مجلسة وقعدوا في خلوته وتسليكه كجاري عادة الصوفية . فكانوا يحكون غرائب مها يطرأ عليم فيها مما يجدونه من الاحوال الخارقة . وكان ارباب الطريق من مشايخ عصره يكتبون اليه من البلاد صورة فتاوى يسألونه عن شيء من احوالهم سممتُ ان بعضهم كتب اليه : يا سيدي ان تركتُ العمل فتاوى يسألونه عن شيء من احوالهم سممتُ ان بعضهم كتب اليه : يا سيدي ان تركتُ العمل تعالى من العب . وله من هذا شيء كثير . وذكر في كتاب عوارف المعارف ابيانًا لطيفة تعالى من العب . وله من هذا شيء كثير . وذكر في كتاب عوارف المعارف ابيانًا لطيفة تعالى من العب . وله من هذا شيء كثير . وذكر في كتاب عوارف المعارف ابيانًا لطيفة تعالى :

جَلَالُ الدِّينِ السَّيُوطِيِّ ( 184 ـ 194 هـ) ( 1850 ـ 1000 م) المستوطِي السَّيوطِي ( 184 ـ 1000 م) المستوطي الأديب الحدّث المحافظ المنسر الاصولي الأديب الحدّد في . أخذ عن جماعة من علماء وقته ودرس الفلسفة والرياضيات فصار أوسع نظرا وأطول باعًا من مشاهير فضلاء عصره . وكتب في كل مسئلة مصنّفاً باقوالها وأد لتها النقلية والقياسية . منها المقامات الطبية وانيس الجليس وحسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة وبلغت مصنفاته نحوا من اربعائة مصنّف . هذا وقد انتهت اليه الرئاسة بمصر وكانت الطلّبة نشد اليه الرحال من كل بلدة وتتقاطر اليه من كل صقع اذ كان مبرزًا من أهل النظر والمناظرة والبه كانت الرحلة من الغرب والأندلس واضحى ركناً من اركان الاسلام

أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلشَّهْرَسْتَانِيُّ (٤٦٧ ــ ٥٤٨ هـ) (١٠٧٤ ــ ١١٥٣م)

٣٨٥ كان امامًا مبرِّزًا فقيهًا وبرع في الفقه وتفرَّد فيهِ . وصنَّف كتاب ضاية الاقدام في علم الكلام . وكتاب إلملل والنحل . وتلخيص الاقسام لمذاهب الانام . وكان كثير الحفوظ حسن المحاورة يعظ الناس ودخل بغداد سنة عشر وخمسائة وأقام جا ثلاث سنين وظهر لهُ قبول كثير عندالعوام . ولهُ شعر قليل منهُ قولهُ :

لقد طَفَتُ فِيثَلَكَ الماهد كلها وستَّدتُ طرفي بين تلك المعالمِ فلم أَرَ الَّا واضمًا كفَّ حاثرٍ على ذَقَنِ او فارعًا سنَّ نادم ِ

مُوفِّقُ ٱلدِّينِ عَبْدُ ٱللَّطِيفِ ( ٥٥٧ - ٦٢٩ هـ ) ( ١٦٦١ - ١٦٣١ م) مُوفِّقُ ٱلدِّينِ عَبْدُ ٱللَّطِيفِ ( ٥٥٧ - ٦٢٩ هـ ) ( ١٦١١ - ١٦٢١ م) منطرقًا بالفضائل ملح العبارة بحثير التصنيف وكان متميزًا في النحو واللغة عارفًا بعلم الكلام والطبّ. منطرقًا من العلوم العقلبة فكان في صباهُ اشغلهُ والده بالأدب فلم يعرف اللعب واللهو ولم يُخلّ وفتًا من اوقاتهِ النظر في الكتب والتصنيف والكتابة وكان لكثرة مايرى في نفسه يستنقص فُضلاء زمانه . ومصنفاته عديدة تنيف على المائة والستين . ورحل الى دمشق واجتمع بتاج الدين الكندي وجرى ينها مباحثات وكان الكندي شيعًا جيا ذكيا مثريًا لهُ جانب من السلطان لكنه كان مُعبًا بنفسهِ فاظهر الله عليه عبد اللطيف . ثم توجه الى زيارة القدس بظاهر عكاً ودخل مصر ثم عاد الى القدس ثانية بعد ان هادن صلائح الدين الفرنج . فدخل على السلطان ورأى بهِ ملكنًا عظيماً علا المهن روعة والغلوب عبّة . ولما حضرهُ وجد مجلسهُ حافلًا باهل العلم يتذاكرون باصناف العام ، وصلاح الدين مشواهُ وعيّن لهُ باصل المام يتذاكرون راتباً لكل شهر . الى ان ماث صلاح الدين فانتقل عبد اللطيف الى مصر . فكان في النهار يُقرئ لهُ الناس بالجامع الأزهر وكان في الليل يشتغل على نفسه ، فصنف كتاب الافادة والاعتبار في الناس بالجامع الأزهر وكان في الليل يشتغل على نفسه ، فصنف كتاب الافادة والاعتبار في

في التراجم \_\_\_\_\_\_\_ في التراجم

الامور المماينة في ارض مصر. ثمَّ عاد راجماً الى بغداد وجاكانت وفاتهُ (لابن ابي أُصيبعة) أَ لَغَنَّا لِيُّ ( ٤٥١ \_ ٥٠٥ هـ ) ( ١٠٥٨ ـ ١١١١ م )

وذكاء وعلماً وعملًا . فاق اقرانهُ من تلامذة الحرَمَيْن وصار في ايام امام الحَرَمَيْن مفيدًا وخاطرًا مستفاً والله وعلماً وعملًا . فاق اقرانهُ من تلامذة الحرَمَيْن وصار في ايام امام الحَرَمَيْن مفيدًا المفعول ومناظرة الحصوم في فنون العلوم فاقبل نظام الملك مجمع (الفضلاء . فوقع لأبي حامد في محلسه ملاقاة المفحول ومناظرة الحصوم في فنون العلوم فاقبل نظام الملك عليه . وانتشر ذكرة في الآفاق فرسم له تدريس المدرسة النظامية ببغداد . وصنَّف كُتبًا لم يُصنَّف مثلها . ثم حجَّ وترك الدنيا واختار الزهد والعبادة و بالغ في تقديب الأخلاق . ودخل بلاد (الشام وصنَّف كتبًا كثيرة لم يُسبَق الى مثلها في عدَّة فنون منها المنتخل في علم الحَدَل . والتبر المسبوك . واحياء علوم الدين . وهو من أنفُس الكتب وأجملها وهو كتاب لا يستغني عنه طالب الآخرة . ثم عاد الى شراسان مواظبًا على العبادات الى ان انتقل إلى جوار الحق بطوس عن اربع وخمسين سنة (المقزوبني)

أَلْمَاوَرْدِيُّ (٣٦٤ \_ ٤٥٠ هـ) (٩٧٤ \_ ١٠٥٩ م)

٣٨٨ هوعلي ابن حبيب الامام الجليل القدر الرفيع الشان أبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي والافناع في الفقه وأدب الدنيا والدين والاحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملك وغير ذلك . وكان اماماً جليلًا رفيع الشان له اليد الباسطة في المذهب والتفن التام في سائر العلوم . قال الشيخ أبو اسماق : درس بالبصرة و بغداد سنين كثيرة . وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير واصول الدين والادب وجُمِل عليه القضاء ببلدان كثيرة . وقال ابن خيران: كان رجلًا عظيم القدر متقدمًا عند السلطان أحد الائمة . له التصانيف الحسان في كل فن . ومن كلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب أدب الدنيا والدين فقال : ومماً انذرك به من حالي انني صنّفت في البيوع كتابًا جمعت له ما استطمت من كتب الناس . واجهدت فيه نفسي وكدّرت فيه خاطري حتى اذا صدّب واستكمل وكدتُ أعجب به . وتسورت انني اشد الناس اضطلاعًا بعلمه حضرني وانا في مجلسي اعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمّنت اربع مسائل لم اعرف لشيء منها جوابًا ، فاطرقت مفكراً ويحالي وحالها ممتبرًا ، فقالا: أما عندك فيا سألناك عنه جواب وانت زعيم هذه الجاءة ، قلت: وعالمي وحالها ممتبرًا ، فقالا: أما عندك فيا سألناك عنه جواب وانت زعيم هذه الجاءة ، قلت: لا . فقالا: إنها لك . وانصرفا ثم أتيا من قد ينقدَّمه في العلم كثير من اصحابي فسألاه فاجاجها مسرعًا عاقنهما فكان ذلك ذا لد زاجر نصيحة ونذير عظة تذلل لها قياد النفس وانحفض جما جناح المجب (ه)

<sup>( • )</sup> ومنهم فاصر الدين البيضاوي ( ٩٨٥ هـ ) قاضي القضاة بشيراز ولهُ الكتاب الموسوم بانوار التنزيل. ومنهم ابو عبد الله المخاري (٢٥٦هـ) صاحب الحامع الصحيح تفرَّد في علم الرواية والحديث

### أدباء المسلمين

أَ لَفَتْحُ مِنْ خَاقَانَ ( ٤٨٠ \_ ٥٣٥ هـ ) (١٠٨٧ \_ ١١٤٠م )

٣٨٩ هو أبو نصر الغنج بن محمد بن عبدالله بن خاقان القيسي الاشيلي لهُ عدَّة تصانيف منها كتاب قلائد العقيان وقد جمع فيهِ من شعراء المغرب طائفة كثيرة . وتكلَّم على ترجمة كل واحد منهم باحسن عبارة والطف اشارة ، ولهُ إيضاً كتاب مطح الأنفس ومسرح التأنس في مُلح أَهل الأندلس . وهو ثلاث نسخ كبرى وصغرى ووسطى ، وهو كتاب كثير الفائدة وكلامهُ فيه يدل على غزارة فضلهِ وسعة مادَّتهِ ، وكان كثير الأسفار سريع التقلات ، وقال الحافظ أبو الحطاب بن دحة : كان ابن خاقان خليم العذار في دنياه ، كن كلامهُ في تاليفه كالسحر الحلال والماء الزلال . فتل ذبحًا في مسكنه بفندق من حاضرة مراكس صدر سنة خمس وثلاثين وخمائة ، وان الذي أشار بقتله أمير المسلمين أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين وهو أخو أبي اسحاق ابرهيم بن يوسف بن تاشفين الذي ألف لهُ أبو نصر المذكور قلا ثد العقبان وقد ذكره في خطبة الكتاب (لابن خلكان)

# إِنْ عَبْدِ رَبِّهِ (٢٤٦\_ ٣٢٨هـ) ( ٨٦١\_ ٩٤٠م)

• ٢٩٠ هو الفقيه العالم أبو مُحمَر أحمد بن عبد ربّهِ عالمُساد بالعلم روأس. واقتبس من الحظوة ما اقتبس. وشهر با لأندلس حتى سار الى المشرق ذكرهُ. واستطار شرر الذكاء فكرهُ. وكانت لهُ عناية بالعلم وثبقة ورواية لهُ متسقة. وأماً الأدب فهو كان سحبّتهُ وبهِ غمرت الافهام لجنّهُ. مع صيانة وورع ، وديانة ورد ماء ها فكرع ، ولهُ التأليف المشهور (الذي سمّاهُ بالعقد ، وحماهُ هن عثرات المنقد ، لانهُ أبرزهُ مثقف القناة ، مرهف الشباة ، تقصر عنهُ ثوافب الألباب ، وتبصر السحر منهُ في كل باب ، ولهُ شعر انتهى منتهاهُ ، وتجاوز ساك الاحسان وسهاه ، وكتابهُ ابن عبد ربّهِ من العلماء المكثرين من الحفوظات والاطلاع على اخبار الناس ، وكتابهُ المقد الفريد من الكنب المعتمد على من كل معنى شهي وكل نادرة غرية (في الطيب المقري)

أَبُو ٱلْقَرَجِ ٱلْأَصْبَانِيُّ ( ٢٨٤ \_ ٣٥٦ هـ) ( ٨٩٧ \_ ٨٩٧ م )

٣٩٥ موعلي بن الحسين القرشي الأموي الكاتب صاحب كتاب الأغاني. وجَدُّهُ مروان آخِطاء بني أُمَّة . وهو أَصهاني الأَمل بندادي المنشأ . كان يحفظ من الشعر والآغاني والأخبار مصنفها . وكان علماً بايام الناس والانساب والسير. كان يحفظ من الشعر والآغاني والأخبار والآثار ما لم يُرَ قطُّ من يحفظ مثلهُ . ويحفظ دون ذلك من علوم أُخر منها اللغة والمحمو وُنتَفِّ من الطبّ والمجموع والانتربة وغير ذلك . ولهُ شعر يجمع اتقال العلماء واحسان الطرفاء

والشعراء . وله المصنّفات المستعكمة منها كتاب الأغاني الذي وقع الاتفاق على انه لم يعمل في بابه مثله . يقال انه جمه في خمسين سنة وحمله الى سيف الدولة بن حمدان فاعطاه الف دينار واعتذر البه . وحكي عن الصاحب بن عباد انه كان في أسفاره وتنقلاته يستصعب حمل ثلاثين جملًا من كتب الأدب ليطالعها . فلما وصل البه كتاب الأغاني لم يكن بعد ذلك يستصعب سواه أستينا به عنها . ومنها كتاب الاماه الشواعر وكتاب الديارات وكتاب الحانات وآداب الغرباء . وحصل له ببلاد الأندلس كتب صنّفها لبني أُميت ملوك الأندلس يوم ذاك وسيّرها الهم سرًّا وجاءه الانعام منهم سرًّا . ومن ذلك كتاب أيَّام العرب الف وسبعائة يوم وكتاب التعديل والافتصاف في مآثر العرب ومثالبها وغير ذلك وكان منقطعًا الى الوزير المهلّي وله في مدائح منها قوله :

ولاً انتجمنا لائذين بظلُّب أَعان وما عنَّى ومنَّ وما مناً وردنا عليهِ مقترين فراشنا وردنا نداهُ مجدبين فاخصبنا (لابن خلَّكان)

بَدِيعُ ٱلزَّمَانِ (٣٥٣ ـ ٣٩٨ هـ) (٩٦٤ ـ ١٠٠٨م)

هو أُبو الفضل احمد بن الحسين العمداني مفخرهمذان ونادرة الغلك وبكرُ عُطارِدٍ وفريد الدهر وغرَّةِ العصر. ومن لم يُلفَ نظيرهُ في ذكاء القريحة وسرعة الحاطر وشرفُ الطبعُ. وصفاء الذهن وقوَّة النفس . ولم يدرك قرينهُ في ظرف النثر وطحهِ وغُوَر النظم وتكتهِ . ولم يُرو ان أحدًا بلغ مبلغهُ من لبِّ الأدب وسرَّهِ . وجاءً بمثل اعجازهِ وسحرهِ . فانهُ كان صاحب عِائِب وبدائع وغرائب ولعَيِّهُ بالبديع يدل على قدرهِ . فنها أنهُ كانَ يُنشَد القصيدة لم يسمعها قطّ وهي آكثر من خمسين بيتًا . فيحفظها كلها ويوردها الى آخرها لا ينخرم حرف منها . وينظر في الأَربع والحنمس الأَوراق من كتاب لم يعرفهُ ولم يرَهُ نظرةً واحدةً خفيفة ثم يعيدها عن ظهر قلبهِ . هذا ويسردها سردًا . وكان يُقترح عليهِ عمل قصيدة وانشا رسالةٍ في معني غريب وباب بديع . فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب ما فيها . وكان ربما يكتب ألكتاب المقترَح علبهِ فيبتدئ بآخر سطورهِ ثم هلمَّ جرَّا الى الأَوَّل ويخرجهُ كاحسن شيء والمحهِ . ويوشِّح القصيدة الفريدة من قبلهِ بَا لرسالة الشِريغة من انشائهِ . فيقرأ من النظم النثر ومن النثر النظم . ويعطي القوافي الكثيرة فيصل جا الأبيات الرشيقة . ويقترح عليه كل عروض من النظم والنثر فيرتجمهُ في اسرع من الطرف على ريق لا يبلمهُ ونَفَسٍ لا يقطمهُ . وكلامهُ كلهُ عفو الساعةُ وفيض اليد ومسارقة القلم ومجاراة الخاطر. وكان مع هذا مقبول الصورة خفيف الروح حس العشرة ناصع الطرف . عظيم الخلق شريف النفس . كريم العهد خالص الودّ ، حلو الصداقة مرٍّ العداوة . فارق همذان سنة ثَمَانين وثلاثمانة ومومقتبَل الشبيبة غضّ الحداثة . وقد درس على أبي الحسين ابن فارس وأخذ عنهُ حميع ما عندهُ. واستنفد علمهُ وورد حضرة الصاحب أبي القاسم بن عبَّاد. فتزود من تمارها وحسن آثارها ، وولي نيسابور في سنة اثنتين وتمانين وثلاثمائة . فنشر جا برّه وأظهر طرزهُ والمي اربعائة مقامة نحلها أبا الفتح الاسكندري في الكدية وغيرها . وضعّنها ما تشتبي الانفس من لفظ انبق قريب المأخذ بعيد المرام وسجع رشيق المطلع والمقطع كسجع الحمام وجد يروق فيحلك القلوب وهزل يشوق فيسحر المقولب ، ثم ألتي عصاه بحراة فعاش فيها عيشة واضية ، وحين بلغ اشده واربى على اربعين سنة ناداه ألله فلباه وفارق دنياه أ . فقامت نوادب الأدب وانثلم حد القلم ، وبكاه الفضائل والأفاضل ، ورثاه الاكارم مع المكارم ، على انه ما مات من لم يُت ذكره ، ولقد خلد من بقي على الايام نظمه ونثره (اليتيمة للثمالي)

أَبُومَنْصُورِ ٱلثَّعَالِيِيُّ (٣٥٠ ـ ٤٢٩ هـ) (١٠٣٨ ـ ١٠٣٨م)

٣٩٣ هو أبو منصَّور عبدُ اللّلُك بن محمد بن اساعيل الثمالي النيسابوري كان في وقتهِ راعي تَلَمات العلم . وجامع اشتات النثر والنظم . وراس المؤلفين في زمانه . وامام المستفين بحكم قرآنه . وسار ذكرهُ سير المشَّل . وضربت اليه آباط الابل . وطلمت دواوينهُ في المشارق والمفارب . طلوع النجم في الغياهب . تآليفهُ اشهر مواضع . واجر مطالع . وأكثر راولها وجامع . من ان يستوفيها حدُّ أو وصف . او يوفي حقوقها نظم أو رصف . وذكر لهُ طرفُمُن الدُّد وثورد شيئًا من نظمهِ . فن ذلك ما كتبهُ الى الأمير أبي الفضل الميكالي :

لك في المفاخر معجزاتُ جمَّةُ أَبدًا لفيرك في الورى لم تجمع ِ
بحوان بحرُ في البلاغة شابهُ شعر الوليد وحسن لفظ الأصمي وترَّشُّل الصابي يزين علوَّهُ خطُّ ابن مقلة ذو الحلَ الأرفع ِ
شكرًا فكم من فقرة لك كالنني واني الكريم بُعَيد فقر مدقع ِ
واذا تفتق نُورُ شِعْرك ناضرًا فالحسن بين مرصّع ومصرّع ِ
أرجلتَ فرسان الكلام ورضت افسراس البديع وأنت المجد مبدع ِ
ونقشت في فصّ الرمان بدائعًا تزري بآثار الربيع الممرع الممرع ِ

ولهُ من التآليف يتيسة الدهر. في محاسن أهل العصر. وهو كبر كتبهِ واحسنها والجمها. وفيها يقول ابوالفتوح نصرالله بن قلاقس الشاعر الاسكُندري المشهور:

أَبِيات أَشمار اليثيم، أَبكار أَفكار قديم، ماتوا وعاشت بعدم فلذاك سُميّتِ اليتيمه

أَكْرِيرِيُّ ( ٢٤٦ \_ ١٠٥٨ ) (١٠٥٤ \_ ١١٢٢م ) .

٧٩٠ هو أُبوعَـمدَ (لقاسم بن عليّ الحريري البصري الحراميّ صاحب المقامات كان احد

اغمَّة عصره ورُزِق الحظوة التامَّة في عمل المقامات ، واشتملت على شي عكثير من كلام العرب من لغاتها وامنالها ورموزاسرار كلامها ومن عرفها حقّ معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجل وكثرة اطلاعه وغزارة مادَّته ، وكان سبب وضعه لها ما حكاهُ ولدهُ ابوالقاسم عبد الله قال : كان أبي جالساً في مسيد بني حرام فدخل شيخ ذو طمرين عليه اهبة السفر ، رث الحال فصيح الكلام حسن العبارة . فسألتهُ الجاءة من أين الشيخ . فقال : من سروج . فاستغبر وهُ عن كنيته فقال : أبو زيد ، فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرامية وهي الثامنة والأربعون وعزاها الى أبي زيد المفاشي وزير الامام المسترشد بالله فلماً وقف عليها أعبتهُ وأشار على والدي ان يضم اليها الفاشاني وزير الامام المسترشد بالله فلماً وقف عليها أعبتهُ وأشار على والدي ان يضم اليها غيرها ، فاعمة خسين مقامة ، والى الوزير المذكور أشار الحريري في خطبة المقامات بقوله : فاشار مَن إشارتهُ حكم ، وطاعتهُ عُنم ، الى ان انشئ مقامات اتلو فيها تلو البديع ، وإن لم يدرك فاشار من إشارتهُ حكم ، وطاعتهُ عُنم ، الى ان انشئ مقامات اتلو فيها تلو البديع ، وإن لم يدرك في بعض الجاميع ان الحريري لما عمل المقامات كان قد عملها اربعين مقامة وحملها من البصرة في بعض الجاميع ان الحريري لما عمل المقامات كان قد عملها اربعين مقامة وحملها من البصرة بل هي لرجل معربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت اوراقة اليه فادعاها ، فاستدعاه بل هي لرجل معربي من أهل البلاغة مات بالبصرة ووقعت اوراقة اليه فادعاها ، فاستدعاه بل هي لرجل معربي من أهل والناخة مات بالبصرة ووقعت اوراقة اليه فادعاها ، فاستدعاه ومن عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها ، فاخذالدواة والورقة ومك رأماناً كثيراً فلم يفتح الله عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها ، فاخذالدواة والورقة ومك رأماناً كثيراً فلم يفتح الله عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها ، فقال فيه أبو القاسم علي بن أفلح :

شيخ لنا من دبيعة الغرس ينتيف عثنونية من الهوس الطقة الله بالمشان كما رماة وسط الديوان بالمرس

وكان الحريري يزعم انه من ربيعة الغرس . وكان مولماً بنتف لحيته عند الفكرة وكان يسكن في مشان البصرة . فلماً رجع الى بلده عمل عشر مقامات أخر وسيَّرهنَّ واعتذر من عيه وحصره في الديوان بما لحقه من المهابة . وللحريري تآليف حسان منها درَّة الغواصّ في اوهام الحواص . ومنها طحة الاعراب المنظومة في النحو وله أيضاً شرحها . وله ديوان رسائل وشعر كثير غير شعره الذي في المقامات . وله قصائد استعمل فيها التجنيس كثيرًا . ويحكى انه كان دمياً قبيح المنظر . فجاء مُ شخص غريب يزورهُ ويأخذ عنه شيئًا فلم رآهُ استزرى شكلة فغم الحريري ذلك منهُ . فلم التحس منهُ أن يملي عليهِ قال لهُ اكتب:

ما أَنت أُوَّل سارٍ غَرَّهُ فَمْنُ ورائد اعجبتهُ خَصْرةَ الدَّمَنِ فَاخْدَر لَنْفُسَاتُ غَيْرَيُ النَّمِنِ فَال فاختر لنفسك غيري انني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولاترَني فخل الرجل منهُ وانصرف وتوفي الحريري بالبصرة (لابن خلّـكان) أَلَشِّرِيشِيٌّ (٥٥٧ \_ ١١٦٧ هـ ) (١٦٦٧ \_ ١٢٢٢م)

هُ وَ الْكَالُ أَبُو ۗ العبَّاسُ أَحْمَدُ مِن أَهِلَ شَرِيشٌ . ولهُ تَآلِيفُ افادُ بِمَا حَشْدُ فيها مُهاجِمِ مثاحير قصائد العرب وشروح كمقامات الحريري كبير ووسط وصغير وفي الكبير من الآداب ما لا كَفْ عَلَمُ . لم يَترك منها فائدةَ الَّا استخرجها . ولا فريدةَ الَّا استدرجها . ولا نَكتةَ الَّاعلَة لما ولا غريبة الَّا اسْتَحَقَّها . فجاءَ شرحهُ يغني عن كل شرح ٍ . وكان الشريشي يقرئ العربيَّة وأخذ عنهُ حماعةٌ وأَقام في بَكنسيَة ثم رحل الى إِنْبيليَة وانتقلَ الى المشرق وكانت وفاتهُ بشريش بلدهِ إِنْ أَبِي ٱلرَّ نْدَقَةُ ٱلطَّرْطُوشِيُّ (٤٥١ ـ ٥٢٠ هـ) (١٠٥٩ ـ ١١٢٦م) هو الفقيه العالم ابو بكر الفهري الطرطوشي صاحب سراج الملوك وكفى هذا اكتتاب دليلًا على فضلهٍ . وكان زاهدًا عابدًا متورّعًا متقلّلًا من الدنيا فوَّالًا للَّق . وكان يقول: اذا عرض لك امر دنيا وأخرى فبادر بأمر الاخرى بحصل لك امرِ الدنيا. وصحب بسَرَقُسُطة القاضي أبا الوليد وأخذ عنهُ مسائل في الحساب والغرائض. وقرأ الأُدب على أبي محمد بن حرّم بمدينة اشبيلية ثم رحل الى المشرق سنة ست وسبعين واربعائة . ودخل بنداد والبصرة فتفقُّه هنالك عند أبي بَكر الشاشي وَأَبِي محمد الجرجاني وسمع بالبصرة من أَبيعليّ التُستُري . وسكنِ الشـــام مِدُّةً ودرس جأ وكان راضيًا باليسير. قال الصفدي في ترجمة الطرطوشي: ان الأفضِل ابن أمير الجيوش انزلهُ في مسجد شقيق الملك بالقرب من الرصد وكان يكرههُ . فلا قُتِل الأَفضل ولي بعدهُ إِلمَا مون بن البطاعي فاكرم الشيخ اكرامًا كثيرًا ولهُ أَ أَف الشيخ سراج الملوك. ومِن تآليفهِ مختصرٌ تفسير الثمالبي واَلكتاب الكبير في مسائل الحلاف . وتوفي بالاسكندريَّة وشهرتهُ تغنى عن الاطناب فيهِ . وحكي انهُ كتب على سراج الماوك الذي أهداهُ لولي الأمر بمصر:

الساس جدون على قدرهم ككنني اهدي على قداي جدون ما يغني واهدي الذي يبقى على الايّام رَالدهرِ (المقري)

بَهَا الدِّينِ أَلْعَامِلِيُّ (٩٥٣ \_ ١٠٣١ هـ) (١٥٤٧ \_ ١٩٢٢م)

٢٩٧ الشيخ العكامة اللوذّي جاء الدين بن حسين العاملي هو علَم الاغة الاعلام. وسيد علاء الاسلام . وبحر العلم المتلاطمة أمواجه . وفحل الفضل الناتجة لديه أفراده وأزواجه . وطود المعارف الراسخ . وفضاؤها الذي لا تحدّ له فراسخ . وجوادها الذي لا يؤمّل له لحلق . وبدرها الذي لا يعتريه على . اليه انتهت رئاسة المذهب والملّة . وبه قامت قراطع البراهين والأدلّة . حبع فنون العلم فانعقد عليه الاجاع وتفرّد بصنوف الفضل فبهر النواظر والاساع . فا من فنّ الا وله فيه القدم المعلّى . والمورد العذب الحلّى . ان قال لم يدع قولًا لقائل . أو طال لم يأت غيره بطائل . ومن مصنغاته النفسير المسمّى بالعروة الوثيق والزبدة في الاصول وخلاصة الحساب

والخلاة والكشكول فيه كل نادرة من علوم شتى وتشريح الافلاك وغير ذلك من الرسائل المختصرة والغوائد المحررة . وكان مولده بقزوين ثم خرج من بلده وتنقَّلت به الاسفار الى ان وصل الى اصفهان . فوصل خبره الى سلطاخاشاه عباس فطلبه لرئاسة العلماء . فوليها وعظم قدره وارتفع شأنه ثم دخل مصر . وامتدح جا الاستاذ ابا الحسن البكري بقصيدة مطلعها : يا مصرسقيًا لكِ من جنة قطوفها يانعة دانيه

ثم قدم القدس وازم فناء المسجَد الأقصى . وكان متَّسمًا بلس السيَّاح مؤنسًا بالوحشة دون الايناس . ثم أقام الى حلب ورجع الى اصفهان فتوفي فيها (لاحمد المَنيني)

أَبُو إِسْحَاقَ ٱلْقَيْرَاوَنِيُّ ( ٣٩٠ ـ ٤٥٣ هـ ) ( ١٠٠٠ ـ ١٠٦١م )

٣٩٨ هو ابو اسحاق ابرهيم بن علي بن تميم المعروف بالحصري القيرواني الشاعر المشهور . لهُ ديوان شعر وكتاب زهر الآداب وثمر الألباب جمع فيه كل غريبة في ثلاثة اجزاء . وكتاب المصون في سرّ الهوى المكنون . في مجلّد واحد فيه مُلح وآداب . ذكرهُ ابن الرشيق في كتابه الانموذج وحكى شيئًا من أخباره وأحواله وأنشد جملة من اشعاره وقال : كان شبًان القيروان يجتمعون عندهُ ويأخذون عنهُ . ورأس عندهم وشرف لدجم . وسارت تأليفاتهُ وانثالت عليهِ الصلات من الجهات . وتوقي ابو اسحاق المذكور بقيروان

أهل الرواية واللغة من المسلين

أَلْأَصْمَعِيُّ (١٢٣ ـ ٢١٦ هـ) ( ٧٤١ ـ ٧٣١م )

٣٩٩ هو أبو سعيد عَبَّد الملك الباهلي من ابناء عدنان. وكان عالمًا عارفًا باشعار العرب وآثارها . كثير التطوف في البوادي لاقتباس علومها وتلقي اخبارها . فهو صاحب غرائب الأشعار. وعجائب الأخبار . وقد وة الفضلاء . وقبلة الادباء . قد استولى على الغايات في حفظ اللغات وضبط الدلوم الأدبيات . صاحب دين متين . وعقل رصين . وكان خاصًا بالرشيد آخذًا لصلاته . وله من النصانيف كتاب خلق الانسان وكتاب الأجناس وكتاب الانواء وكتاب المنبل وكتاب الانشاء وكتاب الأمثال وكتاب النوادر وكتاب النبات وغير ذلك وكان هارون الرشيد قد استخلصه لمجلسه . واجازه علي ابو يوسف القاضي بجوائز كثيرة ومُحمّر نفًا وتسمين سنة ورثاه الحسن بن مالك:

لا دَرَّ دَرُّ نبات الأَرْضُ اذْ فُجِعتْ بالأَصمعيِّ لقد ابقت لنا أَسف ا عِشْ ما بدالك في الدنيا فلستَ ترى في الناس منهُ ولا من علمهِ خَلَف

سِيبُوَيْهِ (١٢١ \_ ١٦١هـ) (٧٣٩ \_ ٧٧٨م)

م هو أَبو بشرعمرو الحارثي وسيبويه لقب ومِمناهُ بالفارسيَّة رائحة النفَّاح . وكان من

أهل فارس ومنشاهُ بالبصرة ٠ وكان اعلم المتقدّمين والمتأخرين بالنحوكان أُخذهُ عن الحليل. ولم يوضع فيهِ مثل كتابه ، قال الجاحظ: اردت الخروج الى محسد بن عبد الملك ففكرت في شي أهديهِ لهُ فلم اجد شيئًا أَشرف مِن كتاب سيبويه . فقال : والله ما اهديت اليَّ شيئًا احبّ اليُّ منهُ . وكان يُقال بالبَصرة : قرأً فلان الكتابُ . فيملم انهُ كتاب سيبويهُ . وكان ابو العبَّاس المبرد اذا أراد مريد ان يقرأ عليهِ كتاب سيبويه يْقول لهُ: هل رَكبت البحر . تعظيمًا ككتاب سيبويه واستصعابًا لما فيهِ ، وكانٍ أَبو عثمان المازني يقول: مَن أَرادان يعمل كتابًا كبيرًا في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح ِ. ولمَّا ورد سيبويه الى بغداد من البصرة والكسائي يومُّذ يملُّم الأمين بن هارون الرشيد فجمع بينها وتناظرا ﴿ وجرى مجلس يطولِ شرحهُ . وزعم الكسائي ان العرب تقول : كنت أظن الزنبور اشدّ لسمًّا من النحلة فاذا هو إيًّاها فقال سيبويه : ليسّ المثل كذا بل: فاذا هو هي . وتشاجرا طويلًا وأتَّنفقا على مراجعة عربَّيٍّ خالص لا يشوب كلامةُ شيء من كلام أهل الحضر وكان الأمين شديد العناية بالكسائي لكونهِ معلَّمهُ. فاستدعى عرّبيًّا وسألهُ . فقال كما قال سيبويه . فقال لهُ نِنريد ان تقول كما قال اكسائي . فقال : ان لساني لا يطاوعني على ذلك فانهُ ما يسبق الَّا الى الصُّواب. فقرَّروا معهُ ان شخصًا يُقول: قال سيبو يه كذا . وقال اكسائي كذا . فالصوابِ مع من منها . فيقول العربي: مع الكسائي . فقال : هذا يمكن ِ ثم عقد لهما المجلس واجتمع ائمَّة هذا الشان وحضر العربيّ وقيل لهُ ذلك فقال : الصواب مع الكسائي وهو كلام العرب. فعلم سيبويه اضم تحاملوا عليهِ وتعصَّبوا للكسائي فخرج من بغداد وقد حمل في نفسهِ لما جرى عليهِ وقصد فارس فتو تي بشير از ( ملخص عن نزهة الالبَّا - وابن خلكان ) سُيَّاح المسلمين

إِنْ أَبِطُوطَةَ (٧٠٣\_٧٧٧هـ) (١٣٠٤ \_ ١٣٧٦م)

٣٠١ هو أبو عبد الله بن ابرهيم اللواتي الطنبي الملقّب بشمس الدين ابن بطوطة وهو الذي طاف الارض معتبرًا . وطوى الأمصار محتبرًا . وباحث فرق الامم . وسبر سير العرب والعجم . ثم ألقى عصا التسيار بحاضرة فاس العليا وكان مولده بطنجة سنة ثلاث وسبعائة . وكان خروجه من موطنه عام خمسة وعشرين وسبعائة وله من العمر ثنتان وعشرون سنة . فاخذ يتقلّب فى بلاد العراق ومصر والشام واليمن والهند ودخل مدينة دهلي حاضرة ملك الهند وهو السلطان عدمد شاه . وا تصل بملكها لذلك العهد وهو فيروزجوه . وكان له منه مكان واستعمله بخطّة القضاء بمذهب المالكيّة في عمله . ثم ساح في الأقطار الصينيّة والتحرية واواسط افريقية في بلاد السودان وفي الأندلس . ثم انقلب الى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان من ملوك بني مرين . وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العبائب بممالك الأرض . ويأتي من أحواله ما يستغر به السامعون . فغمره أبو عنان من احسانه الجزيل وامتنانه الحفي الحفيا ال

ما أنساهُ الماضي بالحال وأغناهُ عن طول الترجال. فانفذ اليه الملك الاشارة بان علي على عصد بن جُزي الكابي ما شاهدهُ في رحلته من الأمصار . وما علق بحفظه من نوادر الأخبار . فاملى من ذلك ما فيه نزهة الحواطر . وبهجة المسامع والنواظر . من كل غريبة أفاد باجتلائها . وعجيبة أطرف بانحائها ، فامتثل . ابن جزي ما أمر به . فضم أطراف ما أملاهُ أبن بطوطة في تصنيف جاء على فوائده مشتملاً . ولنيل مقاصده مكملاً . فوسمه بتحفة النظار . في غرائب الأسفار وعجائب الأسفار

إِنْ جُبَيرٍ ( ٥٤٠ \_ ١١٤ هـ ) ( ١١٤٥ \_ ١٢١٧م )

٣٠٧ هو أَبو الحسين الكناني صاحب الرحلة . ولد ببلنسبة وُعَنيَ بالأَدب فبلغ الغاية فيهِ وتقدّم في صناعة القريض والكتابة . ومن شعره قولهُ وقد دخل الى بغداد فاقتطع غصنًا نضيرًا من احد بسائينها فذوى في يده :

لا تعـ تربُ عن وطن واذكر تصاريف النوى أما ترى النصنَ اذاً ما فارق الأَصل ذوَى وقولهُ مِناطب من أَهدى لهُ موزًا:

يامدي الموزتبقى وميمةُ لك فا وزايةُ عن قريبِ لمن يصاديك تا<sup>ع</sup>

ثم رحل الى دمشق ودخّل بغداد وانكفأ راجعاً الى المغرب وكان انفصالهُ من غَرْناطة ثانيةٌ يقصد الرحلة الشرقيَّة سنة ٧٧٥. ونزل البر الاسكندري وتجوَّل في البلاد ودخل\_ الشام والعراق والحزيرة ورحلتهُ مشهورة بايدي الناس وكانت وفاتهُ بالاسكندريَّة

# إِنْ سَعِيدٍ (١٦٠ - ١٧٣ هـ) (١٢١٤ - ١٢٧٥م)

٣٠٣ هو أَبو الحسن نورالدين بن سعيد الأديب الرحالة الطُرَفة العبيب الشأن في الغِوَّل في الغِوَّل في الغِوَّل في الغَوْل في الغَوْل في الغَوْل في الغَوْل المُشْرِقيَّة والمغربيَّة . أَخَذَ مَن اعلام اشبيلية وتآليفهُ كثيرة منها المرقصات والمطربات وموضوعان غريبان في اسفاره الى المغرب والمشرق . وتعاطى نظم الشعر في حدَّ من الشِيبة يُعجَب فيهِ من ذلك قولهُ في صفة خمر:

كاً للهرصفحةُ كتبت أَسطرها والنسم ينشها لا الناب عن حسن منظرها مالت عليها النصون تقروها

وقال باقتراح الملك الصالح صاحب حمص ان يكتب بالذمب على تفاَّحة عنبر قدَّما لابن عمّه الملك الصالح ملك الديار المصرية:

م من الديار المصرية . انا لون الشياب والحال أُهدي تُ لمن قد كسا الزمان شبابا ملك العالمين نجم بني أَيُّ م وب لا زال في المعالى مهابا جثتُ ملاًى من الثناء عليهِ من شكوري احسانَهُ والثوابا لستُ ممَّن لهُ خطابُ ولكن قد كفاني اربح عرفي خطابا

ثم قفل الى مصر ولقي جاء الدين زهيرًا وجمال الدين بن مطروح . ثم تحوَّل الى دمشقى ودخل على السلطان المعظم وحضر مجلس خلوته . ودخل الموصل وبغداد ورحل الى البصرة ودخل ارَّجان ثم عاد الى المغرب . وصنَّف في رحلته مجموعًا سمَّاهُ بالنفحة المسكنَّة . واتَّصل مجندمة الأميرابي عبد الله المستصر فنال الدرجة الرفيعة من حظوتهِ الى ان توفي بتُونس

## فلاسفة الاسلام واطباؤهم ( إِبْنُ رُشْدِ ٥٩٥ هـ ١١٩٨ م) ( أَلرَّاذِي ُ ٣١١ هـ ٩٢٣ م)

٣٠٠٠ ابن رشد هو أبو الوليد المالكي وزير دهره وعظيمة وفيلسوف عصره وحكيمة. وكان عالماً بالراي منفيّناً العلوم تولى رئاسة الفتاوى في مرّاكث ثمّ استوطن إشبيلية فاشتهر بالتقدّم في علم الأول حتى فاق أهل زمانه وطار ذكره الى اقطار الاندلس والمغرب فاستدعاه سلطان مرّاكش الى حاضرته ولتى عنده حظوة وشغله بالصلات والمكارم وكانت وفاته في مرّاكش وله تآليف جليلة عزيزة الوجود منها الكليّات في الطبّ وتعريب مصنّفات الرسطاطاليس وتخيصها وأمّا الرازي فهو ابو بكر بن زكريًا المشهور اقبل في شبيته على دراسة كتب الطبّ والفلسفة والكيمياء قرأها قراءة رجل متعقب على موّلفها فبلغ من معرفة غوابرها الفاية واضعى امام وقته في الطبّ وعلوم الأوائل والمشار اليه في ذلك المصر تشد اليه الرحال لاخذها عنه وصنّف فيها الكتب النافعة فن ذلك كتاب الحاوي وهو عمّدة الاطباء في المعلم تشد اليه المتاج اليم عند الاختلاف ومنها كتاب في اثبات صناعة الكيمياء وتصانيف كثيرة كنّاج المها و وعي في آخر عمره كثما في تاج اليها و وعي في آخر عمره كثما في تاج المها و وعي في آخر عمره كُلُها في تاج المها و وي في آخر عمره كُلُها في تاج المها و وعي في آخر عمره كُلُها في تاج المها و وعي في آخر عمره كُلُها في تاج المها و وعي في آخر عمره كُلُها في تاج المها و وعي في آخر عمره كُلها في تاج المها و وعي في آخر عمره و عليه و وعي في آخر عمره كُلها في تاج المها و وعي في آخر عمره و المناح المها و قول في في آخر عمره و عليه المكتني وعي في آخر عمره و عليه المكتني وعي في آخر عمره و المها و قول عليه المكتني وعي في آخر عمره و عليه المكتني وعي في آخر عمره و المهدور المرازي ما رسانان الرائي و بندلك كناب في المكتني وعي في آخر عمره و المه و المناح المناح المها و المها و المها و المناح المؤلفة و المهاء في المها و المه

إِنْ زُهْرٍ (٥٠٧ \_ ٥٩٥ هِ) (١١١٤ \_ ١١٩٨ مِ)

فنــهُ اليَّ ومني البــه

فانكرت مقلتاي كل ما رأتا وكنتُ اعهدهُ من قبل ذاك فتى متى ترصّل عن هذا المكان متى ان الذي انكرتهُ مقلساك أتى صارت سليمي تنادي اليوم يا أبتا ولهُ وقد شاخ وغلب عليهِ الشيب:
اني نظرتُ الى المرآة اذ جليت
رأيتُ فيهما شُيخًا لستُ أعرفهُ
فقلت أين الذي با لأمس كان هنا
فاستضحكت ثم قالت وهي معببة
كانت سليمي تنادي يا أُخيً وقد

لقد تعب الشوق ما بينسا

وأوصى انه اذا مات يكتب على قبره هذه الأبيات وفيها اشارة الى طبّه ومعالمبته للناس وهي :

تأمّل بحقك يا واقفً ولاحظ مكانًا دُفِعنَا اليهِ

تراب الضريح على وجنتي كأ أمش يومًا عليهِ

أداوي الأنام حذار المنون وها انا قد صرت رهنًا لديهِ

ونو في معتمنًا بعلّة بين كتفيه بمدينة قرطبة (لابن خكان)

إِنْ سِينَا ( ٧٧٠ \_ ٤٧٨ هـ ) ( ٩٨٠ \_ ١٠٣٧ م )

٣٠٩ هو أبو علي الحسين بن سينا الشيخ الرئيس حكى عن نفسه قال: ان أبي كان رجلًا من بلخ . ثم انتقلنا الى بمنارى في أيام نوح بن منصور واحضرت مملم القرآن والأدب. فكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى كان يُقفى مني العجب . ثم جاء الى بمنارى ابو عبد الله الناتلي وكان يدعي الفلسفة فانزلة أبي دارنا رجاء تعلى منه . فقرأت ظواهر المنطق عليه واماً دقائقة فلم يكن عنده منها خُبرة . ثم أخذت اقرأ الكتب على نفسي واطالع الشروح وكذلك كتاب اقليدس فقرأت من اوّله خمسة أشكال أوستة عليه . ثم توليت حلّ الكتب المصنفة فيه وتمهدت المرضى فانفتح على منابواب المعالجات المقتبسة من الغير به ما لايوصف . الكتب المصنفة فيه وتمهدت المرضى فانفتح على منابواب المعالجات المقتبسة من الغير به ما لايوصف . وانا في هذا الموقت من ابناء ست عشرة سنة . ثم توفرت على القراءة سنة ونصفاً وكلما كنت الكل حتى فتح في المفلق والمتعسر . وكنت ارجع بالليل الى داري واضع السراج بين يدي واشتا لم المباع بنا القراءة والكتابة . فهما غلبني النوم او شعرت بضعف عدلت الى شرب قدح من الشراب ريئا تعود الي قوتي . ثم ارجع الى القراءة ومتى أخذني ادنى نوم احلم بتلك المسائل باعياضا . حتى ريئا تعود الي قوتي . ثم ارجع الى القراءة ومتى أخذني ادنى نوم احلم بتلك المسائل باعياضا . حتى والرياضي . ثم عدت الى العلم الالهي وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة . فا كنت افهم ما فيه والتبس على غرض واضع . حتى اعدت قراء ته أربعين مرة وصار لي محفوظاً وإنا مع ذلك لا افهسه . وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة . فا كنت افهم ما فيه والتبس على غرض واضعه . حتى اعدت قراء ته أدربعين مرة وصار لي محفوظاً وإنا مع ذلك لا افهسه .

وأيست من ننسي وقلت: هذا كتاب لاسبيل الى فهمهِ واذا إنا بوماً حضرت وقت المصرفي سوِّق الورَّاقين وبيد دلَّال مجلَّد ينادي عليهِ . فعرضهُ عليَّ فرددتهُ ردَّ متبرّم معتقد ان لافائدة في هذا العلم. فقال لي : اشتِر مني هذا فانهُ رخيص ابيمكَّهُ بثلاثة دراهم وصاحبهُ محتاج الى تمنه فاشتريتهُ فأذا هوكتاب لأبيَ نصر الفارابي في اغراضكتاب ما بمد الطبيعة . فرجمت الى بيتي وأَسرعت قراءتهُ فانفتح عليَّ في الوقت اغراض ذلك اَلكتاب بسبب انهُ قد صَّار لي على ظهر القلب . وفرَحت بذلك وْتُصدَّقت بشيء على الفقراء شكرًا بله تعالى . فلمَّا بلنت ثماني عشرة سنة من عمري فرغت من هذه العاوم كلها وكنت اذ ذاك للعام إحفَظ وككِّنهُ اليوم مي انضج والَّا فالعلم واحد لم يتجدَّد لي بعدهُ شيء . ثم مات والدي وتصرَّفت بي لأَحوال وتُقلَّدت شيئًا من اعمال السلطان. ودعتني الضرورة الى الارتجال من بخارى والانتقال عنها الى جرجان. وكان قصدي الأمير قابوس. فاتنق في اثناء هذا أخذ قابوس وحبسة وموته . ثم مضيت الى دِهستان ومرضت جا مرضًا صعبًا وعدت الى جرجان (١٥). قال أَبُو عُبَيدٌ الجَوْزَجاني: وصنَّف ابن سينا بجرجان اوَّل القانون ومختصر المجسطي وغير ذلك مُم انتقل الى الري واتَّصَل بخدمة السيدة وابنها مجدالدولة ، ثم خرج الى قزوين ومنها الى همذان فاتَّصل بخدمة كربانويه وتولى النظر في اسباجًا . ثم سألُوهُ تَعْلَد الوزارة فتقلَّدها ثم اتَّفق تشويش العسكر عليهِ واشفاقهم منهُ على انفسهم . فكبسوأ دارهُ وأَخذوهُ الى الحبس وأُخذوا حَمِيع ما كان يملكهُ . وساموا الأمير شمس الدولة قتلهُ . فامته منهُ وعدلي الى نغيهِ عِن الدولة طلبًا لمرضاضم . فتوارى الشيخ في دار بعض اصدقائهِ اربعين يومًا فعاد الأمير طلبةُ وَقلَّدهُ الوزارة ثانيًا . ولما توفي شسس الدولة وبويع ابنهُ طِلبوا ان يستوزر الشيخ فأبى عليم وتوارى في دارأَبي غالب العطَّارِ . وهناك أنَّى على مبري ... جميع الطبيميات والالعيات ما خلاكتاكي الحيوان والنبات من كتاب الشفاء وكاتب علاء الدولة سرًا يطلبُ المسير اليهِ فَأَ صَمِهُ تباجُ الملك بمكاتبتهِ وآنكر عليهِ ذلكِ . وحثَّ في طليهِ فدلَّ عليهِ بعضُ أعداثهِ فاخذوهُ وأَدُّوهُ آلى قلمة يقال لها بردوان وانشأَ مناك قصيدةً منها : دخُوليَ باليقين كما تراهُ ﴿ وَكُلُّ الشُّكُّ فِي أَمْ الحَرْوِجِ ِ

وبتي فيها آربعت أشهر ثم اخرجوهُ وحملوهُ الى هذان . ثم خرج منها متنكرًا وانا واخوهُ وغلامان معهُ في زي الصوفية . الى ان وصلنا الى اصفهان فصادف في مجلس علاء الدولة الاكرام والاعزاز الذي يستمقه مثلهُ وصنّف هناك كتبًا كثيرة . وكان سبب موته قولنج عرض لهُ . وكان ينتكس ويبرأ كل وقت ثم قصد علا الدولة هذان وسار معه الشيخ فعاودته في الطريق الله الله الى ان وصل الى همذان . وعلم ان قوّتهُ قد سقطت واضا لا تفي بدفع المرض . فاهمل مداواته لمنفسه وآخذ يقول المدّبر الذي كان يدّبرني قد عجز عن التدبير . والآن فلا تنفع المعالجة و بتي على مدّا أيامًا ثم انتقل الى جوار ربه ودُفن جسذان . وفيه قال بعضهم:

ما نفع الرئيسَ من حكمهِ الط بّ ولا حكمهُ على النتراتِ ما شفاهُ الشّفاءُ من أَلَم المو ت ولا نَبّاهُ كتاب النجاقِ وكمفرالغزائيَّ ابن سينا في اصول . منها قولهُ لأجساد لاتحشر واغا المثاب والمعاقب هي الارواح وقولهُ بقدم العالم واعتقاد هذَّا كفر صريح (لابي الفرج الملطيّ)

### مؤزخو المسلمين

إِنْ أَلْأَثِيرِ (٥٥٥ \_ ١٣٠ هـ) (١١٥٩ \_ ١٢٣٣ م)

الدين . وُلِد بالجزيرة ونشأ جائم سارالى الموصل مع والده وأخويه . وسكن الموصل وسمع جا من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الحطيب الطوسي ومن في طبقته . وقدم بغداد مرارًا وسمع جا من أبي الفضل عبد الله بن أحمد الحطيب الطوسي ومن في طبقته . وقدم بغداد مرارًا عراجاً ورسولًا من صاحب الموصل ، ثم رحل الى الشام والقدس وسمع هناك من جماعة . ثم عاد الى الموصل ولزم بيته منقطعًا الى التوقير على النظر في العلم والتصنيف . وكان بيته مجمع الفضل لأهل الموصل والواردين عليها . وكان إمامًا في حفظ الحديث ومعرفته وما يتملق به وعافظًا للتواريخ المتقدّمة والمتأخرة . وخبيرًا بانساب العرب وايامهم ووقائمهم واخبارهم . صنف في التاريخ كتابًا سكيرًا سماً أن الكامل أبتداً فيه من اول الزمان الى آخر سنة غان وعشرين وستائة . وهو من خيار التواريخ واختصر كتاب الانساب لابي سعد عبد الكرم وعشرين وستائة . وهو من خيار التواريخ واختصر كتاب الانساب لابي سعد عبد الكرم السمعاني . واستدرك عليه فيه مواضع ونبه على اغلاط . وزاد اشياء اهملها . وهو كتاب مفيد حبًا واكثر ما يوجد اليوم بايدي الناس هذا المختصر . وله كتاب اخبار الصحابة في ست مجلّدات كبار . وأقام بحلب بصورة الضيف عند الطواشي شهاب الدين طغريل الخادم اتا بك الملك المنا والمناثر المنائل المظاهر صاحب حلب وكانت فيها وفاته (لابن خلّكان)

إِنْ خَلْدُونَ (٧٣٧\_٨٠٨هـ) (١٣٣٧م)

٣٠٨ هو محمد بن عبد الرحمان بن خلدون الحضري قاضي القضاة ويُنسب سلفة الى وائل بن حجر من عرب البصن . وكانوا تزلاء اشبيلية فمند الحادثة بالاندلس انتقاوا منها عن نباهة وشهرة واستقروا بتونس . واماً المترجَم به فهو رجل فاضل حسن الخلق . جم الفضائل باهر الحصل . وفيع القدر ظاهر الحياء . اصيل المجد وقور المجلس . خاصي الري عاليا المستة . عزوف عن الضيم صعب المقادة ، قوي الجاش طامح لقن الرئاسة . خاطب للحظ متقدم في فنون عقلية ونقلية . متعدد المزايا سديد البحث كثير الحفظ صحيح التصور . بارع الحظ مقرى بالمجلة . جواد حسن العشرة مبذول المشاركة ، مقيم لرسم التعين عاكف على رعي خلال الاصالة ، مغنى من مفاخر المغرم المغربية ، قرأ القرآن ببلده ، وتأدّب بابيه وانصرف من افريقية منشة .

بعد ان تملَّق بالحدمة السلطانيَّة على الحداثة واقامتهِ لرسم العــــلامة بحكم الاسِتنابة عام ثلاثة وخمسين وسبمائة . وعرف فضلهُ وخطبهُ السلطان منفق سُوق العلم وا لأَدب أَبوعنان فارس ابن على بن عثمان واستحضرهُ بحبلس المذاكرة . فعرف حقهُ وأُوجِبُ فضلهُ واستعملهُ على آلكتابة اوائل عام ستة وخمسين . ثم عظم عليهِ حمل الحاصة من طلبة الحضرة لبعدم عن حسن التأني وشفوفهِ بثقوبِ الغهم وجودة الادراك. فاغروا بهِ السلطان. فاصِابتُهُ شدَّة تخلُّصهُ منهـــا اجلهُ الى ان افضى الأمر الى السعيد ولده . فاعتبهُ قيم الملك لحين و أعادهُ الى رسمهِ وهالت الدولة الى السلطان أبي سالم وكان لهُ بهِ الاتصال قبل تسوُّغ المحنة بما أَكِد حظوتهُ . فقلَّدهُ ديوان الانشاء مطلق الجرايات عرّر السهام نبيه الرتبة الى أَخْرَ أَيامهِ . ولمَّا القت الدُّولة مقادمًا بعدهُ الى الوزيرُ عَمَر بن عبد الله مد بَر الأَم، ولهُ اليهِ وسيلة وفي حليهِ شركة وعندهُ حق رابهُ تقصيرهُ عمَّا ارتى اليهِ أَملُهُ فساءَ ما بينها بما آل الى انفصالهِ عن الباب المريني. وورد على الأندلس في أُوَّل ربيع الأوَّل عام أربعة وستين وسبعائة . واهتزَّ لهُ السلطان وأَرَكِ خاصَّتُهُ لتلقيهِ وآكرم وفادتهُ . وخلع عليهِ وِأَجلسهُ بحجلسـهِ . ولم يدَّخر عنهُ برًّا ومؤاكلة ومراكبة ومطايبة . ولهُ التَّاريخِ الكبير الذي سمَّاهُ ديوان العبرِ وكتاب المبتدِا والمبر في تاريخ العرِّب والعجم والبربر ومن عاصرِهم من ذوي السَّلطَان الأَحْكِبر . وقد عرَّف في آخره ِ بنفسهِ وأَطال وذكر انهُ لمَّا كان بالأَندُلس وحظي عند السلطان أبي عبد الله شمَّ من وزيرُهِ إبن الخطيب رائحة الانتباض فِقوَّض الرِحال ولم يرضَ من الاقامة بحال . ولعب بَكَّرَتهِ صوالحةُ الاقدار.حتَّى حل بالقاهرة المُعزّية واتخذها خير دار. وتولى جا قضاء القضاة . ثم قدم على تمرلنك . فأكرمهُ غاية الأكرام وأعادةُ الى الديار المصرية . وقد كان ابن خلدون هذا من عجائب الرمان . ولهُ من النظم والنثر ما يزري بعقود الجمان . مع الهمة العلَّة . والتبحر في العلوم النقلَّة والعقلية . وكانت وفاتهُ بالقاهرة . قال الحاجُ خليفة : ومقدمة ابن خلدون المشهورة هي الكتاب الاوَّل من تاريخِ المذكور آنفًا وهي في العمران وما يعرض لهُ .ولابن خلدون نظمٌ رائق منهُ قولهُ چنَّ بعض الوزراء: هنيًّا بصوم لاعداهُ قَبُولُ وَبُشرى بعيدِ انتَ فيهِ مُنيلُ وهُنيِّتُهَا مِن عزَّةٍ وسمادةٍ تَناَ بَعُ اعوامٌ ما ونُصولُ سقىالله دهرًا انت انسان عينهِ ولامسَّ رَبْعًا في حِماك مُحولُ لها غُرَرٌ وضَّاحة ﴿ وحجولُ ﴿ اللَّمْقَرِي ﴾ فعصرُكَ ما بين الليالي مواسمٌ

أَ بُو أَلْقِدَاء ( ١٧٧ \_ ١٣٧٨ ) (١٢٧٣ \_ ١٣٣١ م )

٣٠٩ اسماعيل بن علي بن شاذي الملك المؤيد عماد الدين أبو الفداء صاحب حماة برع في الفقه والاصول والعربية والتاريخ والادب وصار من جملة امراء دمشق الى ان كان الملك الناصر محمد بسلطنة حماة الناصر محمد بسلطنة حماة

ثم قام بوعده بعد مدة وجعل ابا الفِداء سلطانًا على حماة . واحضرهُ الى القاهرة فاكرِّمهُ وأركبهُ بشمار السلطنة ومشى الامراء والاكابر في خدمته حتَّى مشى الأمير ارغون النائب بالديار المصريَّة وقام لهُ الملك الناصر بكل ما يحتاج اليهِ من التشريف والانعامات على وجوه الدولة والميول بقاش الذهب وغير ذلك ولقَّبهُ بالملك الصالح وأمرهُ بالتوجه الى علَّ سلطنتهِ بحاة . فخرج اليها من ديار مصر بتجمل زائد وعظمة على عادة الملوك . فوصلها في جمادى الاخرة سنة عشر وسبمائة . ثمَّ عن قليل غيَّر السلطان لقبهُ ولقَّبهُ بالملك المؤَّيد وذلك لمَّا حَجَّ معهُ في سنة تسع عشرة وسبعائة . وعاد معهُ الى القـــاهرة واذن لهُ ان يخطب باســـهِ بجماة وأعمالها على ما كان عليهِ سلفهُ من ملوك حماة . وكان الملك المؤيَّد في كل قليل بنوجَّه من حماة الى القساهرة ومعهُ أَنواع من الحدايا والتحف لللك الناصر محمد بن قلاوون ويعود الى علَّ سلطنتهِ ثم في كل قليل يتحفُّ الملك الناصر بالاشياءِ الطريفة الغريبة . قال بعضهم في وصفهِ : هُو الملك الجليل. وامام طلَّهُ ظليل، عالم تخفق بالنصر أعلامهُ. وحاكم تجري لمصالح الرعَّة أقلامهُ ، بينهُ مشيَّد ، ومُلكهُ مؤيَّد ، وصُدرهُ للطالبين مشروح ، وبابهُ لأَدباب الفضائل مفتوح. كان جوادًا سخيًا . باسلًا كميًا . ممدوحًا محمودًا . منابًا مقصودًا . ذا تدبير وسياسة وحشمة ورئاسة . وِفضل ومكارم . وحلم ومراحم وعدل وانصاف . وممروفِ وأوقاف . يحبُّ أَهْلِبِ العلم والأُدبِ . ويفيض عليم سحائب القرب والقرّب . زاحم صمَّتهِ النجوم . وشارك في عدَّةٍ من العلوم. وأَ لَّف تاريخًا كثيرالفوائد. ونظم الحاوي نظمًا يسخر بالعقود والقلائد. ولهُ مصنَّفات معروفة . وقر يض بهِ قراضة ذهبهِ موصوفة . باشرالنيابة ثم السلطنة بحماة مدَّة طويلة . واسدى الى سكان حماها ما استوجب بهِ شكر مناقبهِ الجميلة ﴿

وكان له نظم ونثر وتصانيف كثيرة ، وكتاب تقويم البلدان هذَّبهُ وجدولهُ ، وكتاب الموازين ، وكانت وفاتهُ بحاة ودُفِن في تربتهِ المعروفة بانشائهِ عن ستين سنة ، ورثاهُ محمد بن فهاتة المصري بعدَّة مراهِ أَشْهرها قولهُ :

ما للندى لا يلتي صوت داعيه ما للرجاء قد استدت مداهبه ما لي أرى الملك قد قضت مواقفه نمى المؤيد ناعيه فيا أسفا وا روعتا لصباح من رزيته وا حسرناه لنظمي في مدائحه ابكيه بالدر من جنني ومن كليمي اروي بدمي ثرى ملك له شيم

اظن ان ابن شاذ قام ناعی و ولارمان قد اسودت نواحی مالی آری الوفد قد فاضت مآقی ها لنیث کیف غدت عنا غوادی و اظن ان صباح الحشر ثانی و المجر أحسن ما بالدر ابک و قد كان بذكرها الصادي فتروید

أَذَيْلِ مَاء جَنُونِي بِعِدُهُ أَسْفًا لِمَاء وجِبِي الذِي قَد كَان بِحَسِيهِ جَارِ مِن الدَّمَع لاينفكُ يطلقهُ مَن كَان يُطلق بالانعام جاريهِ ومُعْبَة كَلَمَ فَاهت بلوعتها قالت رزَّيَة مولاها لهما الله ليت المؤيَّد لا زادت عوارفُ فزاد قلبي المعنى من تَلَظَيه ليت الأَصاغر يُفدَى الاكبرون جا فكانت الشهب في الآفاق تفديهِ

أَلطَّبَرِيُّ (٢٧٤ \_ ٢٠٠ هـ) (٩ ٨٢ \_ ٩٧٣ م)

ابو جعفر محمد بن جرير صاحب النفسير الكبير والتاريخ الشهير. كان احداً يَّقة العلماء يحكم بقولهِ ويرجع الى رأيهِ لمعرفتهِ وفضلهِ . وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركهُ فيهِ أَحد من أهل عصرهِ . وكان بصيرًا عارفًا بايام الناس . وتاريخهُ أصح التواريخ وأثبتها لم يقلد فيه أُحدًا . واستوطن الطبري بغداد وأقام فيها حتى توفي . وكان اسمر الى الادمة اعين نجيف الجسم مديد القامة فصيح اللسان ذكر لهُ أبو اسحاق الشيرازي شعرًا :

اذا أعسرتُ لم يعلم شقيقي واستغني فيستنسني صديقي حيائي حافظ ُ لي ماء وجبي ورفقي في مطالبتي رفيقي ولو اني سحتُ ببذل نفسي كنتُ الى الغنى سهل الطريق

تَقِيُّ ٱلدِّينِ ٱلْقُرِيزِيُّ (٧٦٦ ـ ٧٤٥هـ) (١٣٦٥ ـ ١٤٤٢م)

سبب الدين المقريزي البملكي الأصل المصري الدار والوفاة . نشأ بالقاهرة وتفقّه على مذهب الحدثين الدين المقريزي البملكي الأصل المصري الدار والوفاة . نشأ بالقاهرة وتفقّه على مذهب الحنفية . ثم تحوّل شافعياً بعد مدّة طويلة . وتفقّه وبرع وصنَّف التصانيف المفيدة النافعة الجامعة لكل علم . وكان ضابطاً مؤرّخًا مفنناً عمدتًا معظّماً في الدول . ولي حَسبة القاهرة أولًا ولايته من قبل الملك الظاهر برقوق عوضاً عن شمس الدين محمد الفبانسي ثم عزل بالقاضي بدر الدين المينتايي ثم وليها عنه أيضاً وولي عدّة وظائف دينية . وعرض عليه قضاء بالقاضي بدر الدين المينتايي ثم وليها عنه أيضاً وولي عدّة وظائف دينية . وعرض عليه قضاء بحظه وانتق اشياء وحصل الفوائد ، واشتهر ذكره في حياته وبعد موته في التاريخ وفيره . حتى عمنالمهاء والملوك وغير ذلك . وكان منقطماً في داره ملازماً للمبادة قبل ان يتردّد الى أحد الأمرورة ، وقوأت عليه كثيراً من مصنفاته وكان يرجع الى قولي فيا اذكره له من الصواب وينير ما كتبه أولاني مصنفاته و وانتفعت به واستفدت منه وكان كثير الكتابة والتصنيف . وينير ما كثيرة من ذلك إمتاع الأسماع في سنة مجلدات وهو كتاب نفيس وله كتاب وسنف كتباً كثيرة من ذلك إمتاع الأسماع في سنة مجلدات وهو كتاب نفيس وله كتاب

المثير عن البشر ذكر فيه القبائل في اربعة مجلّدات وعمل له مقدَّمة في مجلّد . وكتاب السلوك في معرفة دول الملوك في عدَّة مجلّدات يشتمل على ذكر ما وقع من الحوادث الى يوم وفاته . وله تاريخه الكبير المقفي في تراجم أهل مصر والواردين البها ولو كمل هذا التاريخ تجاوز الثانين عجلدًا . وله كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار في عدَّة مجلّدات وهو في غاية الحسن، وكتاب مجمع الفوائد ومنبع العوائد كمل منه نحو الثانين عبلدًا كالتذكرة وكتاب شذور المعقود وكتاب الأوزان والاكبال الشرعيَّة ، وكتاب ازالة التعب والمناه في معرفة الحال في النام . وكتاب المقاصد السنيَّة في الأجسام المدنيَّة ، ولهُ عدَّة تصانيف أخر ولم يزل ضابطًا حافظًا للوقائع والتاريخ الى ان توفي ودُفِن بالقاهرة (النهل الصافي لابي الهاس)

أَلْوَاقِدِيُّ ( ١٣٠ ـ ٢٠٠ هـ ) (٧٤٧ ـ ٨٢٣ م )

أبو عبد الله محمد الواقدي المدني مولى بني هاشم . كان امامًا عالمًا لهُ التصانيف في المنازي وغيرها . ولهُ كتاب الردَّة ذكر فيهِ ارتداد العرب . ويُعزِّى اليهِ تاريخ فتوح الشام والجزيرة وغيرهما . وتولى الواقدي القضاء بتترقي بعداد وكان المأمون يكرم جانبةُ و يبالغ في رعايتهِ . ومن غريب ما أُخبر الواقدي عن نفسهِ ما نصةُ قا لــــــ : كان لي صديقان احدهاً هاشمي وكناً كنفس واحدة فنالتني ضائِقة شديدة وحضر العبد. فقالت امرأتي: اماً بحن في انفسناً فنصبر على البؤس والشدَّة. وأمَّا صبَّاننا هؤلاً فقد قطعوا فلبي لانهم يرون صبيان الجيران قد ترَّيْنُوا في عيدُهُ وأَصلحوا ثياجم وهم على هذه الحال من الثياب الرُّنَّة فلو احتلتَ في شيء فصرفتَهُ في كسوقهم.(قال) فكنبت الى صديقي العاشمي اسألهُ التوسمة عليَّ بما حضر فوجَّه أليَّ كيسًا يختومًا ذكران فيهِ الف درم. فما استقرَّ قراري حتى كتب اليَّ الصديق الآخريشكو مثل ما شكوت لى صاحبي الهاشمي . فوجَّهت اليوالكيس بخسَّمةِ وخرجت الى السَّمِد فاقمت فيهِ ليلتي مستميًّا من امرأتيّ. فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعسَّفني عليهِ . فبينا انا كذلك اذُ وَافَى صَدِيقِي الْمَاشَعِي وَمِمُ الْكِيسَ كَمِينَةٍ ، فقال لي : أَصِدِّنني عَمَّا فَمَلْتَهُ فِيا وجَّهَت بهِ اللِّك ، فعرَّفتهُ المنبر عَلَى وجههِ فقال لي : اللَّ وجَّهت اليَّ وما الملكُ على الارض الَّا ما بعثُ بهِ اليك · وكتبت الى صديقنا اسأَلُهُ المواماة فوجَّه كبسى بخائمي . قال الواقدي : فتواسينا الف درم فيما ميننا . وغى الحبر الى المأمون فدها بي فشرحت له الحبر فأمر لنا بسبعة آلاف دينار لكل وأحد منَّا أَلَنِي دينار وللرأَة أَلف دينار ( • ) ( وفيات الاعان لابن خلكان )

<sup>(•)</sup> وقد اشتهر أيضاً من المؤرّخين المسلين أبو الحسن المسعودي ( ٣٤٠ ه) كان صاحب غرائب وُمُلِح ولهُ عدَّة مصنّفات منها ذخائر العلوم والتاريخ المسمّى مروج الذهب . ومنهم أبن الوردي ( ٧٤٩ ه) وكان متغنّناً بالعلوم لهُ تشمّة تاريخ إلي الفداء وخريدة العجائب في تغليط الملدان ومنهم شهاب المدين التُومِري ( ٧٣٣ ه) صاحب خاية الأَرب في فنون العرب



#### دولة العباسين

ابتدا. دولة بني عبَّاس ( ٧٠٠ ) خلافة السفَّاح (٧٠٠ – ٢٥٠م)

٣١٢ لَمَّا ٱضْطَرَبَ حَبْلُ بني أُمَّيَّةَ ٱنْتَقَلَ ٱلْمُلْكُ إِلَى ٱلْرِعَبَّاسِ. وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلدَّوْلَةَ ٱلْمَبَّاسِيَّـةَ كَانَتْ دَوْلَةً ذَاتَ خُدَعٍ وَدَهَاءٍ وَغَدْرٍ . وَكَانَ قِسْمُ ٱلتَّحَيُّلِ وَٱلْمُخَادَعَةِ فِيهَا أَوْفَرَ مِنْ قِسْمِ ٱلْقُوَّةِ وَٱلشِّدَّةِ خَصُوصًا فِي أُوَاخِرِهَا ۚ فَإِنَّ ٱلْمُتَأْخِرِينَ مِنْهُمْ بَطَّلُوا فُوَّةَ ٱلشِّدَّةِ وَٱلنَّجْدَةِ وَرَكَنُوا إِلَى ٱلْحِيَلِ وَٱلْخُدَعِ وَإِلَّا أَنَّهَا كَانَتْ دَوْلَةً كَثِيرَةَ ٱلْحَاسِنِ جَمَّةَ ٱلْمُكَادِمِ أَسْوَاقُ ٱلْمُلُومِ فِيهَا قَالِمَةُ . وَبَضَائِمُ ٱلْآدَابِ فِيهَا نَافِقَةُ . وَشَعَائِرُ ٱلدِّين فِيهَا مُعَظَّمَةٌ \* وَٱلْخَيْرَاتُ فِيهَا دَا رِحَةٌ وَٱلدُّنْيَا عَامِرَةٌ \* وَٱلْخُرُمَاتُ مَرْعَيَّةُ \* وَٱلنُّهُورُ مُحَصَّنَةٌ . حَتَّى كَانَتْ أَوَاخِرُهَا فَأَنْتَشَرَ ٱلْجَبْرُ وَٱصْطَرَبَ ٱلْأَمْرُ وَأُوُّلُ مَنْ تَوَكَّى ٱلْخِلَافَةَ مِنْهُمْ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱلسَّفَّاحُ (١٣٢هـ). وَكَانَ كَرِيمًا وَقُورًاعَاقِلًا كَامِلًا كَثِيرَ ٱلْحَيَاءِ حَسَنَ ٱلْأَخْلَقِ. وَتَحَوَّلَ ٱلسَّفَاحُ مِنَ ٱلْجِيرَةِ إِلَى ٱلْأَنْبَادِ • وَلِمَّا ٱسْتَوْثَقَ لَهُ ٱلْأَمْرُ تَتَبَّعَ بَقَايَا بَنِي أُمَيَّةَ وَرِجَالِمُمْ فَوَضَعَ ٱلسَّيْفَ فِيهِمْ وَأَغْرَاهُ عَلَى قَتْلِهِمْ سُدَّيْفُ ٱلشَّاعِرُ فَأَنْشَدَهُ وَسُلَيَّانُ بْنُ عَبِّهِ ٱللَّهِ حَاضرٌ فِي عَلِسِهِ مَعَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةً: لَا يَغْـرَّ نْكَ مَا تَرَى مِنْ دِجَالٍ إِنَّ تَحْتَ ٱلضَّالُوعِ دَا ۚ دَوِيًّا فَضَع ٱلسَّيْفَ وَارْفَعِ ٱلِسَّوْطَ حَتَّى لَا تَرَى فَوْقَ ظَهْرِهَا أَمَويًّا فَأُلْتَفَتَ أَحَدُهُمْ إِلَى مَنْ بِجَانِبِهِ وَقَالَ: قَتَلْنَا ٱلْعَبْدُ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ ٱلسَّفَّاحُ فَضُرِ بُوا بِٱلسُّيُوفِ حَتَّى قُتِلُوا • وَبَسَطَ ٱلنَّطُوعَ عَلَيْهِمْ وَجَلَسُ فَوْقَهُمْ فَاكُلَ ٱلطَّمَامَ وَهُوَ يَسْمَــعُ أَنِينَ بَعْضِهِمْ حَتَّى مَاتُوا جَمِيعًا. وَبَالَغَ بَنُوا لَعَنَّاسِ فِي ٱسْتِنْصَالِ شَأْفَةِ بَنِي أُمَّيَّةَ حَتَّىٰ نَبَشُوا قُبُورَهُمْ بِدِمَشْقَ وَٱسْتَصْفَوْا أَمْوَالَ أَصْحَابِهِمْ • ثُمَّ لَّمْ تَطْلَ مُدَّةُ ٱلسَّفَاحِ حَتَّى مَاتَ بِٱلْأَنْبَادِ سَنَةَ مِنَّةٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ • وَٱسْتُوذِرَ لَهُ حَفْصُ بْنُ سُلَيَّانَ أَبُو سَلَمَةَ ٱلْحَالَالُ وَكَانَ سَفًّا كَرِيمًا مِطْعَامًا كَثيرَ ٱلْبَذْلِ مَشْغُوفًا بِٱلتَّنَوُّقِ بألسَّلَاح وَٱلدَّوَابِّ فَصِيحًا عَالِمًا بِٱلْأَخْبَارِ وَٱلْأَشْعَارِ وَٱلسِّيرِ وَٱلْجَدَلِ وَٱلتَّفْسِ يرِحَاضِرَ ٱلْحُجَّةِ ذَا يَسَارٍ وَمُرْوَةٍ ظَاهِرَةٍ • فَلَمَّا نُويِمَ ٱلسَّفَاخُ ٱسْتَوْذَرَهُ وَفَوَّضَٱلْأُمُورَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ ٱلدَّوَاوِينَ وَلُقِّبَ وَزِيرَ آلِ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ تَفَيَّرَ عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ يُعْلِمُهُ بِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ أَبُو سَلَمَةَ مَنْ نَقْ لِ ٱلدَّوْلَةِ عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ . فَلَمَّا قَرَأَ أَبُو مُسْلِم ٱلْكِتَابُ فَطِنَ لِغَرَضِ ٱلسُّفَّاحِ فَأَرْسَلَ قَوْمًا مِن أَهْلِ خُرَاسَانَ قَتَلُوا أَبَا سَلَمَةَ (للفخري) ابوجعفر المنصور ( ٢٥٤ — ٧٧٠ )

٣١٤ بُوبِمَ فِي سَنَةِ مِنَّةٍ وَسِتَ وَأَلَاثِينَ. وَكَانَ ٱلْمُنْصُورُ مِنْ عُظَمَاءُ الْمُلُوكِ وَخُرَمانِهِمْ وَفُوكِي ٱلآراءِ ٱلصَّائِبَةِ مِنْهُمْ وَٱلتَّدْ بِيرَاتِ السَّدِيدَةِ. وَقُورًا شَدِيدَ ٱلوَقَارِ حَسَنَ ٱلْخُلَقِ فِي ٱلْخُلُوةِ مِنْ أَشَدْ ٱلنَّاسِ السَّدِيدَةِ. وَقُورًا شَدِيدَ أَنْ فَهَ أَنْ أَنْ إِلَى الْمُؤْنَ مِنْ عَبْثِ أَوْ مُزَاحٍ . وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْخَشِنَ وَرُبَّا رَقَعَ الْحَيْمَ لَا يَكُونُ مِنْ عَبْثِ أَوْ مُزَاحٍ . وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْخَشِنَ وَرُبَّا رَقَعَ

قَيِصَهُ وَلَمْ يَكُنْ يُرَى فِي دَارِ ٱلْمُنْصُورِ لَهُوْ وَلَمِثْ. قَالَ يَزِيدُ بُنُ هُبَيْرَةَ: مَا رَأَ يِنُ رَجُلًا فِي حَرْبِ أَوْسِلْمِ أَمْكَرَ أَوْ أَنْكُ رَ وَلَا أَشَدَّ تَيَقُظًا مِنَ ٱلْنَصُورِ • لَقَدْ حَاصَرَ فِي تِسْعَةَ شُهُودِ وَمَعِي فُرْسَانُ ٱلْعَرَبِ تَحْجَدْنَا كُلُّ ٱلْجَهْدِ حَتَّى نَنَالَ مِنْ عَسْكُرِهِ شَيْئًا فَمَا قَدَرْنَا لِشَدَّةٍ صَبِطهِ لَهُ وَتَيَقُّظهِ. وَرُ تَّبَ ٱلْقَوَاعِدَ وَأَقَامَ ٱلنَّامُوسَ. وَكَانَ مُتَخَّلًا يُضْرَبُ بِشِيِّهِ ٱلْأَمْثَالُ. مُتِّيَ لِبُغْلِهِ أَمَا ٱلدَّوَانِيقِ لِمُحَاسَبَةِ ٱلْمُمَّالِ وَٱلصَّنَّاعِ عَلَى ٱلدَّانَقِ وَٱلْحَبَّةِ . وَٱلصَّحِيمُ أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا حَاذِمًا يُعْطِى فِي مَوْضِعِ ٱلْعَطَاءِ وَيَنَـعُ فِي مَوْضِعِ ٱلنَّعِ وَكَانَ ٱلنَّنْمُ عَلَيْهِ أَغْلَبَ . وَلَّا بُويِعَ لِلْمَنْصُورِ قَتَلَ أَبَا مُسْلِمٍ ٱلْخُرَاسَانِيَّ وَكَانَ سَبَبُ قَتْـلِهِ أَنَّ أَبَامُسِلِم ۖ كَانَ قَدْ قَدِمَ مِنَ ٱلْحَجِّـ ِمَعَ أَبِي جَمْفَرِ ٱلْمُنْصُورِ فَأَرْسَلَهُ لِقِتَالِءَ قِهِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَلِيَّ وَكَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ بأَرْضِ نَصِيبِينَ. فَأَقْتَلَهُوَ وَأَبُو مُسْلِم عِدَّةَ ذُفُوعٍ حَتَّى ٱنْهَزَمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَلِيٌّ وَظَهِرَ بِمَسْكُرِهِ • فَكَتَبَ ٱلْمُنْصُورُ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ بِٱلْوِلَايَةِ عَلَى مِصْرَ وَٱلشَّامِ وَصَرَفَهُ عَنْ خُرَاسَانَ •فَلَمْ يُجِبِ أَبُو مُسْلِمٍ إِلَى ذَٰ لِكَ وَتُوَجُّهُ يُرِيدُخُرَاسَانَ • فَخَافَ هُ أَبُوجَىٰفَرِ ٱلْمُنْصُورُ وَأَجْمَعُ ٱلرَّأَيَ وَعَمِلَ ٱلْمُكَايِدَ وَهَجَرَ ٱلنَّوْمَ إِلَى أَنِ ٱقْتَنْصَـهُ • فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى ٱلْمُنْصُورِ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يُعَاتِبُهُ وَيَذُّكُرُ عَثَرَاتِهِ . فَجُعَلَ أَبُو مُسْلِم يَعْتَذِرْ إِلَيْهِ . فَقَالَ : قَتَلَنى ٱللهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلُكَ. ثُمَّ أَوْعَزَ إِلَى حَرَسِهِ فَضَرَبُوهُ بِسُيُوفِهِمْ وَهُوَ يَصْرُخُ وَيَسْتَأْمِنُ وَيَقُولُ: ٱسْتَبْقِنِي لِعَدُوكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَفَقَالَ لَهُ ٱلْمُنْصُورُ: وَأَيُّ عَدُوٍّ إِلَيَّ أَعْدَى مِنْكَ . وَكَانَ أَبُو مُسْلِم ذَا رَأْي وَتَدْبِيدٍ وَحَرْم

وَنُمرُوءَةٍ • وَكَانَ فَتَاكًا قَاسِيَ ٱلْقَلْبِ سَوْطُهُ سَيْفُـهُ • وَفِي عَهْدِهِ خَرَجَ ٱلرَّاوَندِيَّةُ وَكَانَ هُوُلَا ۚ قَوْمًا مِنْ أَتْبَاعِ أَبِي مُسْلِمٍ يَقُولُونِ بِٱلتَّنَاسُخِ ِ الْحَبَسُ ٱلْنُصُورُ نَحْوًا مِنْ مِائْتَيْنِ مِنْهُمْ فَغَضِبَ ٱلْبَاقُونَ وَٱجْتَمْعُوا وَحَمَّلُوا بَيْنَهُمْ نَعْشًا كَأَنَّهُمْ فِي جِنَازَةٍ وَجَاءُوا إِلَى ٱلسِّجْنِ فِرَمُوا مِٱلنَّعْشِ وَأَخْرَجُوا أَضْحَابَهُمْ. وَحَمَّلُوا عَلَى ٱلنَّاسِ فِي سِتِّمِائَةِ رَجُل وَقَصَدُوا قَصْرَ ٱلْمُنْصُورِ. فَخَرَجَ ٱلْمُنْصُورُ مِنَ ٱلْقَصْرِ مَاشِيًا وَجَاءَ مَعْنُ بْنُ زَا بِٰدَةَ ٱلشَّيْبَانِيُّ وَكَانَ مُسْتَخْفِيًا مِنَ ٱلْمُنْصُورِ لِقِتَالِهِ مَعَٱبْنِ هُبَيْرَةَ وَقَدِ ٱشْتَدَّ طِلَبُ ٱلْمُنْصُورِ لَهُ فْحَضَرَ عِنْدَهُ مُتَلَثَّمًا هَذَا ٱلْيَوْمَ فَقَاتَلَ بَيْنَ يَدَ بِهِ قِتَالًا شَدِيدًا وَأَبْلَى بَلا حَسَنًا . وَكَانَ ٱلْمُنْصُودُ رَاكِبًا عَلَى بَعْلَةٍ وَلَجانَهَا فِي يَدِ ٱلرَّبِيعِ حَاجِبِهِ فَأَقَى مَعْنُ وَقَالَ: تَنُحُ ۚ فَأَنَا أَحَقُّ بِهٰذَا ٱللِّجَامِ فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ. فَقَالَ ٱلْمُنْصُورُ : صَدَقَ • أَدْفَعَ ٱللِّجَامَ إِلَيْهِ • فَلَمْ يَزَلْ يُقَاتِلُ حَتَّى ٱنَّكَشَفَتِ ٱلْحَالُ وَظَفِر بِٱلرَّاوَنْدِيَّةِ فَاسْتَنْسَبَهُ ٱلْمُنْصُورُ فَقَالَ: طَلِبَتْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَعْنُ بْنُ زَا يِٰدَةَ • فَقَالَ : قَدْ أَمَّنَكَ ٱللهُ عَلَى نَفْسِكَ وَمَا لِكَ وَمِثْلُكَ يُصْطَلَعُ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَوَلَّاهُ ٱلْمَيْنَ (\*) (تاريخ ابن خلدون)

#### بنافر مدينة بغداد

<sup>(•)</sup> كان المنصور يكره اهل الكوفة ولا يأمن على نفسهُ منهم فتجافى عن جوارهم وساد الى مكان بغداد اليوم . وجمع من كان هنالك من البطارقة فسألهم عن أحوال مواضعهم في الحرّ والمبر والمولم والموام . واستشاره فاشاروا عليه بمكاف وقالوا : قيينك المبيرة في السفن من الشأم والرقة ومصر والمغرب الى المصرات . ومن الصين والهند والبصرة وواسط وديار بكر والروم والموصل في دجلة . ومن ارمينية وما اتّصل جا في تامرًا حتى يتّصل بالزاب . وانت بين ضاركا لمنادق ولا تُعبر الله على القناطر والمسور . واذا قطعتها لم يكن لمدوّك مطمع

٣١٥ وَفِي أَيَّامِ ٱلْمُنْصُودِ نَبَغَتِ ٱلدَّوْلَةُ ٱلْبَرْمَكِيَّةُ . وَكَانَ ٱلسَّفَّاحُ قَدِ السَّعَوْزَرَ بَعْدَ أَبِي سَلَمَةَ خَالِدَ بْنَ بَرْمَكُ مِنْ دِجَالِ ٱلدَّوْلَةِ ٱلْعَبَّسِيّةِ . وَكَانَ خَالِدُ فَاضِلًا جَلِيلًا كَرِيًّا حَاذِمًا يَقِظًا خَفَّ عَلَى قَلْبِ ٱلْخَلِيفَةِ وَكَانَ عَظِيمٍ ٱللَّهُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَى بَابِ خَالِدٍ وَمَدَحَهُ وَكَانَ عَظِيمٍ ٱللَّهُ وَأَنْ عَلَى بَابِ خَالِدٍ وَمَدَحَهُ الشَّعَرَا الْ وَانْتَجَعَهُ ٱلنَّاسُ . فَلَمَّا بَوَلَى ٱلمُنْصُودِ سَنَةً ثَمَانٍ وَخَسْسِينَ وَمِائَةٍ وَالْحُرَمَهُ وَاسْتَشَارَهُ . وَكَانَتْ وَفَاةُ ٱلمُنْصُودِ سَنَةً ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ بِبِيرِ مَيْوُنَةً عَلَى أَمْدَالُهُ وَخُمْسِينَ وَمِائَةٍ بِبِيرِ مَيْوُنَةً عَلَى أَمْدَالُهِ مِنْ مَكَّةً وَهُو مُعْرِمٌ اللَّيِّةِ رَحْبَ ٱلْجُبَهِ وَمَلَاتٍ مِينَ سَنَةً . وَكَانَ طَوِيلًا أَسْمَ نَحِيقًا خَفِيفَ ٱللِّيَةِ رَحْبَ ٱلْجُبَهِ وَمَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَعْوَةٍ وَسَعْوَةٍ وَسَعْوَةً عَلَى أَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُولُ وَسَعْوَةً وَسَعْوَةً وَسَعْوَةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ ال

وأنت متوسّط بين البصرة والكوفة وواسط والموصل. قريبُ من الهِ والبحر والجبل. فشرع المنصور في عمارتها وأحضر الصناع والفعّمة واختار من ذوي الفضل والعدالة والعفّة والامانة والمعرفة بالهندسة منهم الحجاّج بن ارطاة وأبو حنيفة الفقيه. وأمر بحظها بالرماد فشكات ابواجا وفصلاخا وطاقاتها ونواحيها. وجُعِل على الرماد حبّ القطن فاضرم نارًا ثم نظر اليها وهي تشتمل فعرف رسمها وأمر ان تحفر الأسس على ذلك الرسم. ووضع بيده أوّل لبنة وقال: بسم الله وجعل قصره وسلمها وأمر ان تحفر المناس معاده والعاقبة المتقين. وجعل المدينة مدوّرة وجعل المناس منه على حدّ سواه. وجعل المسجد الجامع بجانب القصر وجعل لها سورين والداخل أعلى من الحارج . وأخرج الاسواق الى ناحية الكرخ لما كان الغرباء يطرقوخا ويبيتون فيها . وجعل الطرق أربعين ذراعًا . وكان مقدار النفقة عليها في وثلاثين الف درهم . وكان هناك موضع يُسمى بغداد فسُميّت المدينة باسمو . ويقال الزوراء وثان مناك موضع يُسمى بغداد فسُميّت المدينة باسمو . ويقال الزوراء فيها خليفة قط . فدينة المنصور هي بغداد القديمة وهذه بغداد التي هي بالجانب الشرقي استمدّت بعد ذلك (لابن خلدون بتصرف)

محمد المهدي ( ٧٧٠ – ٧٨٠ ) وابنهٔ موسى الهادي ( ٧٨٠ – ٧٨٦ )

٣١٦ أُمَّ قَامَ بِالْأَمْرِ بَعْدَهَ أَبْنُهُ ٱلمَّهْدِيُّ بِاللهِ . بُويِمَ لَهُ بِالْخَلَافَةِ يَوْمَ وَفَاةٍ أَبِيهِ ٱلْمُنْصُورِ بِمَهْدِ مِنْهُ. وَأَوَّلُ مَنْ بَيَّنَ تَعْزِيَتَهُ وَتَهْنِيَّتُهُ أَبُو دُلَامَةً فَقَالَ: عَيْنَـايَ وَاحِدَةٌ تُرَى مَسْرُورَةً ۖ بِأَمِـيرِهَا جَذْكَى وَأَخْرَى تَذْرِفُ تَبْكِي وَتَضْحَـكُ تَارَةً وَيَسْؤُهَا مَا أَنْكَرَتْ وَيَسْرُهَامَا تَعْرُفُ فَيَسُوُّهَا مَوْتُ ٱلْخَلِيفَةِ مُحْرِمًا وَيَسُرُّهَا أَنْ قَامَ لَهٰذَا يَخْلُفُ مَا إِنْ رَأَ يْتُ كَمَا رَأَيْتُ وَلَا أَرَى شَعْرًا أَسَرَّحُهُ وَآخَرَ أَنْتُفُ هْدًا حَاَّهُ ٱللهُ فَضْلَ خِلَافَةٍ وَلِذَاكَ جَنَّاتُ ٱلنَّعِيمِ تُزَخَّرَفُ وَكَانَ ٱلمُّهْدِيُّ شَهْمًا فَطنًا كَرِيمًا شَدِيدًا عَلَى أَهْلِ ٱلْإِخَادِ وَٱلزُّنْدَقَةِ. لَا تَأْخُذُهُ فِي إِهْلَا كِهِمْ لَوْمَةُ لَاثِمٍ . وَكَا نَتْ أَيَّامُهُ شَبِيهَا ۗ بِأَيَّامِ أَبِيهِ فِي ٱلْفُتُوقِ وَٱلْحُوَادِثِ وَٱلْخَوَارِجِ ِ. وَكَانَ يَجْلِسُ فِي كُلِ وَقْتٍ لِرَدَّ ٱلْظَالِمِ. وَفِي سَنَةِ خَمْسِ وَسِتِينَ وَمِائَةٍ سَيَّرَ ٱلْهُدِيُّ ٱبْنَهُ ٱلرَّشِيدَ لِغَزْوِ ٱلرَّوم ِ فَسَارَ حَتَّى بَلَغَ خَلِيجَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ وَصَاحِبُ ٱلرُّوم ِ وَقَتَنْذٍ إِيرِينِي ٱمْرَأَةُ لَا وُنَ ٱللَّكِ. وَذٰ لِكَ أَنَّ ٱبْنَهَا كَانَ صَغيرًا قَدْهَلَكَ أَبُوهُ وَهُوَ فِي خُجْرِهَا فَجْزَعَتِ ٱلْمُرْأَةُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ . وَطَلَبَتِ ٱلصَّلْحَ مِنَ ٱلرُّ شِيدِ فَجَرَى ٱلصَّمْ ُ بَيْنَهُمْ عَلَى ٱلْفِدْيَةِ ، وَمَاتَ ٱلْمَهْدِيُّ بِمَا سَبَذَانَ وَٱخْتُلِفَ فِي مَوْتِه وَ لَّمَا تُونُّفِي ٱلْمُدِيُّ كَانَ ٱلرَّشِيدُ مَعَـهُ فِي مَا سَبُذَانَ فَكَتَبَ إِلَى ٱلْهَادِي يُعِلْمُهُ بِوَفَاةِ ٱلَّهْدِيِّ وَٱلْبَيْعَةِ لَهُ وَفَنَادَى بِٱلرَّحِيلَ إِلَى بَغْدَادَ وَلَمَّا قَدِمَا ٱسْتَوْزَرَ ٱلرَّبِيمَ بْنَ يُوْ نِسَ ، وَكَانَ ٱلرَّبِيمُ جَلِيلًا مُنْفِذًا لِلْأُمُورِ

مَهِيًّا فَصِيحًا كَافِيًاحَازِمًا خَبِيرًا بِٱلْجِسَابِ وَٱلْأَعْمَالِ.حَاذِقًا بِأَمُورِ ٱلْمُلْكِ بَصِيرًا يَهَا يَأْتِي وَيَذَرُنُحِبًّا لِقِعْلِ ٱلْخَيْرِ • وَتَتَبَّعَ ٱلْهَادِي ٱلزَّنَادِقَةَ وَكُمْ تَطْلَ مُدَّنَّهُ وَسَبَبُ وَفَاتِهِ أَنَّهُ لَمَّا وَلِيَ ٱلْإِلَافَةَ كَانَتْ أَمَّهُ ٱلْخَيْرُ رَانُ تَسْتَبُدُ بِالْأَمُودِ دُونَهُ وَكَلَّمَتُهُ يَوْمًا فِي أَمْرِكَمْ يَجِدْ إِلَى إِجَابَتِهَا سَبِيلًا . فَقَالَتْ: لَا بُدُّ مِنَ ٱلْإِجَابَةِ إِلَيْهِ • فَغَضَ ٱلْهَادِي وَقَالَ : وَٱللَّهِ لَا قَضَّيْتُهَا لَكِ • قَالَتْ وإِذًا لَا أَسْأَ لُكَ حَاجَةً أَبَدًا . قَالَ : لَا أَبَالِي . فَقَامَتْ مُنْضَبَةً فَقَالَ: مَكَانَكِ. وَأَلِيهُ لَئِنْ بَلَغَنِي أَنَّهُ وَقَفَ فِي بَا بِكِ أَحَدْ مِنْ فُوَّادِي لَأْضْرِ بَنَّ عُنْقَهُ. مَا هٰذِهِ ٱلْمُوَاكِبُ ٱلَّتِي تَغْدُو وَتَرُوحُ إِلَى بَابِكِ . أَمَا لَكِ مِغْزَلْ يَشْغُلُكِ أَوْمُصْعَفْ يُذَكِّرُكِ أَوْ بَيْتْ يَصُونُكِ . فَأَنْصَرَفَتْ وَهِيَ لَا تَعْقِلُ وَوَضَعَتْ جَوَادِيهَا عَلَيْهِ لَمَّا مَرضَ فَقَتْلْنَهُ بِٱلْغَمِّ وَبِٱلْجُــلُوسِ عَلَى وَجْهِهِ فَمَاتَ. وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ سَنَةً وَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

#### هارون الرشيد ( ۲۸۶ – ۸۰۹ )

٣١٧ وَوَلِيَ بَعْدَ ٱلْمَادِي بِمَهْدِ مِنْ أَبِيهِ أَخُوهُ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ ٱلْحَامِسُ مِنَ ٱلْمَاسِيِّينَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَمِنَةٍ وَمَوْلِدُهُ فِي ٱلرَّيِّ ، وَأَمْهُ ٱلْخَيْرُرَانُ أَمُّ ٱلْمَادِي وَفِيهَا قَالَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ٱلشَّاعِرُ:

يَا خَيْزُرَانُ هَنَاكِ ثُمَّ هَنَاكِ أَمْسَى يَسُوسُ ٱلْعَالَمِينَ ٱ بَنَاكِ وَكَانَ فَصِيحًا بَلِيغًا أَدِيبًا كَثِيرَ ٱلْعِبَادَةِ كَثِيرَ ٱلْحَجِّ . قَالَ فِيهِ شَاعِرْ : فَمَن يَطْلُبُ لِقَاءَكَ أَوْ يُرِدْهُ فَفِي ٱلْحَرَمَيْنِ أَوْ أَقْصَى ٱلثَّنُودِ فَنَ يَطْلُبُ لِقَاءَكَ أَوْ يُرِدْهُ فَفِي ٱلْحَرَمَيْنِ أَوْ أَقْصَى ٱلثَّنُودِ فَنَ يَطْلُبُ أَوْ أَنْفَى الثَّنُودِ وَكَانَ يُصَلِّى فِي خِلَافَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً رَكْمَةٍ لَا يَتْزُكُمَا إِلَّا لِمِلَّةٍ . وَكَانَ يُصَلِّي فِي خِلَافَتِهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً رَكْمَةٍ لَا يَتْزُكُمَا إلَّا لِمِلَّةٍ .

في التاريخ \_\_\_\_\_\_\_\_ بي

وَيَتَصَدُّقُ مُكُلَّ يَوْمٍ مِنْ صُلْبِ مِالِهِ بِأَ لْفِدِرْهَمٍ ۚ وَيُحِبُّ ٱلْعِلْمَ وَأَهْلَهُ وَيُعَظِّمُ خُرُمَاتِ ٱلْإِسْلَامِ . وَمِنْ غَرِيبِ مَا ٱتَّفَقَ لِهَادُونَ ٱلرَّشِيدِ أَنَّ أَخَاهُ مُوسَى ٱلْهَادِي لَمَّا وَلِيَ ٱلْخِلَافَةَ سَأَلَ عَنْ خَاتَم ٍ عَظِيمٍ ٱلْقَدْدِ كَانَ لِأَبِيهِ ٱلْهَدِيِّ . فَبَلَغَهُ أَنَّ ٱلرَّشِيدَ أَخَذَهُ فَطَلَبَهُ مِنْهُ فَأَمْتَنَعُ مِنْ إِعطَا لِهِ فَأَكَّ عَلَيْهِ فِيهِ فَعَنِقَ عَلَيْهِ ٱلرَّشِيدُ . وَمَرَّ عَلَى جِسْرِ بَغْدَادَ فَرَمَاهُ فِي ٱلدَّحِلَةِ • فَلَمَّا مَاتَ ٱلْهَادِي وَوَلِيَ ٱلرَّ شِيدُ ٱلْجِلَافَةَ أَثَى ذَٰ لِكَ ٱلْمُكَانَ بِعَيْنِهِ وَمَمَهُ غَاتَمُ رَصَاصٍ • فَرَمَاهُ فِي ذَلِكَ ٱلْكَانِ فَأَمَرَ ٱلْغَطَّاسِينَ أَنْ يَلْتَمِسُوهُ فَغَاصُوا عَلَيْهِ فَٱسْتَغَرَجُوا ٱلْخَاتَمَ ٱلْأَوَّلَ • فَسُرَّ بِهِ ٱلرَّشِيدُ وَعَدَّ ذَلِكَ مِنْ سَعَادَتِهِ وَإِبْقَاء مُلْكهِ . وَكَانَ ٱلرَّشِيدُ يَبْكِي عَلَى نَفْسه وَعَلَى إِسْرَافِهِ وَذُنُوبِهِ • وَكَانَ قَاضِيَهُ ٱلْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ • وَكَانَ يُمَظِّمُهُ كَثِيرًا وَيَمْتُولُ أَمْرَهُ • وَلَهُ مَنَاقِتُ لَا تَحْصَى وَمَحَاسِنُ لَا تُسْتَقْصَى وَلَهُ ْ أَخْبَارْ فِي ٱللَّهْوِ وَٱللَّذَّاتِ سَاعَحَهُ ٱللهُ وَفِي أَوَّلِ خِلَافَتِهِ حَجَّ بِٱلنَّاسِ وَفَرَّقَ مَا لَا كَثِيرًا . وَكَانَ حَجُّهُ مَاشِيًّا عَلَى ٱللُّهُ وِي تُفْرَشُ لَهُ مِنْ مَّنزلِ إِلَى مَنزل . وَفِي سَنَةِ ٱ ثَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمَائَةٍ بَايَعَ ٱلرَّشِيدُ لِعَبْدِ ٱللهِ ٱلْمَأْمُونِ بِولَا يَةٍ ٱلْمَهْدِ بَعْدَ ٱلْأَمِينِ وَوَلَّاهُ خُرَاسَانَ وَمَا يَتَّصلُ بِهَا إِلَى هَمَذَانَ وَلَقَّبَهُ ٱلْمَأْمُونَ وَسَلَّمَهُ إِلَى جَعْفَرِ بْنِ يَحْمَى ٱلْبَرْمَكِيِّ • وَغَزَا ٱلْمُسْلَمُونَ بِٱلصَّا يُفَةٍ فَبَلَهُوا أَفَسُسَ مَدِينَةَ أَصْعَابِ ٱلْكَهْفِ. وَأَسْتَعْمَـلَ ٱلرَّشِيدُ حَمَيْدَ بْنَ مَعْيُوبٍ عَلَى ٱلْأَسَاطِيلِ مِمَّنْ بِسَوَاحِلِ ٱلشَّامِ وَمِصْرَ إِلَى قَبْرُسَ فَهَزَمَ وَخَرَّبَ وَسَبِّي مِنْ أَهْلِهَا نَحُوًّا مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَنْهَا وَجَا بِهِمْ إِلَى ٱلْوَاقِعَةِ

فَيِيمُوا بِهَا • وَفِي سَنَةِ سَبْعٍ وَثَمَا نِينَ وَمِائَةٍ خُلَعَتِ ٱلرُّومُ إِيرِينِي ٱلْمُلِكَةَ وَمَلَّكُوا نِيْقِيفُورَ وَكَانَتْ إِيرِينِي تُعَظِّمُ ٱلرَّشِيدَ وَ تَبَجِّلُهُ وَتُدِرُّ عَلَيْهِ الْهَدَايَا. فَلَمَّا تَوَلَّى نِيقِيْفُورُ وَعَاثَ وَتَمَكَّنَ مِنْ مُلْكَهِ كَتَبَ إِلَى ٱلرَّشِيدِ : مِنْ نِيقِهُودَ مَلكِ ٱلرَّومِ إِلَى ٱلرَّشِيدِ مَلِكِ ٱلْعَرَبِ • أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ ٱلْمُلِكَةَ إِيرِينِيَ كَانَتْ وَضَعَتْكَ مَوْضِعَ ٱلْمُلُوكِ وَوَضَعَتْ نَفْسَهَا مَوْضِعَ ٱلسُّو قَةِ. وَ إِنِّي وَاضِمُكَ بِغَيْرِ ذَٰ لِكَ ٱلْمُؤْضِعِ وَعَامِلْ عَلَى تَطَرُّقِ بِلَادِكَ وَٱلْهُجُومِ ِ عَلَى أَمْصَادِكَ أَوْ ثُوَّدِيَ إِلَيَّ مَا كَانَتِ ٱلْمُزَأَةُ ثُوَّدِي إِلَيْكَ . وَٱلسَّلَامُ . فَلَمَّا وَرَدَ كِتَابُهُ عَلَى ٱلرَّشِيدِ ٱسْتَفَرَّهُ ٱلْغَضَـٰ وَكَتَبَ إِلَيْهِ : بسَّم ٱللهِ ٱلرَّحُمَانِ ٱلرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ هَارُونَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى نِيقِيفُورَ زَعِيمٍ ٱلرُّوم . فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَٱلْجَوَابُ مَا تَرَاهُ دُونَ مَا تَسْمُعُهُ . ثُمَّ شَخَصَ مِنْ تَهْرِهِ ذَٰ لِكَ يَوْمٌ بِلَادَ الرُّومِ فِي جَمْعٍ لَمْ يُشَمَّعُ بِمِثْ لِهِ وَقُوَّادٍ لَا يُجَارَوْنَ غَجْدَةً وَرَأْيًا . فَلَمَّا بَلَغَ ذَٰ لِكَ نِيقَيْفُورَ ضَاقَتْ عَلَيْهِ ٱلْأَرْضُ بَهَا رَحْبَتْ . وَجَدَّ ٱلرَّشِيدُ يَتَوَغَّلُ بَلَادَ ٱلرُّومِ فَيَقْتُلُ وَيَغْتَمُ وَيَسْبِي وَيُخَرَّبُ ٱلْخُصُونَ وَيُعَفِّي ٱلْآ ثَارَ حَتَّى أَناخَ عَلَى هِرَفْلَةَ وَهِيَ مِنْ أَوْثَقِ حِصْنِ وَأَعَزِّهِ جَانِبًا وَأَمْنَعِهِ رُكْنًا . فَحَصَرَ ٱلرَّشِيدُ أَهْلَهَا وَغَمَّهُمْ وَأَلَّةً بِٱلْعَجَانِيقِ وَٱلسِّهَامِ وَٱلْعَرَّادَاتِ حَتَّى رَمَوْا سُورَهَا وَفَتَحَ ٱلْأَهْلُ ٱلْأَبْوَابَ مُسْتَأْمِنينَ • وَفِي هٰذِهِ ٱلسُّنَةِ ذَاتِهَا أَوْقَعَ ٱلرَّشِيدُ بِٱلْبَرَامِكَةِ وَقَتَلَ جَعْفَرَ بْنَ يَحْمَى وَكَتَبَ إِلَى ٱلْمُمَّالِ فِي جِمِيمِ ٱلنَّوَّاحِي إِلْقَبْضِ عَلَى ٱلْبَرَامِكَةِ وَٱسْتَصْفَى مَا لَمُمْ (\*)

<sup>(</sup> ٠ ) قال ابن خلدون : المَا نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجاضم

وَفِي سَنَةِ ٱثْنَتَيْنِ وَتَسْمِينَ وَمِائَةٍ سَارَ ٱلرَّشِيدُ مِنَ ٱلرَّقَّةِ إِلَى بَغْدَادَ يُرْيدُ خُرَاسَانَ كِكُرْبِ رَافِعٍ بْنِ ٱللَّيْثِ وَكَانَ ظَهَرَ بِبِلَادِ مَا وَرَا ۚ ٱلنَّهُرِ كُخَالِفًا للرَّشِيدِ بِسَمَ قَنْدَ وَكُمَّا صَادَ ٱكْلِيفَةُ بِبَعْضِ ٱلطَّرِيقِ ٱ بْبَدَأَتْ بِهِ ٱلعِلَّةُ وَكُمَّا بَلَغَ خُوْجَانَ فِي صَفَرِ ٱشْتَدَّ مَرَضُهُ وَكَانَ مَعَهُ ٱبُّنُهُ ٱلْمَأْمُونُ فِي مَسِيرِهِ إِلَى مَرُوَ وَمَعَهُ مُجَاعَةٌ مِنَ ٱلْقُوَّادِ وَسَارَ ٱلرَّ شِيدُ إِلَى طُوسَ فَمَاتَ وَدُفِنَ جِهَا سَنَةً ثَلَاثٍ وَتَسْعِينَ وَمِائَةٍ • وَكَانَتْ خِلَافَتُهُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً • وَكَانَ غُمْرُهُ سَبْعًا وَأَرْبَعِينَ سَنَةً وَكَانَ جَمِيلًا أَ بَيضَ جَعْدًا قَدْ وَخَطَهُ ٱلشَّيْبُ. قَالَ ٱلنَّهْرَ وَالِيُّ : ٱعْلَمْ أَنَّ مِمَّا يَتَحَقَّقُهُ ٱلْعَافِلُ أَنَّ ٱلدُّنْيَا دَارُ ٱلْأَكْدَارِ وَأَنَّ أموال الحبابة حتَّى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل اليهِ فغلبوهُ على امرهِ وشرِكوهُ في سلطانهِ وَلم يَكُنَ لهُ مهم تَصرُّفُ في أَمُورَ ملكهِ فعظمت آثارهم وَبعُد صَّيْتِهم وعَمَّرُوا مرَاتَب الدولة وخِططها بالروَّساء من وُلدهم وصنائهم واحتازوها عَمَّن سواهم من وزاره وكتابة وقيادة وحجابةٍ وسيفٍ وقلم ِ يقال انهُ كان بدار الرشيد من وُلد يحيى بن خالدٍ خمسة وعشرون رئيسًا من بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودفعوهم عنهما بالراح لمكان أبيم بميي من كفالة هارونُ وليَّ عهدٍ وخليفةً . حتَّى شبُّ في حمرهِ ودرج من عشِّهِ وغلبهُ على أَمرُهِ وَكَان يدعوهُ: يا أَبتِ · فتوجُّه الْإِيثار من السلطان اليهم وعظمت الدالَّة منهم وانبسط الحاه عنــدهم وانصرفت نحوهم الوجوه وخضمت لهم الرقاب وقُصِرَت عليهم الآمَال . وتخطَّت اليهم مِن أقصى النخوم ِهدايا الملوك وتحف الامراء وتسرَّبت الى خرائنهم في سبيل الذُّلف والاستالة أموال الحباية . وأَفاضوا في رجال الشيمة وعظاءالقرابة العطامُ وطوَّقوم للِّبَن وكسبوا من بَيُوتات الاشراف المُعدِم وفَكُوا العاني ومُدِحوا بما لمُ يُمدِّح بوخليفتهم . وأسنوا لمفاضم الجوائز والصــلاتِ واستولوا على القرى والضياع من الضّواحي والامصار في سائر المالك حتى آسفوا البطانة وأحقدوا الخاصَّة وأغصُّوا أهلُّ الولاية · فَكُشِفت لهم وجوه المنافسة والحسد وِدَّبت الى مهادهم الوثيرة من الدولة عقارب السعاية حتى لقدكان بنو قحطبة أخوال حمفيٍ من أعظم الساعين عليهم لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحســــد عواطفُ الرحيم ولا وزَّعتهم أُواصر القرَّابة . وقارن ذلك عنـــد يخدوبهم نواشيٌّ الغيرة والاستنكاف من الحجر والاَنفَة وُكامن الحقود التي بعثتها منهم صغائر الدالَّة وانتهٰي جم الإصرار غلى شأخم الى كبائر المخالفة

أَخَفَّ ٱلْخُلْقِ بِلَا ۗ وَأَلَمَا ٱلْفُقَرَا ﴿ وَأَعْظَمَ ٱلنَّاسِ تَعَبَّا وَهَمًّا وَغَمَّا هُمُ ٱلْمُلُوكُ وَٱلْأَمْرَا ﴿ فَأَرْضَ بِحَالِ فَقْرِكَ ، وَلَا تَتَعَدَّطُوْرِكَ ، إِنَّ هَارُونَ ٱلرَّشِيكَ مِنْ أَعْقَلِ ٱلْحُلُقَاءِ ٱلْمَابِينِينَ وَأَحْمَلِهِمْ رَأَيًّا وَتَدبِيرًا وَفِطْنَةً وَقُوّةً وَلَا تَتَعَدُ طُولُ لِلسَّعَابَةِ : أَمْطِرِي وَأَنْسَاعَ مَمْلَكَةٍ وَكَثَرَةَ خَزَائِنَ بِحَيْثُ كَانَ يَقُولُ لِلسَّعَابَةِ : أَمْطِرِي وَأَنْسَاعَ مَمْلَكَةٍ وَكَثَرَة خَزَائِنَ بِحَيْثُ كَانَ يَقُولُ لِلسَّعَابَةِ : أَمْطِرِي حَيْثُ شِيمًا يَعِي اللّهِ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ حَيْثُ شَعْبَهُمْ خَاطِرًا وَأَشْغَلَهُمْ قُلْبًا (لابي الفرج المُلطِي وغيرهِ بتصرف الله عَلَيْهُ مَا الله عَنْ الرهيد ( ١٠٠٨ ـ ١٨٣)

٣١٨ إِنْتَهَى ٱلْأَمْرُ إِلَيْهِ بَعْدَ أَبِيهِ • وَكَانَ ٱلْأَمِينُ كَثِيرَ ٱللَّهْوِ وَٱللَّهِبِ مُنْقَطِعًا إِلَى ذَٰ لِكَ مُشْتَغِلًا بِهِ عَنْ تَدْبِيرِ مَلْكَتِهِ ۚ فَأَقْبَلَ يَنْكُثُ عَهْدَ ٱلْمَامُونِ وَسَعَى بِخَلْعِهِ وَٱلْبَيْعَةِ لِأُ بِيهِ مُوسَى . فَأَمَرَ لَهُ بِٱلدُّعَاءِ عَلَى ٱلْمَنَابِر وَنَهَى عَنِ ٱلدُّعَاءِ لِلْمَأْمُونِ • وَأَمَرَ بِإِبْطَالِ مَا ضَرَبَ ٱلْمَـأْمُونُ مِنَ ٱلدَّرَاهِم وَٱلدَّنَانِير بِخُرَاسَانَ فَنَيَّ ٱلشَّرُّ بَيْنَهُمَا . فَجَهَّزَ ٱلْمَأْمُونُ لِقِتَالِهِ طَاهِرَ ٱبْنَ ٱلْحُسَيْنِ وَهَرْثَمَةَ بْنَ أَعْيَنَ فَسَارَا إِلَيْهِ وَحَاصَرَاهُ بِبَغْدَادَ . وَتَرَامَوْا بِٱلْجَانِيقِ وَأَقَامَ ٱلْحِصَارَ مُدَّةَ سَنَةٍ فَتَضَا يَقَ ٱلْأَمْنُ عَلَىٱلْأَمِينِ وَفَارَقَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ ۥ وَكَتَبَ طَاهِرْ إِلَى وُجُوهِ أَهْلِ بَغْدَادَ سِرًّا يَعِدُهُمْ إِنْ أَعَانُوهُ وَيَتَوَعَّدُهُمْ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِيطَاعَتِهِ ۚ فَأَجَابُوهُ وَصَرُّحُوا بِخَلْمِ ٱلْأُمِينِ فَنَجًا ٱلْأَمِينُ بِنَفْسِهِ وَرَكِبَ حَرَّاقَةً أَعَدَّهَا لَهُ هَرْثَمَةُ . وَكَانَ وَعَدَهُ بِٱلْأَمَانِ ۚ فَلَمَّا صَارَ ٱلْأَمِينُ فِي ٱلْحَرَّافَةِ خَرَجَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ طَاهِرٍ وَكَانُوا كَمَنُوا لَهُ • فَرَمَوُا ٱلْحَرَّاقَةَ بِٱلْحَجَارَةِ فَٱنْكَفَأَتْ بَمِنْ فِيهَا • فَشَقَ

الأُمِينُ ثِيَابَهُ وَسَجَ إِلَى بُسْتَانِ فَأَذَرَكُوهُ وَحَمَّلُوهُ إِلَى طَاهِرٍ • فَبَعَثَ إِلَيْهِ جَمَّاعةً وَأَمَرَ طَاهِرٌ بِنَصْبِهِ فَلَمَّا رَآهُ اللهُ عَلَمَةً وَأَمَرَ طَاهِرٌ بِنَصْبِهِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ سَكَنْتِ الفِتْنَةُ • ثُمَّ جَهَّزَهُ طَاهِرٌ إِلَى اللَّامُونِ وَصِحْبَتُ هُ خَاتَمُ النَّاسُ سَكَنْتِ الفِتْنَةُ • ثُمَّ جَهَّزَهُ طَاهِرٌ إِلَى اللَّامُونِ وَصِحْبَتُ هُ خَاتَمُ النَّاسُ سَكَنْتِ الفِتْنَةُ • ثُمَّ جَهَّزَهُ طَاهِرٌ إِلَى اللَّامُونِ وَصِحْبَتُ هُ خَاتَمُ الْخَارِقَةُ مِنَ الظَّفِرِ (للدميري) الخَامُونُ اللهُ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنَ الظَّفِر (لادميري) عبد الله المأمون اخو الامين ( ١٩٣٠ – ١٣٣)

٣١٩ أُبُوبِيمَ لَهُ ٱلْبَيْعَةَ ٱلْعَامَّةَ فِي بَغْدَادَ فِي سَنَةٍ ثَمَّان وَتَسْعِينَ وَمَائَة • وَكَانَ ٱلْمَامُونُ مِنْ أَفَاضِلِ ٱلْخُلْفَاءِ وَعُلَمّانِهِمْ وَحُكَمَانِهِمْ وَحُلَمَانِهِمْ وَأَتَّمَّ رِجَالِ بَنِي عَبَّاسِ حَرْمًا وَعَرْمًا وَفَرَّاسَةً وَفَهْبُ اللَّهِ وَكَانَ قَدْ أَخَذَ مِنَ ٱلْعُلُومِ بِقِسْطٍ • وَصَرَبَ فِيهَا بِسَهْمٍ • وَتَأَدَّبَ وَتَفَقَّهَ وَبَرَعَ فِي فُنُونِ ٱلتَّأْدِيخِ وَٱلْأَدَبِ وَٱلنَّجُومِ وَلَّمَا كَبِرَ أَعْتَنَى بِٱلْفَلْسَفَةِ وَعُـــاُومِ ٱلْأُولِ • وَهُوَ ٱلَّذِي ٱسْتَخْرَجَ كِتَابَ أَقْلَيْدُسَ وَأَمَرَ بِتَرْجَمَتِهِ وَتَفْصِيلِهِ • وَعَقَدَ ٱلْحَجَالِسَ فِي خِلَافَتِ يِلْمُنَاظَرَةِ فِي ٱلْأَذْيَانِ وَٱلْمَقَالَاتِ. وَكَانَ ٱلْمَأْمُونُ عَظِيمَ ٱلْمَفُو جَوَادًا بِٱلْمَالِ وَكَانَ يَقُولُ: لَوْ يَعْلَمُ ٱلنَّاسُمَا أَجِدُ فِي ٱلْعَفْوِمِنَ ٱللَّذَّةِ لَتَقَدُّ بُوا إِلَيَّ بِٱلذُّنُوبِ وَكَانَ أَ بَيضَ مَلِيحَ ٱلْوَجْهِ مَ 'بُوعًا طَوِيلَ ٱللَّيْدَةِ دَيْنًا عَارِفًا بِٱلْعِلْمِ فِيهِ دَهَا ﴿ وَسِيَاسَةُ \* وَفِي أَيَّامِهِ خَرَجَ عَلَيْهِ إِبْرُهِيمُ بْنُ ٱلْمَهْدِيِّ عَمَّهُ فَبَّايَعَهُ بَعْضُ بَنِي ٱلْعَبَّاسِ وَخَلَمُوا ٱلْمَا أُمُّونَ فَجَدَّ ٱلْمَاٰمُونُ فِي ٱلْمَسِيرِ إِلَى بَغْدَادَ فَظَفِرَ بِإِبْرَاهِيمَ وَلَمْ يُؤَاخِذُهُ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ ( \* ) • ثُمَّ صَفَا ٱلْمَاكُ بَعَدَ ذَٰ لِكَ لِلْمَأْمُونِ وَسُكَنَتِ ٱلْفِيْنُ

<sup>(•)</sup> راجع ألوجه ٣٣٦ من الجزء الرابع حيث أوردنا هذا الحبر

وَقَامَ ٱلْمَأْمُونُ بِأَعْبَاءِ ٱلْخِلَافَةِ وَتَدْبِيرِ ٱلْمَلَكَةِ قِيَامَ خُزَمَاءِ ٱلْمُلُوكِ

وَفُضَلَانِهِمْ مُثُمَّ خَرَجَ إِلَى ٱلثَّغْرِ وَدَخَلَ بِلَادَ ٱلْجَزِيرَةِ وَٱلشَّامِ وَأَقَامَ بِهَا

مُدَّةً طَوِيلَةً مُثُمَّ غَزَا ٱلرُّومَ وَفَتَحَ فُتُوحَاتٍ كَثِيرَةً وَٱلشَّامِ بَلاَ حَسَنًا .

وَتُونَقِي فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ سَنَةً ثَمَّانِي عَشْرَةً وَمَائَتَيْنِ وَهُو ٱبْنُ يَسْمِ

وَتُونَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ سَنَةً ثَمَّانِي عَشْرَةً وَمَائَتَيْنِ وَهُو ٱبْنُ يَسْمِ

وَأَذْ بَعِينَ سَنَةً وَكُونَ بِطَرَسُوسَ

العلوم في زمانهِ

٣٢٠ قَالَ ٱلْقَاضِي صَاعِدُ بْنُ أَحْمَدَ ٱلْأَنْدَلُسِيٌّ . إِنَّ ٱلْعَرَبَ فِي صَدْرِ ٱلْإِسْلَامِ لَمْ تُعْنَ بِشَيْءِمِنَ ٱلْمُلُومِ إِلَّا بِلْغَيَّمَا وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامٍ شَرِيعَتِهَا حَاشَا صِنَاعَةَ ٱلطِّبِّ . فَإِنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ أَفْرَادٍ مِنْهُمْ غَيْرَمَنْكُورَةٍ عِنْدَجَمَاهِيرِهِمْ لِحَاجَةِ ٱلنَّاسِ طُرًّا إِلَيْهَا • فَهٰذِهْ كَانَتْ حَالَ ٱلْمَــرَبِ فِي ٱلدَّوْلَةِ ٱلْأُمُوِيَّةِ . فَلَمَّا أَدَالَ ٱللهُ تَعَالَى لِلْهَاشِيَّةِ وَصَرَفَ ٱلْمُلْكَ إِلَيْهِمْ ثَاَبَتِ ٱلْهِمَمُ مِنْ غَفْلَتِهَا . وَهَبَّتِ ٱلْهِطَنُ مِنْ مِيتَتِهَا . فَكَانَ أَوَّلَ مِنْ غُنِيَ مِنْهُمْ بِٱلْمُلُومِ ٱلْخَلِيفَةُ ٱلنَّانِي أَبُوجَمْفَرِ ٱلْمُنْصُورُ . وَكَانَ مَعَ بَرَاعِتِ فِي ٱلْهِقْهِ كَلِفًا فِي عِلْمِ ٱلْهَلْسَفَةِ وَخَاصَّةً فِي عِلْمِ ٱلنَّجُــومِ • ثُمَّ لَمَّا أَفْضَتِ ٱلْخِلَافَةُ فِيهِمْ إِلَى ٱلْخَلِيفَةِ ٱلسَّابِعِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْمَأْمُونِ بْنِ هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ مُّمَ مَا بَدَأَ بِهِ جَدْهُ ٱلْمُنْصُورُ فَأَقَبَلَ عَلَى طَلَبِ ٱلْعِلْمِ فِي مَوَاضِمِهِ . وَدَاخَلَ مُلُوكَ ٱلرُّومِ وَسَأَلُمْمْ صِلَّتَهُ بِمَا لَدَيْهِمْ مِنْ كُتُبِ ٱلْقَلْسَفَةِ . فَبَعَثُوا إِلَيْهِ مِنْهَا مِاحَضَرَهُمْ . فَأُسْتَجَادَ لَمَّا مَهَرَةَ ٱلتَّرَاجِمَةِ وَكَلَّفَهُمْ إِحْكَامً تَرْجَيَهَا . فَتُرْجِمَتْ لَهُ عَلَى غَايَةٍ مَا أَمْكَ نَ ثُمَّ حَرَّصَ ٱلنَّاسَ عَلَى قِرَاءَتِهَا

وَرَعَّبَهُمْ فِي تَعْلِيمِهَا . فَكَانَ يَخْلُو بِالْحُكَمَاءُ وَيَأْ نَسُ بُمْنَاظَرَتِهِمْ وَيَلْتَذُ بُمْذَاكُرَاتِهِمْ عِلْمَا مِنْهُ بِأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ هُمْ صَفْوَةُ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ وَتَخْبَهُ مِنْ عِبَادِهِ . إِنَّهُمْ صَرَفُوا عِنَا يَتُهُمْ إِلَى نَيْلٍ فَضَائِلِ النَّفْسِ النَّاطِقَةِ وَوَهِدُوا فِيمَا يَرْغَبُ فِيهِ الصِّينُ وَالتَّرَكُ . وَمَنْ نَرَعَ مَنْزَعَهُمْ مِنَ التَّنَافُسِ قِي دِقَّةِ الصَّنَائِعِ الْعَمَلِيَّةِ . وَالتَّبَاهِي بِأَخْلَاقِ النَّفْسِ وَالتَّفَاخُو بِالْقُوَى . إِذْ عَلِمُوا الصَّنَائِعِ الْعَمَلِيَّةِ . وَالتَّبَاهِي أَخْلَاقِ النَّفْسِ وَالتَّفَاخُو بِالْقُوَى . إِذْ عَلِمُوا الصَّنَائِعِ الْعَمَلِيَّةِ . وَالتَّبَاهِي فَإِخْلَاقِ النَّفْسِ وَالتَّفَاخُو بِالْقُوَى . إِذْ عَلَمُوا النَّهُ الْبَهَامُ مَصَابِحِ الدَّجِي وَسَادَةً الْبَشَرِ وَأَوْحَشَتِ الدُّنْ اللَّيْفِ الْقَدْهِمُ أَهْلُ الْعِلْمُ مَصَابِحِ الدَّجِي وَسَادَةً الْبَشَرِ وَأَوْحَشَتِ الدُّنْ اللَّهِ الْقَدْهِمُ

٣٢١ لُوبِمَ يَوْمَ وَفَاهِ ٱلْمَأْمُونِ وَلَمَّا لُوبِيمَ لَهُ تَشَغَّبَ ٱلْجَنْدُ وَنَادَوْا بِٱسْم ٱلْمَاَّسِ بِنِ ٱلْمَاْمُونِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمِ ٱلْمَاَّاسُ وَقَالَ لَهُمْ : قَدْ بَايَيْتُ عَمِّي فَسَكَنُوا . وَكَانَ ٱلْمُعْتَصِمُ سَدِيدَ ٱلرَّأْيِ يَحْمِلُ أَلْفَ رَطْلٍ وَيُمْشِي بِهَا . وَٱنْتَشَأَ عَامَّيًّا يَكْتُبُ كِتَابَةً مَنْشُوشَةً وَيَقْرَأْ قِرَاءَةً ضَعِيفَةً .وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَدْخَلَ ٱلْأَثْرَاكِ ٱلدَّوَاوِينَ وَكَانَ يَتَشَبَّهُ يُمُلُوكِ ٱلْأَعَاجِمِ • وَبَلَغَ غِلْمَانُهُ ٱلْأَثْرَ الُّهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ أَلْفًا وَأَلْبَسَهُمْ أَطْوَاقَ ٱلذَّهَبِ وَٱلدِّيبَاجُ وَكَانُوا يَطْرُدُونَ ٱلْخَيْلَ فِي بَغْدَادَ فَضَاقَتْ بِهِم ِ ٱللَّدِينَــُةُ وَتَأَذَّى بِهِم ِ ٱلنَّاسُ. فَبَنَى ٱلْمُعْتَصِمُ مَدِينَةَ سُرَّ مَنْ رَأَى بِقُرْبِ بَغْدَادَ وَٱنْتَقَــلَ إِلَيْهَا سَنَةَ (٢٢٠هـ) وَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ خَرَجَ قُوْفِيلُ بْنُ مِيخَا بْيلَ مَلِكُ ٱلرُّومِ إِلَى بِلَادِ ٱلْمُسْلِمِينَ فَأُوفَعَ بِأَهْلِ زِبِطْرَةَ وَعَادَ إِلَى مَلَطْيَةَ وَغَيْرِهَا فَأُسْتَبَاحَهَا قَتْلًا وَسَبْيًا • فَأُسْتَعْظَمَهُ ٱلْمُعْتَصِمُ وَلَّا بَلَغَهُ أَنَّ عَمُوْرِيَّةً عَــيْن

ٱلنَّصرَانِيَّةِ وَهِي أَشْرَفُ عِنْدَهُمْ مِنْ قُسْطَنْطِنَيَّةَ وَا نَهُ كُمْ يَتَعَرَّضْ أَحَدُ إِلَيْهَا مُنْذُ كَانَ ٱلْإِسْلَامُ جَهِّزَ إِلَيْهَا عِالَا يُعَاثِلُهُ أَحَدُ مِنَ ٱلسِّلَامِ وَٱلْآلَةِ وَٱلْعُدَدِ وَجَرَى بَيْنَ ٱلْسُلِمِينَ وَٱلرُّومِ عَلَيْهَا فِتَا لَ شَدِيدٌ أَفْضَى إِلَى فَنْحِ عُوْدِيَّةَ . فَهُدِمَتْ وَأَحْرِقَتَ بَعْدَ أَنْ خَاصَرَهَا خَحْوَ شَهْرَيْنِ فَقَتَ لَ مِنَ ٱلرُّومِ ثَلَا ثِينَ أَلْقًا وَأَسَرَ ثَلَا ثِينَ أَلْقًا . وَفِي سَنَة سِبْعٍ وَعِشْرِينَ تَغَيَّرُ ٱلرُّومِ ثَلَا ثِينَ أَلْقَا وَأَسَرَ ثَلَا ثِينَ أَلْقًا . وَفِي سَنَة سِبْعٍ وَعِشْرِينَ تَغَيَّرُ ٱلنَّومَ ثَلَا ثِينَ أَلْفَا وَأَسَرَ ثَلَا ثِينَ أَلْقَالِهُ وَتُو فِي سَنَة سِبْعٍ وَعِشْرِينَ تَغَيْرَ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٣٢٢ ثُمُّ مَلَكَ بَعْدَهُ ٱ بُنُهُ هَارُونُ ٱلْوَاثِقُ مِنْ أَفَاضِل خُلَفَامِهُمْ وَكَانَ لَبِيبًا فَطِنًا فَصِيحًا شَاعِرًا • وَكَانَ يَتَشَبُّهُ بِٱلْأَمُونِ فِي حَرَّكَاتِهِ وَسُكَنَاتِهِ • وَلَّمَا وَلِيَ ٱلْحِلَافَةَ أَحْسَنَ إِلَى بَنِي عَمِّهِ ٱلطَّالِبِيِّينَ وَبَرَّهُمْ. وَلَمْ يَقَعْ فِي أَيَّامِهِ مِنَ ٱلْفُتُوحِ ٱلْكَبَادِ وَالْحَوَادِثِٱلْمَهُورَةِ مَا يُؤْثَرُ . وَفِي عَهْدِهِ غَزَا ٱلْمُسْلَمُونَ فِي ٱلْبَحْرِ جَزِيرَةً صِفِلِّيَةً وَفَتَحُوا مَدِينَةً مِسِّينَةً فِي عَهْدِ ٱلْمُلِكَةِ ثَاوَدُورًا . وَكَانَتْ مَلَكَتْ بَعْدَ تَوْفِيلَ مَلِكِ ٱلرُّومِ وَٱ بَنْهَا مِيغَا بِيلُ بْنُ تَوْفِيلَ وَهُوَ صَبِيٌّ . وَمَاتَ ٱلْوَاثِقُ بِدَاءِ ٱلِأَسْتِسْقَاء وَكَانَ عُمْرُهُ ٱ ثُنَتِين وَثَلَاثِينَ سَنَةً ﴿ وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا يَفْلُوهُ ٱصْفَرَازْ حَسَنَ ٱللَّمْيَةِ • ثُمَّ وَلِي بَعْدَهُ أَخُوهُ جَعْفَرْ ٱلْمُتَوَكِّلُ عَلَى ٱللهِ وَبُوبِيمَ لَهُ بِٱلْأِلَافَةِ بِسُرَّ مَنْ رَأَى • وَلَهُ مِنَ ٱلْمُمْ سِتُّ وَعِشْرُونَ سَنَّةً \* فَعَقَدَ ٱلْبَيْعَةَ لِينِيهِ ٱلثَّلَائَةِ بولَايَةِ ٱلْمَهْدِ

وَهُمُ ٱلْمُنْتَصِرُ وَٱلْمُعْتَزُ وَٱلْمُوَيَّدُ. وَفِي ثَمَانِي وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ ٱ نَتَهَى ٱلرُّومُ إِلَى دِمْيَاطَ بِٱلْأَسَاطِيلِ فَأَحْرَقُوا وَسَبُوا وَسَارُوا إِلَى مِصْرَ وَرَجَعُوا وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ أَحَدٌ. وَفِي سَنَةِ سَبْعِ وَأَرْبَعِينَ كَثُرَ ٱلْمَالِيكُ ٱلْأَتْبَاكُ فِي بَعْدَادَ فَٱسْتَوْلُوا عَلَى ٱلْمُلكَةِ فِصَارَ بِيدِهِمْ ٱلْحَلَّ وَٱلْمَقْدُ وَٱلْوِلَايَةُ وَٱلْمَزْلُ إِلَى أَنْ حَمَلَهُمُ ٱلطُّغْيَانُ عَلَى ٱلْمُدُوانِ، وَسَطَوْا عَلَى ٱلْخَلِيفَةِ الْمُوكِيلِ وَكَانَ بَيْنَ ٱلْمُتَوكِّلِ وَٱ بْنِهِ ٱلْمُنْتَصِرِ مُبَايَنَةٌ. فَا تَفْقَ مَعَ بَاغَى قَائِدِهِمْ فَدَخُلُوا عَلَيْهِ فِي عَبْسِ أَنْسِهِ وَعِنْدَهُ ٱلْوَزِيرُ ٱلْفَتْحُ بُنَ خَاقَانَ قَصَاحَ ٱلْفَتْحُ : وَيُلكُمْ هٰذَاسَيِّهُ مُ وَرَمِي بِنَفْسِهِ فَضَرَبُهُمَا بَاغَرُ فَمَا تَاجَمِيعًا قَصَاحَ ٱلْفَتْحُ : وَيُلكُمْ هٰذَاسَيِّهُ مُ وَرَمِي بِنَفْسِهِ فَضَرَبُهُمَا بَاغَرُ فَمَا تَاجَمِيعًا

المنتصر بالله (٨٦١) المستعين بالله (٨٦٢) المعترّ بالله (٨٦٦)

وكم يبقى في الحلافة . وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال : انا أَعْرَفُ من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته . فقال الله أراد الأتراك . فلم يبق في الحجلس الأمن ضحك . وفي سنة خمس وخمسين وماثنين صارا لأتراك الى الممتز يطلبون أرزاقهم. فاطلم بحقيم . فلما رأوا انه لا يُحصل منه شيخ دخل البه جماعة منهم فحجرُوا برجله الى باب الحجرة وضربوهُ بالدبابيس . ثم أدخاوهُ سردابًا وجصصوا عليهِ فات ( للنهراوليّ )

المهتدي بالله ( ٨٦٩) المعتمد على الله ( ٨٧٠) المعتضِد بالله ( ٨٩٢) ٣٧٤ ثمُّ ملك بعدهُ المهتدي بالله وهو أُبو عبد الله محمد بن الواثق . كان المهتدي من أحسن الحلفاء مذهبًا . وأُجهلهم طريقةً وسيرةً واظهرهم وربَّعا وإكثرهم عبادةً . كان يتشبِّه بِمُسر بن عبد العزيز ويقول : أني استمي ان يكونٍ في بني أُميَّة مثلهُ ولا يكون مثلهُ في بني المبَّاسُ. وكَان يملس المظالم فيمكم حكماً برتضيه الناس وكان يتقلُّل في ماكوله وملبوسه . وكان المهندي قد اطّرح الملاهي وحرّم الغناء والشراب ومنع اصعابه من الظلم والتعدّي . وكان سبب موت المهتدي انهُ قُتَلَ بعض الموالي فشغب عليهِ الأَثراك وهاجوا ۖ وأَخذوهُ اسيرًا وعذَّبُوهُ ليُعلم نفسهُ فلم يفعل فقتلوهُ وهو ابن سبع وثلاثين سنة . ثمَّ ملك بعدهُ المتحد على الله وكان مستضعفًا وكان أَخوهُ الموفّق طلحةِ النّاصرُ هو الغالب على أُمورهِ · فللعشمدِ الحَطبةُ والسَّكَّةُ والتُّستي بامير المؤمنين ولأخيهِ طلحة الأمر والنبي وقود المساكر ومجاربة الأعداء ومرابطةِ النغور وترتيب الوزراء والامراء . وكان المعتمد مشغولًا عن ذلك بلذَّاتهِ . وفي أيامهِ خرج أحمد ابن طولون وظفرٍ بحلب وانطاكة وبقيَّة العواصم واستقلِّ بمصر وأُخذَ خراجها وكانت يوشذُ عاس آملةً . ثمَّ تُوْتَى المعتمد وكان اسعر ربعة رفيقاً مدوَّرالوجه مليج العينين صغيراللحية اسرع البهِ الشيب منهمكًا على اللهو والمسكرات . ثم ملك بعدهُ المعتضد بن الموفِّق وكان شهمًا عاقلًا فاضلًا حمدت سيرتهُ ولي والدنيا خراب والتغور مِهملة فقام قيامًا مرضيًّا حتى عمرت مملكتهُ وكثرت الاموالــــ ونُسِيطت النفور. وكان قويَّ السياسة شديدًا على أهل الفساد حاسمًا لموادّ اطماع عساكرهِ عن أذى الرعيَّة ، وكانت إيامهُ ايام فنوق وخوارج كثيرين منهم عمرو بن الليث الصفَّار . كان قد عظم شانهُ ونخم أمرهُ واستولى على آكثر بلاد العجم. فآلت عاقبتهُ إلى القيد والاسر والذلَّ. فقام المتضد في إصلاح المتشب من مملكته والمدلف في رعبَّته حتى مات. وكان المنضد سارالي الموصل قاصدًا للاعراب والاكراد فاوقع بم وقتل منهم وخرج الى الخزيرة يريد قلعة ماردين وكانت لحمدان فهدمها وظفر بحمدان ملكها . ومات سنة (٢٨٩) (الفخري)

المُحَتَّىٰ بالله (٩٠٢) المُتَدر بالله (٩٠٨) القاهر بالله (٩٣٢)

وسم أَخذ للكتفي أبوهُ البيعة قبل موته بثلاثة أيّام . وكان المكتفي من أَفاضل الخلفاء
 وسيماً جبلًا بديع الحسن دُريّ اللون معتدل الطول وكان حسن العقيدة كارها لسفك الدماء.

وفي ايَّامهِ ظهر القرامطة وهم قوم من الجوارج خرجوا وقطعوا الدرب على الحاجِّ واستأصلوا شأفتهم وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة . وسرَّحٍ المكتني اليم جبوشًا كثيرة فاوقع جم وقتل بعض زعمايهم . وكانت خلافة الكتني ستَّسنين . فانقصف غصن شبابه القشيب . ويبس عود جماله النضر الرطيب . فانتقل من دار الفناء الى دار الجزاء والبقاء . ثم قام بالامر بعدهُ أَخوهُ أَبو الفضل ايَّامهِ . وكان المُقتدرسهماً كثيرِالانفاق وولي الحلافة ثلاث مرَّات فتغلَّب الجند عليهِ واتَّفقوا على خُلمهِ وعقدوا البِيعة لأبي العبَّاس بن المماثرُ. وكان ابن المعاثرُ آكثر العبَّاسُيين فضُلَّا وأدبًّا ومعرفة موسيق وأشعر الشعراء مطلقا فيالتشبيهات المبتكرة الغريبة للرقصة التي لا يشقُّ غبارهُ فيها أُحد . فارسل المقتدر وقبض على ابن المعترُّ وقتلهُ في حبسهِ واستقام الأمرُّ للمقتدر بعـــد الاضحلال ولاح بدر فلاحه بعد الروال وهذه ولايتهُ الثانية . ثم جرت بين المقتدر وبين مؤنس المظفر المير الحبيوش منافرة ادَّت الى خلع المقتدر ومبايعة اخْدِ القاهِر · ثم أُعيد المقتدر ثالثةً وحملُهُ الجنود على أعناقهم إلى دار الحَلَافة فَجِلْس على السرير وصفحَ عن أُخَدِ القاهر . ثم وقع بينة وبين مؤنس حرب فتوغّل المقتدر في المركة فضربه واحد من البربر فسقط الى الارض فقال لضاربهِ: ويمك انا الحليفة . فقال له: انت المطلوب وذبحهُ بالسيف . وفي ابامهِ نبعت الدولة الفاطيَّة بالمغرب . وولي أخوهُ القاهر بالله مكانهُ فما لبث ان قُهر القاهر المذكور وسُمِلت عيناهُ نجمل يستعطي في شوارع بغداد ( للدميري )

الراضي بالله (٩٣٤) المتقي بالله (٩٤٠) المستكفي بالله (٩٤١) المطيع لله (٩٤١) المطيع لله (٩٤١) المطيع لله (٩٤١) المستكفي بالله (٩٤١) المطيع لله (٩٤١) المحلاقة المباسجة فكانت فارس في يد ابن بويه ، والموصل وديار بكر في يد بني حمدان ، ومصر والشام في يد الناطميين ، والأندلس في يد عبد الرحمان الاموي ، فلم ببق في يد الراضي سوى بغداد وما والاها ، فبطلت دواوين المملكة ونقص قدر الخلافة وعم الحراب ، ثم تولى بعده أبو اسحاق أخوه و ألقب المتني بالله لم يكن له من السيرة ما يُؤثّر وقبض عليب توزون التركي وسمل عينيه سنة (٣٣٠٠) ، وبويع بعده لابن عمد المستكني بالله واستمر في خلافت من سنة واحدة وأمسكه من أمراثه معر الدولة بن بويه فسمل عينيه وضمة ألى المتقي بالله والقاعر والما وفي ايامه في الله في الله في الله في الما في الله في ا

الطائع لله (٩٧٤) القادر بالله (٩٩١) ألقائم بامر الله (١٠٣١) ٣٣٧ وُبُويع لولدهِ عبد اكريم في سنة (٣٦٣). وُلقِب الطائع لله وكان مغلوبًا عليهِ من قبل أُمراثهِ. وما كان لهُ الأالعظمة الظاهرة. وكان شديد القوَّة. في خلقهِ حدَّة كريًا شجاعًا جللاً جوادًا سحاً الآان يده كانت قصيرة مع ملوك بني بويه . فقبضوا عليه وبايعوا أبا المبأس احمد القادر بالله ( ٣٨٩) . وكان حسن الطريقة والسمت كثير المبير والدين والمروف. وفي ايَّامه تراجع وقار الدولة المباسبة وني رونقها وأخذت أمورها في القوَّة . ومكث القادر في الملافة مدَّة طويلة حتى أفافت خلافته على احدى وأربعين سنسة . وولي بعده بعهد منه ولده أبو جعفى ولُقب القائم بامرالله وكان خيرًا ديّنًا باهر الفضل الآانه منظوب بيد أمراثه وطالت مدَّنة مع ذلك . وفي أيَّامه انقرضت دولة بني بويه وظهرت الدولة السلجوقية

المقتدي بالله (١٠٧٥) المستظهر بالله (١٠٩٥) المسترشد بالله (١١١٨) وتولى بعده بهده مفيده أبو القاسم ولُقّب المقتدي بالله ، وكان من نجباه بني عباس ديّناً ، ومن جملة صلّحه إن السلطان ملكشاه من آل سُبكتكين قصد ان يظهر المخنف عباس ديّناً ، ومن جملة صلّحه إن السلطان ملكشاه من آل سُبكتكين قصد ان يظهر المخنف فالمنه على المثلثة المذكور فارسل اليه يقول له : اخرج من بغداد ، فتلطف به المقتدي فأنى ، فللك فاستمها أيام فامها ، فصار المثليفة يصوم ويتضرع الى الله قنفذ دعاوه وهو مظلوم ، فهلك السلطان ملكشاه قبل مفي عشرة أيام وعدت هذه كرامة المخليفة المقتدي ، وكانت وفاته سنة (٧٨٠) فجأة ، وتولى بعده أبنه أبو العباس ولُقب المستظهر بالله وكان كريم الأخلاق سهل العربكة مهذب الله وكان كريم الأخلاق سهل المسترشد بالله . وكان شجاعًا ديّنًا مقدامًا ذا رأي وهمة عالية فاحيا مجد بني عباس ، وخرج الى قتال السلطان مسعود السلمزقي فاستظهر عليه وقتل المسترشد غيلة (لابي الغرج)

الراشد ( ١١٣٠) المقتنى لامرانه (١١٣٦) الستنجد بالله (١١٠٦٠)

٣٣٩ ثُمَّ قام بالأمر بعدهُ ابنهُ الرَّاشدُ ولم تطُلَ مدَّة خلافتهِ نَجْبَّز عسكرًا كثيفًا لحاربة مسعود فدخل السلطان بغداد واستبدَّ بَتدبيرالامور وخلع الراشد وولَى عمهُ أَبا عبد الله ولتَّبهُ المنتغ لامرالله وكان علماً دمث الأخلاق خليقاً بالامارة كامل السؤدد بيده أَزَمَّة الامور كان لا يجري في خلافت أمرُ وان صغر الَّا بتوقيعهِ . وجرت في أيامهِ فتن وحروب بينهُ وبين سلاطين العجم كانت الغلبة فيها لهُ . وثار في أيامهِ الميارون والمفسندون فنهض بقسمهم أمَّ ضوض . ثم عقبهُ ابنهُ المستنجد وكان شهماً عارفاً بالامور أزالب المكوس والمظالم . وفي ايامهِ ضعف دولة الفاطمين في مصر . وخن المستنجد في الحمام اكابرُ دولتهِ عقيب مرضة صعبة

المستضىء بالله (١١٧٠) الناصر لدين الله (١١٨٠) الظاهر بالله (١١٨٠) الضاهر بالله (١٢٢٥) المستضىء بالله (١٢٢٥) الناس وتحمد ولُقب المستضى بالله . وكان حسن السيرة كريم النفس وكثر ثناء الحلق عليه كنه لم يكن بسيرته بأس . ثم ملك بعدهُ ابنهُ الناصر لدين الله وكان الناصر من أفاضل الحلفاء وأعياضم . بصيرًا بالامور متوقد الذكاء والفطنة . وطالت مدَّتهُ وصفا لهُ الملك واحبً مباشرة أحوال الرعبة حتى كان يتمشَّى في الليل في دروب بعداد ليعرف

أَخبار الرعبَّة وما يدوربينهم . وفي أَيامهِ كان ظهور صلاح الدين واستيلاؤهُ عَلَى مصر واستخلاصهُ بيت المقدِس من أَيدي النصارى الافرنج وازالةُ دولة الفاطمين. وتوتَّى مكانهُ بعد موتهِ ابنهُ محمد الظاهر بامر الله ولم تطُل أَيَّامهُ ولم يجرِفها ما يُسطركنهُ اظهر العدل والاحسان . قبل انهُ فرَّق ليلة عبد المخرع لى الفقراء مائة الف دينار . فلامهُ الوزير على ذلك فقال : دعني أَفعل المدير فاني لا أدري كم أَعيش فلم يلبث ان توفَّاهُ الله واثابهُ على عمله الصالح

المستنصر بالله (١٢٢٦) المستعصم بالله (١٢٤٢) انتهاء لخلاقة (١٢٥٨) وتولى بعدهُ ولدهُ أَبو جعفر ولُقِيِّب المستنصر بالله كان المستنصر شهمًا جوادًا يباري الريج كرمًا وجودًا. وكانت هباتهُ وعطاياهُ أشهر مِن أَن يُدلَ عليها وأُعظم من ان تُحَمَى. وَلَهُ الآثار الجليلة منها (وهي أعظمها) للستتصريَّة وهي أعظم من ان توصف وشهرها تنبي عن وصفها. وكان المستنصر يقول : اني اخاف ِان الله لا يثيبني على ما اهبهُ وأُعطيهِ لان الله تعالَّى يقول : لن تنا لوا البرّ حتى تنفقوا ما تحبون وأَنا والله لا فرقّ عندي بين التراب والذهب. وكانت ايامهُ طيَّبة والدنيا في زمانهِ ساكنةً والحيرات والاعمال عامرةً. وفي أَيامهِ فَعْت إِذْ بِل وِمِات المستنصر في سنة اربعين وستمانة ﴿ وَسِلْمِ عَلَى ابْنَهِ المُستَعْصَمِ بِاللَّهِ بَالْحَلَافَةُ وَهُو آخر الْحَلُفَاء العبَّاسِّين وَكَانت مدَّة دولتهم خمسائة وأَربعًا وعشرين سنة . وكانالمستعصم باللهمستضعف الراي قليل الحبرة واهي العزيمة . وكان وزيره ابن العِلقـي حدوًا لهُ يداريهِ في الطَّاهِرِ وينافقهُ في البَّاطَنِ . وكان تَدْبَيْرَهُ عَلَى ازالة الحَلافة مَن بني العبَّاسُ . فاذن للجنبُ بَالتَفْرُق وَالذَّهَابِ أَبِنَ شَاءُ وَا . وعظم الهرج ببغداد . ووقعت الفتن فصار ابن العلقمي يكاتب هولاكبو ملك التتر ويستحثُّهُ لقصد بغداد ويخبرهُ عن صورِة أَخذها وضعف الخليفة وانحـــــلال العسكر . فزحف هولاكو بعسكر جرَّار الى بغداد والممتصم ومِن معهُ في غفلة عنهُ لاخفاء ابنِ العلقـــي عنهُ سِائرُ الأَخــار. الى ان وصل الى بلاد العراق واستأصل مَن جا قتلًا وأَسرًا . وتوجَّه الى بغدّاد وأرسل الى الخليفة يطلبهُ اليهِ فاستيقظ الخليفة من نوم الغرور. وندم على غفلتهِ حيث لا ينفعهُ الندم. وجمع مَن قدر عليهِ وبرز لقتالةِ باربمين الف مقاتل. فثبتوا مِع ترافيتِم على حدِّ السيوف من اقبال الفجر الى ادبار النهار الى ان عجزوا عن الاصطبار ووّلوا الأدبّار با لإُدبّار . وأعقبهم التتار . ووضعوا السيف فيم . وقتلوا من المسلمين في ثلاثة أيَّام ما 'ينيف على ثلاثماً تَه وسبعين الفُ نفس . وسبواً ورموا كتبُ مدارس بنداد في خر دِجلة فكانت لكثرة اجسرًا عِرُّون عليهِ ركابًا ومشاةً . وكانت هذه الغتنة من أعظم مصائب الاسلام · وأخذوا المستحم وأُولادهُ وَجَاعتهُ وأَتوا بِهِ الى هولاكو فاستبقاهُ ايامًا الى ان استصفى أموالهُ ودفائنهُ . ثم رمى رقاب أولادهِ وأتباعهِ وأمر ان يوضع الحليفة في غرارة ويرفس بالارجل الى ان يموت فغمل بهِ ذلك سنة ( ١٣٥٨م) وانقطعت خلاقةً بني المباَّس وهم سبعة وثلاثون خليفة اوَّلهم السفَّاح وآخرهم المستعصم تشَّ بحولو تعالى (للنهرولي)

# فهرس الجزء الحامس من كتاب مجاني الادب

| وجه                                                    | وجه                                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| من آمثال الميداني وابن نباتة مع شرحها ٥٥               | الباب الأول فيالند بن                  |
| الباب الرابع في المقامات ٧٤                            | عظمة الحالق وجبروتهُ وصفاتهُ 🕶         |
| من مقامات الحضري المقامة الشعركية ٧٤                   | قصيدة البطليوسي في التوحيد 🔻 🔻         |
| المقامة الوعظيَّة ٧٧                                   | لابن ابي الصلت في الكمالات الالهيَّة 🖈 |
| مقامات بديع الزمان المقامة القريضيَّة ٧٩               | وسيلة الله للبرعي • ٩                  |
| المقامة الجرجانية ٨٧                                   | قصيدة لهُ في التوحيد 11                |
| المقامة البصريَّة ٨٤                                   | قصيدة عليّ في الابتهال الى الله        |
| المقامة القريديَّة ٥٥                                  | للبرعي في الرجاء والدعاء الم           |
| المقامة العلمية                                        | الباب الثاني في الخُطب والمواعظ ١٨     |
| المقامة الملوكيَّة ٧٨                                  | من كتاب اطواق الذهب لعبد المؤمن ١٨     |
| المقامة البخارية ٨٩                                    | من ديوان خطب الفياس ٢١                 |
| الباب الحامس في المناظرة ٩١                            | من ديوان خطب ابي زكرياً الانصاري ٢٤    |
| <br>مناظرة الازهار للسيوطي ٩١                          | من ديوان خطب ابن نباتَة ٢٦             |
| َ مَناظرة بين فصول العام لابن حبيب                     | خطبة لابن رندقة الطرطوشي ٢٨            |
| البحر والبر ١٠٦                                        | السان الدين الخطيب في ذم الكسل ٣١      |
| النمان عند كسرى ١٠٨                                    | خطب للخلفاء خطبة ابي بكر ٣٧            |
| المأب السادس في الحكايات واللطائف                      | خطبة لعليّ بن ابي طالب علم ٣٣٠         |
|                                                        | خطبة ُعُمِّر خطبة المهديّ ٣٦           |
| الأعرابي وممن بن زائدة ١١٦ (الشاعر المتمسّ للمحمد ١١٧) | خطبة هارون الرشيد هم                   |
| 1                                                      | خطبة المأمون في الفطر ٢٩               |
| البندبيجي والحمامة ١٢٢                                 | خطبة قطري بن الفجاءة التميعي في        |
| الغرزدق والاسير<br>كتاب ابن التعاو بذي الى الناص ١٢٤   | خطبة للصوم آلكبار لروبيل الدنسيري علما |
| ن ماری دی چاری در                                      | ذكر السيدة مريم العذراء لابي الحليم ٢٦ |
| الباب السابع في الفكامات ١٢٦                           | لعيد السلَّاق (اي الصعود) لهُ ••       |
| بنلة ابي دلامة                                         | الباب الثالث في الامثال ١٠٠            |
| المخليفة والاصمي ١٢٨                                   | نحبة من امثال العرب لليداني            |
|                                                        |                                        |

| وجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وجه                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| لابن رشيد عدح اميرالمو منين عبدالمؤمن ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رثاء هرّ لابن العلاّف ١٣٣                 |
| لابن صردُر في السلطان ملكشاه ٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رثاء ديك لابن معمعة الحمصي ١٣٥            |
| نخبة من قصائد ابي خلوف في المسعود 🛚 ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الساور الورَّاق في وصف وليمتَّرُ          |
| لمحيى الدين العليف في بايزيد 🔻 ٧ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محمد بن بشير والشاة ١٣٨                   |
| للنهراولي في السلطان سليم ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الياب الثامن في المديج                    |
| الباب التاسع في الهجو ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>خلف بن خليفة في قومهِ                 |
| هجو مکران مجو مکران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مد بن هانئ في ابن غلبون ١٤١               |
| هجو طیلسان ابن حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | التنبي في شجاع بن محمد الطائي الحدا       |
| للغرزدق في هجو ابليس 💮 ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جمالية ابن نباتة في ابن الشهاب محمود  ١٤٣ |
| هجو مغنَّ اللحصكفي ١٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لابن مطروح في عماد الدين المحدد           |
| هجو دار کابن الاعمی ۱۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لابن الحسن القاضي في ابن اضحى ١٤٥         |
| الباب العاشر في الزهريَّات ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لبحتري في الفتح بن خاقان ١٤٦              |
| زهريَّة بديع الزمان زهريَّة عنا <i>د</i> ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لابرهيم بن العباس في ابن سهل              |
| زهريّة مقري الوحش (معرية عناد ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عمرو بن مسعده يا بي معمد المعيني ١٠٤٠     |
| زهرية ابن الوكيع العربية الوكيع العربية العربي | بن المد بري الورير ابن فاش                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000000                                    |
| الباب الحادي عشر في السيف والقلم ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| وصف الشعر للناشيء وصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بذيح الحافاء مدبج معاوية ١٠٢              |
| لابن الرشيق في الصناعة الشعريَّة 💎 ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كثير والاحوص في عمر بن عبد العزيز ١٥٣     |
| جرير والغرزدق والاخطل 💎 🕶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بن عبد القدوس في هارون الرشيد معود        |
| وصف التاريخ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | صمد اليريدي في المامون ١٠٠٠               |
| الباب الثاني عشر في الوصف ٢٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لمسين بن الضماك في المنتصم والواثق        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| وصف حَمَاة لابن حَجَّة الحموي ٢٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| وصف الحيل ٢٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| وصف بركار لابي الفتح كشاجم ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| ولهٔ في اسطرلاب وصف روضة صنعا ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| صفة نزهة على ضرسرقُسطة 🔻 ۲۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إبن الخطيب في الظافر ١٧١ ا                |

٣٢٧ \_\_\_\_\_ فهرس

| رجه          | ,                                                   | وجه        |                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 740          | في التعزية                                          | 710        | مفة الليل                                                            |
| **           | الباب السادس عشر في التراجع                         | 714        | مغة انكسارالعدو                                                      |
| 744          | فقهاء المسلمين                                      | 144.7      | صف دار الوزير الصاحب ابن عبًّا ا                                     |
| 747          | أدباء المسلمين                                      |            | كرعبد الرحمان وغزواته                                                |
| 444          | سُيَّاحِ المسلمين                                   | 770        | لباب الثالث عشر في الوثاء                                            |
| 74.          | فلاسفة الاسلام واطبأؤم                              |            | بثاء التهامي في ولدهِ                                                |
| 74"          | مؤرخوالمسلين                                        | 779        | يثاء مشاهير العربَ                                                   |
| 744          | الباب السابع عشر في التاريخ                         | 777        | يَّاء بني برمك لسليان بن برمك                                        |
| 794          | دولة المباسين خلافة السفاح                          | 724        | إبي الحسن الإنباري في إبي طاهر                                       |
| 7:9.9        | ابو جعفر المنصور                                    | 1          | رثاء الحلفاء والملوك للهلبي يرثي المتوك                              |
| <b>***</b> 1 | بناء مدينة بغداد                                    | 721        | ابن عبدون في بني افطس<br>د د د د د د د ادا                           |
| m•m          | محمد المهدي موسى العادي                             | 727        | لإبن النبيه في ولد الناصر<br>« في التربي                             |
| m•/L         | هارون الرشيد                                        | 744        | لابن عبد الصمد في المعتمد<br>لابي السمود في السلطان سليان            |
| ۳٠٨          | الامين بن الرشيد                                    | 740        | ريي السمودي السعمان تسيان<br>رثاء الإندلس لابي البقاء الر <b>ندي</b> |
| ۳۰۹          | عبدالله المأمون اخو الامين                          | J. A       |                                                                      |
| ~1·          | الملوم في زمانهِ<br>المساقلة على الله               |            | الباب الرابع عشر فيالفخر                                             |
| ~ 1 Y        | اخوهُ المتصم بالله<br>هارون الواثق المتوكل على الله | 729<br>701 | لابيوردي في آلفخر<br>                                                |
| <b>~1~</b>   | المنتصر بالله المستعين بالله المعتز بالله           | TOY        | نخبة من اقوال عنترة<br>من ترا الماك فرالف                            |
| ~1 & au      | المهتدي بالله المعتمد على الله المعتضد با           | 704        | من اقوال الطائي في الفخر<br>المرة الله الما                          |
| ~1%          | الكتفي بالله المقتدر بالله القاهر بالله             | 709        | لصفي الدين الحلي<br>قصيدة السموءل                                    |
| ~10          | الراضي بالله المتغي المستكفي المطيع                 |            |                                                                      |
| ~10          | الطائع لله القادر بالله القائم بام الله             |            | الباب الخامس عشر فيالراسلا                                           |
| ~17ā         | المقتدي بالله المستظهر بالله المسترشد با            | 171        | مراسلات بين الملوك والامراء                                          |
| 717          | الراشد المقتفي بالله المستنجد بالله                 | 770        | في الأشواق وحسن التواصل<br>في الأشواق وحسن التواصل                   |
| *17<br>*14   | المستضىء بالله الناصر لدين الله الظاهر              | <b>777</b> | في المتاب واللوم والاعتذار<br>في السم                                |
| ~1 Y<br>~1 Y | المستنصربالله المستعصم بالله المتلافة               | YYF        | في المديح<br>في الشكر والتهنئة                                       |
| •            | الهاء احد                                           |            | ي السكر والهسد                                                       |

تمَّ طبع هذا الكناب في المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، في الرابع

عشر من شهر شباط سنة ١٩٥٧

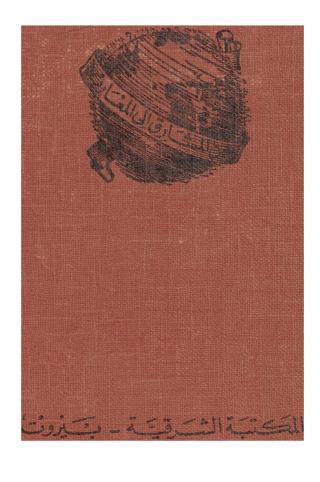